

## Taria al-hijratayn

للشيخ الامام العالم العامل المحدث المفسر الاصولى المتكلم التقى شمس الملة والدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد الزرعى ثم الدمشقى الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥٧ه

عنيت بتصحيحه والتعليق عليه للمرة الاولى سنة ١٣٥٧ ه

ادَّارَةُ الطَّبُّاعِةُ المُثِّعْرِيةِ

حقوق الطبع محفوظة دربالأتراك رقم ١ بمصر

## المُنْ الْحُلْمَانَ

المقول والابصار أن تجد الى تكييفه منهجا \* وأوجب الفوز بالنجاة للن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغ لها عوجا \* وجعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجا \* وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد لمن توكل عليه فرجا \* وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصير \* والتوكل والانابة والتفويض والحبة والخوف والرجاه فسبحان من أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة ، وضمن الكتاب الذي كتبه أن وحته تغلب غضه \*

أسبغ على عباده نعمه الفرادى والتؤام، وسخر لهم البر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء والظلام . وأرسل اليهم رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم الى جواره في دار السلام . فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام . وهن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا به فسبحان من أنزل على عبده التكتاب ولم يجعل له عوجا ، ورفع لمن أنتم به فأحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه في مراقي السعادة درجا ، ووضع قهره على من أعرض عنه ولم يرفع به رأسهو نبذه وراء ظهره وابتغى الهدى من غيره فجعله في دركات الجحيم متولجا ، فانه الذكر الحكيم والصراط المستقيم . والنبأ العظيم وحبل الله المتين المديد بينه و بين خلقه وعهده الذي من استمسك به فاز و نجا ه

﴿ وَأَشْهِدَ ﴾ أَنْ لَا لِهُ إِلَّاللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكُ لَهُ وَلَا سَمَى لَهُ وَلَا كَفُولُهُ ولا صاحبة له ولا ولد له ولا شبيه له ولا يحصى أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثن عليه خلقه شهادة من أصبح قلبه بالانمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا ولم يزغ الى شبه الجاحدين المعطلين معرجا ي ﴿ وأشهد ﴾ أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وسفيره بينه و بينعباده ،أرسلهرحمةللعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين ، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به الى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض علىالعبـاد طاعة، ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه ، وسد الى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على مر خالف أمره، فهدى به منالضلالة وعلم به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعداله يلة وبصر به من العمى وأرشد به منالغىوفتح برسالته أعيناعميا وآذاناصماوقلو باغلفا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين ، فلم يدع خيرا إلا دلأمته عليه ولا شرا إلا حذر منــه و نهى عن سلوك الطريقالموصلة اليه ، ففتح الفلوب بالايمان والفرآن وجاهد أعدا. الله باأيد والقلب واللسان ، فدعا الىالله على بصيرة وسار فى الأمة بالعدل والاحسان وخلقه العظيم أحسن سيرة الى أن أشرقت برسالته الارض بعــد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته سير الشمس فى الأقطار وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار واستجابت لدعوته الحق القلوب طوعا وإذعانا وامتلائت بعدخوفها وكفرها أمنا وإيمانا، فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء وصلى عليه صلاة تملاً أقطار الأرض والسماء وسلم تسليماكثيرا &

﴿ أَمَا بِعَـدٍ ﴾ فإن الله سبحان غرس شجرة محبته ومعرفته و توحيده فى قلوب من اختارهم لربوبيته واختصهم بنعمته وفضلهم على سائر خليقته فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فيالسهاء تؤتىأ كلما كل حين بأذن ربها فكذلك شجرة الابمان أصلها ثابت فىالقلب وفروعها الكلمالطيب والعمل الصالح فيالسما. فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت باذن ربها منطيب القول وصالح العمل ما تقر به عيون صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه فان من قرت عينه بالله سبحانه قرت به کل عین وأنس به کل مستوحش وطاب به کل خبیث وفرح به كل حزين وأمن به كل خائف وشهد به كل غائبوذكرت رؤيته بالله فاذا رۋى ذكر الله فاطمأن قابه الى الله وسكنت نفسه الى الله وخلصت محبته لله وقصر خوفه على الله وجعل رجاءه كله لله، فان سمع سمع بالله وإن أبصر أبصر بالله وإن بطش بطش بالله وإن مشيمشي بالله فبه يسمع و به يبصروبه يبطش و به يمشى (١) فاذا احب فلله و اذا أبغض فلله و اذا أعطى فلله وأذأ منع فلله قد اتخذالله وحده معبوده ومرجوه ومخرفه وغاية قصده ومنتهى طابه، واتخذ رسولهوحده دليـله وإمامه وقائده وسائقه، خوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه وأفرد رسوله بمتابعته والاقتداء عِه والتَّخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، وله في ظرِّقت هجرتان ، هجرة الى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والانابة والتسليم والتفويض والخرف والرجاء والاقبال عليه وصدق اللجأ والافتقار في كل نفس اليه ، وهجرة الى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة محمث تـكون موافقة الشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته ولا يقبل الله من أحد دينا

<sup>(</sup>١) يشير الى الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة

سواه وكل عمل سواه فعيش النفس وحظه لا زاد المعادى وقد قال شيخ الطريقة وامام الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه: الطرق كام المسدودة الا طريق من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وءاله وسلم فان الله عز وجل يقول: « وعزتى وجلالى لو أتونى من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك » وقال بعض العارفين: كل عمل بلامتابعة فهو عيش النفس ، ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثبانا مع ماجاء به كان جدير بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته وارادته مقصورة على محابه ، وهذا أعلى همة شمر اليما السابقون وتنافس فيها المتنافسون فلاجرم ضمناهذا المكتاب قواعد من سلوك الهجرة المحمدية » وسميناه ﴿ طريق الهجرة بين وباب السعادة بين » به

وابتدأناه بباب الفقر والعبودية اذ هو باب السعادة وطريقها الأقوم الذى لا سبيل الى دخولها الا منه وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والانس فى الآخرة ومراتبهم فى دار السعادة والشقاوة فجاء الكتاب غريبا فى معناه عجيبا فى مغزاه له كل قوم منه نصيب وله كل وارد منه مشرب وما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو المهان به فان التوفيق بيده وما كان فيه من زلل فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه براه مه فيا أيها القارىء له والناظر فيه هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك ههذا فهمه وعلى مؤلفه غرمه ولك ثمرته وعليه عائدته فان عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك عذرا وان ابيت وعليه عائدته فان عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك عذرا وان ابيت والله المسئول أن يجعله لوجهه خالصا وينفع به مؤلفه وقارءه وكاتبه فى والله المسئول أن يجعله لوجهه خالصا وينفع به مؤلفه وقارءه وكاتبه فى الدنيا والآخرة انه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونع الوكيل،

﴿ فَصُلُّ فَيَأْنَالِلَّهُ هُوَ الْغَنَّى الْمُطْلَقُ وَالْحُلَّقِ فَقُرًّا لِهُ كَاجُونَ إِلَيْهِ ﴾ قال الله سبحانه و تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّمُ الْفَقَرَاءُ الَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ هُو الْغَنَيُّ الْحَيدُ) فاطر ١٥ بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد اليه أمرذاتي لهم لا ينفك عنهم يا أن كونه غنيا حيا. اذاتي له فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه وفقر من سواه اليه ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا أمكان بل هو ذاتي للفقير فحاجة العبد الح ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة فم أنغني الرب سبحانه لذاته لا لأمرأوجب غناه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية : والفقر ليوصف ذات لازم أبدا خان الغني أبداو صف له ذاتي فالحلق فقير محتاج الى ربه بالذات لابعلة، وكل ١٠ يذكر ويقررمن أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقرو الحاجة لا علل لذلك إذ ما بالذات لا يعلل فالفقير بذاته محتاج الى الغني بذاته، فما يذكر من امكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له ولهذا كان الصواب في مسئلة علة احتياج العالم الى الرب سبحانه غـير القولين اللذين تذكرهما الفلاسفة والمتكلمون فان الفلاسفة قالوا : علة الحاجة الامكان والمتكلمون قالوا : علة الحاجة الحدوث ، والصواب ان الاهكان والحدوث متلازمان وكلاهما دايل الحاجة والافتقار وفقر العالم الى الله سبحانه أمر ذاتي لا يعال فهو فقير بذاته الى ربه الغني بذاته ثم يستدل بامكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر ، والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بانها فقيرة اليهسبحانه فا أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غنى حميد، فالفقر المطاق من كل وجه ثابت لذو أنهم وحقا كحقهم منحيث هي، والغني المطلق منكل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي فيستحيل أن يكون العبد الا فقيرا ويستحيل أن يكون الرب سبحانه الا غنيا في انه يستحيل أن يكون العبد الا عبدا والرب الاربا ه

اذا عرف هذا فالفقر فقر ان، فقر اضطرار وهو فقر عام لا خروج البرولا فاجر عنه وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا بلاهو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا ، والفقر الثاني فقراختياري هو نتيجة علمين شريفين ، أحدهما معرفةالعبد بربه، والثاني معرفته بنفسه فمتى حصات له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرآ هو عين غناه وعنوأن فلاحه وسعادته وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم فيهاتين المعرفتين فمن عرف ربه بالغني المطلق عرف نفسه بِالفقر المطلق. ومن عرف ربه بِالقدرة التامة عرف نفسه بالمجز التام. ومنعرف ربه بالعزالتام عرف نفسه بالمسكنة التامة. ومن عرف ربه بالعملم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل، فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئًا ولايقدر على شيء ولا بملك شيئا ولايقدر على عطاء ولا منعولاضر ولا نفع ولاشيء البتة فكان فقره في تلك الحال الى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته وما بالذات دائم بدوامها وهو لم ينتقل من هـــذه الرتبة الى رتبة الربوبية وألغني بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته ألى بارئه وفاطره ، فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وساق اليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا وخلع عليه ملابس إنعامه وجعل له السمع والبصر والهؤاد وعلمه وأقدره وصرفه وحركه ومكنه من استخدام بني جنسه وسخر له الخيل وألابل وسلطه على دواب المـا. واستنزال الطير من الهواء وقهر الوحش العادية وحفر الأنهار وغرس الاشجار وشقالارضو تعلية البناء والتحيل علىمصالحه والتحرز والتحفظ

بما يؤذيه ظن المسكين أن له نصيبا من الملك وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى ونسى ما كان فيـه من حالة الاعدام والفقر والحاجة حتى ناأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج بل كان ذلك شخصاءاخر غـيره كما روى الامام أحمد في مسنده من حديث بشر بن جحاش القرشي « أَنْرَسُولَ الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمَّا بَصْقَ يُومًا فَي كَنْفَهُ فُوضَعُ عَلَيْهِا أَصْبِعَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ . ادْمَ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مثل هَـذه حَتَّى اذَا سَوَّيْنَكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بَرِدَيْنَ وَلَلَّارِضَ مِنْكَ وَ نَيْدُ فَجَمَعْتَ وَمُنْعَتَ حَتَى اذَا بَلَغَتَ النَّرَاقَى قَلْتَ: أَنْصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانَ الصدقة» (١)و من ههنا خذل من خذل و و فق من و فق فحجب المخذول عن حقيقته ونسي نفسه ننسي فقره وحاجته وضرورته الى ربه فطغي وعتا فحققت عليه الشقوة، قال تعالى : (كُلَّا انَّ الْانْسَانَ لَيَطُّغَى انْ رَّءَاهُ اسْتُغْنَى) سورة اقرأوقال: (فَامَا مِن اعظَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسنَى فَسنيسَر هَلْيُسرَى وَأَمَا مَن بَخْلَ و استغنى وكذَّب بالحسنى فسنيسر والعسرى) سورة الليل فاكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته الى ربه وعدم استغنائه عنه طرنة عين ، ولهذا كان من دعائه ﷺ «أصلح لي شأني كله و لاتكاني

<sup>(</sup>۱) البردين ـ تثنية بردبالباء الموحدة ـ ثياب، والوئيد صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوى من بعد، والتراقى جمع ترقوة ـ هى العظم الذى بين ثفرة النحرو العاتق و هما ترقو تان من الجانبين، والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه و الطبر انى فى السكبير. والحاكم والبيه قى ف شعب الايمان وغيرهم

الى نفسى طرفة عن و لا الى أحد من خلقك » (١) و كان يدعو « يا مقلب القلوب ثبت قابى على دينك» (٢) يعلم على القلوب ثبت قابى على دينك» (٢) يعلم على الته يد الرحمن عزوجل الاعملك منه شيئا و ان الله سبحانه يصرفه كما يشاء كيف و هو يتلوقر له تعالى: (وَلَوْ لاَ أَنْ تَابِّنَا كَلَقَد كُدْتَ تَرْكُنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قليلًا) الاسراء اية ٤٧ فضرورته وهذا الى ربه و فاقته اليه بحسب معرفته بهو حسب قربه منه و منزلته عنده و هذا أمر إنما بدأ لمن بعده ما برشح من ظاهر الوعاء ، و لهذا كان أقرب الحلق الى الله وسيلة و أعظمهم عنده جاها و أرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر الى ربه وكان يقول الهم : « أَيُّ النَّاسُ مَا أُحَبُّ أَنْ تَرْفَدُونِي فَوْقَى مَنْزِلَى السبح أَمَا الله عبد فقولوا عبدالله و رسوله » (٣) \*

وذكره الله سبحانه بسمة العبودية فى أشرف مقاماته مقام الاسراء ومقام الدعوة ورومقام الدعوة ورومقام التحدى فقال: (سُبْحَانَ النَّى أَسْرَى بِعَبْدُه لَيْلًا) وقال: (وَأَنْ كُنْمُ فَى رَيْبِ عَلَّا وَقَال: (وَأَنْ كُنْمُ فَى رَيْبِ عَلَّا وَقَال: (وَأَنْ كُنْمُ فَى رَيْبِ عَلَّا وَقَال: (وَأَنْ كُنْمُ فَى رَيْبِ عَلَا وَقَال: (وَأَنْ كُنْمُ فَى رَيْبِ عَلَا يَرَّلنَا حَلَى عَبْدُنَا) البقرة ٣٧ وَفَحديث الشفاعة ﴿ انَّ المَسْيَحَ يَقُولُ لَهُمْ اذْهَبُولُ

الواقعوا تخذوه إلها

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث رواه النسائي والحاكم في المستدرك إلا أنهما لم يذكره قوله « ولا الى أحدمن خلقك » (۲) رواه الامام احمد في مسنده (۳) رواه الترمذي في الشمائل، وقوله «لا تطروني» بضم أوله أصله لا تطرونني من الاطراء وهو المبالغة في المدح و الغلو أي لا تجاوز و اللحد في مدحى بغير الواقع فيجركم ذلك الى الحكفر كما جر النصارى اليه لما تجاوز و الحد في مدح عيسى بغير

الله عَدَّعَبِدُ عَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَـدُمُ مِنْ ذَنَبِهِ وَمَا تَأْخَرَ » فنال ذلك المقام عِكَمَال عَبُوديتِه لله و بِكَمَال مَعْفُرة الله له، فتأمل قوله تعالى فى الآية : (أَنتُمُ الْفَقَرَاءُ الَّى الله ) باسم الله دون اسم الربربية ليؤذن بنوعي الفقر فاله كما تقدم نوعان .فقرالي ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها : وفقر الىألوهيمه وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين ، وهذا هو الفقرالنافع، والذي يهشير أليه القوم ويتكلمون عليه ويشيرون أليه هو الفقرالخاصلا العام م وقد اختلفت عباراتهم عنـه ووصفهم له وكل أخبر عنه بقدر ذوقه و قدرته على التعبير، قال شيخ الاسلام الأنصاري (١) : الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة وهو على ثلاث درجات ، الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نفض البدين من الدنيا (٢) ضبطاً أو طلباً . واسكات اللسان عنها ا ذما أو مدحا والسلامة منها طلبا أو تركا وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه ، الدرجة الثانية الرجوع الى السبق بمطالعة الفضل وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال ويقطع شهوة الأحوال ويمحص من أدناس مطالعات المقامات ، والدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوعُ في دالتقطع الوحداني والاحتباس في قيد النجريد (٣) وهذا فقر الصوفية.فقولهالفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة- يعني أن الفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه الحق\_ فيرى نفسه مملوكة لله لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه

<sup>(</sup>۱) هوشيخ الاسلام أبو اسماعيل عبد الله بن محمد بن على الهروى الصوفى أحد الأعلام وصاحب كتاب منازل السائرين المتوفى سنة ٤٨١ (٢) في منازل السائرين: وهو قبض اليدعن الدنيا (٣) في المنازل «التقطع الوجداني والاحتباس في بيداء قيد التجريد»

ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكا عبدا مستعملا فيها أمرهبه سيده فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية فليس مالكا لنفسه ولالشيء من ذراته ولا اشيء من أعماله بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه كرجل اشترى عبدا مخالص ، اله شم علمه بعض الصنائع فلما تعلمها قال له: اعمل وأد الى فليس لك في نفسك ولا في كسيك شي. ، فلوحصل بيد هذا العبد مر. \_ الأموال والأسباب ماحصل لم ير له فيهاشيتابل يراه كالوديعة في يده وأنها أموال أستاذه وخزائنه ونعمه بيد عبده مستودعا متصرفا فيها لسيده لا لنفسه كما قال عبدالله ورسوله وخيرته من خلقه: « والله انى لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا وإنمـا أنا قاسم أضع حيث امرت » فهو متصرف في تلك الخزائن ما لأمر المحض قصرف العدد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده فالله هو المالك الحق وكل مابيد خلقههو منأموالهوأملاله وخزائنه أفاضها عليهم ليمتحنهم فىالبذل والامساكوهل يكون ذلك منهم علىشاهد العبودية لله عز وجلفيبذل أحدهم الشيء رغية في ثواب الله ورهبة من عقابه وتقربا اليه وطلبا لمرضاته أم يكون البذل والأمساك منهم صادراً عن مراد النفس وغابة الهوى وموجب الطبع فيعطى لهواه ويمنع لهواه فيكون. تصرفا تصرف المالك لا المملوك فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس وغايته الرغبة فيما عنــد الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح أو حظ من الحظوظ أو الرهبة من فوت شيء من هـذه الأشياء ، واذا كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة رأى نفسه لا محالة مالكا فادعى الملك وخرج عن حد العبودية ونسى فتمره ولوعرف نفسه حق الممرفة لعلم انما هوعلوك عتحن فيصورة ملك متصرف كما قال تعالى : (ثُمَّ جَمَلْنَاكُمْ خَلَاتْفَفَىالْآرْض مَنْ بَعْدُهُمْ

لَتَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ يونس ١٤ \*

وحقيق بهذا الممتحن أن يوكل اليما ادعته نفسه منالحالات والملكات مع المالك الحق سبحانه فان من ادعى لنفسه حالة مع الله سبحانه وكل إليها ومن وكل الى شيء غير الله فقد فتح له ياب الهلاك والعطب وأغلق عنه باب الفوز والسعادة فان كل شي. ما سوى الله باطل و من وكمل الى الباطل بطل عمله وضل سعيه ولم يحصل الاعلى الحرمان، فكل من تعلق بغير الله انقطع به أحوج ما كان اليه كماقال ثعالى : ( إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ اتَّبَعُوا من الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُو الْعَذَابُ وَتَقَطَّعْتُ بِهِمُ الْأَسْبَابُ) البقرة ١٦٦ فالأسياب التي تقطعت بهم هي العلائق التي بغير الله و لغير الله تقطعت بهم أحوج ما كانو ا إليها وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت أسبابها وبطلت فان الأسباب تبطل ببطلاز غاياتها وتضمحل باضمحلا لهاوكلشي هالك الاوجهه سبحانه وكلعمل باطل الاماأريد بهوجهه وكل سعى لغيره باطل و مضمحل و هذا كإيشاهد هالناس في الدنيا من اضمحلال السعى والعمل و الكدو الخدمة التي يفعلها العبد لمتول أو أمير أو صاحب منصب أو مال فاذا زال ذلك الذي عمل له عدم ذلك العمل و بطل ذلك السعى ولم يبق في ده سوى الحر مان، ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة. ﴿ أَلَيْسَ عَدَلًا مَنَّى أَوْلَى كُلِّ رَجِّلُ مَنْكُمُ ما كان يتولى في الدنيا فيتولى عباد الاصنام والاوثان أصنامهم وأوثانهم فيتساقط بهم في النار ويتولى عابدو الشمس والقمر والنجوم ءالهتهم فاذأ كورت الشمس وانتثرت النجوم اضمحلت تلك العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم (كَذَلَكُ يُرِيْهُمُ اللهُ أعْمَالُهُمْ حَسَرَاتَ عَايْهِمْ وَمَاهُمْ بَخَارِجِينَ

منَ النَّارِ) (١) ، ولهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقة وأغبنهم يوم معاده فانه يحال على مفلس كل الافلاس بل على عدم، والموحد حوالته على الملي. الكريم فيا بعد ما بين الحوالتين به

وقوله والبراءة من رؤية الملكة، ولم يقل من الملكة لأن الانسان قد يكون فقميرا لا ملكة له في الظاهر وهو عرى عن التحقق بنعت الفقر الممدوح أهله الذين لايرون ملكة إلا لمالكما الحق ذي الملك والملكوت وقد يكون العبد قد فوض إليه من ذلك شيء وجعل كالخازن فيه كما كان سلمان بن داود أوتى ملـكا لا ينبغي لأحد من بعـده وكـذلك الخليل وشعيب وَالْاغنياء من الانبياء وكذلك أغنياء الصحابة فهؤلاء لم يكونوا بريئين من الملكة في الظاهر وهم بريئون من رؤية الملكة لنفوسهم فلا يرون لها ملكا حقيقيا بل يرون مافي أيديهم لله عارية ووديعة في أيديهم ابتلاهم به اينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبيدأو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم، فرجودالمال في يد الفقير لايقدح في فقره انمايقدح فىفقرهر ؤيته لملكته فمنءوفي من رؤية الملكة لم يتلوث باطنه باوساخ المال وتعبه وتدبيره واختياره وكان كالخازن لسيده الذي ينفذ أوامرهق ماله فهذا لو كان بيده من المال أمثال جبال الدنيا لم يضره ومن لم يعاف من ذلك أدعت نفسه الملكة وتعلقت به النفس تعلقها بالشيء المحبوب المعشوق فهو أكبر همه ومبلغ علمه إنأعطي رضي وإن منع سخط فهو عبد الدينار والدرهم ، يصبح مهموما ويمسى كذلك يبيت مضاجعا له

<sup>(</sup>۱) هذا قطعة منحديث طويل جداد كره الحافظ المنذرى فكتا به الترغيب والترهيب عن عبد الله بن مسعودوقال في الخره : رواه ابن أبي الدنيا ، و الطهرائي من طرق أحدها صحيح و اللفظ له وقال صحيح الاسناد

تفرح نفسه اذا ازداد وتحزن وتأسف اذا فات منه شيء بل يكاد يتلف اذا توهمت نفسه الفقروقديؤ ثرالموت على الفقر والأول مستغن يمولاه المالك الحق الذى بيده خزائن السموات والأرض واذاأصاب المال الذى في يده نائبة رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسه فما للعبد وما للجزع والهلع وإنما تصرف مالك المال في ملـكه الذي هو وديعة في يد مملوكه فله الحـكم في ماله إن شاء أبقاء وإن شاء ذهب به وأفناه فلا يتهم مولاه في تصرفه في ملكه ويرى تدبيره هو موجب الحكمة فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اكتراث لصعوده عنــه وارتفاع همتهالىالمالك الحق فهو غني به وبحبه ومعرفته وقربه منــه عن كل ما سواه وهو فقير اليه دون ما سواه ، فهذا هو البرىء عن رؤية الملكة الموجبة للطغيان كما قال تعالى: ﴿ كُلَّا انَّ الْأَنْسَانَ لَيْطَغْيَ أَنْ رَمَّاهُ اسْتَغْنَى ﴾ ولم يقل ان استغنى بل جعل الطغيان ناشئًا عن رؤية غنى نفسه ولم يذكر هذه الرؤية فى سورة الليل بل قال : ( وَأَمَّا مَنْ بَخَلَ وَٱسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسْنَيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى ) وهذا والله أعلم لانه ذكر موجب طغيانه وهو رؤية غنى نفسه وذكر فى سورة الليل مرجب هلا كه وعدم تيسيره لليسرى، وهو استغناؤه عن ربه بترك طاعته وعبوديته فانه لو افتقراليه لتقرباليه بما أمره من طاعته فعل المملوك الذي لا غني له عرب مولاه طرفة عين ولا بجد بدا منامتثال أوامره والذلك ذكر معه بخله وهو تركه اعطاء وجب عليه منالاقوال والأعمال وأداء المال وجمع الىذاك تكذيبه بالحسنىوهي التي وعديها أهل الاحسان بقوله : ( الَّذَينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزيَادَةٌ) ومن فسرها بشهادة أن لا إله إلا الله فلا نها أصل الاحسان وبهـا تنال الحسنى ومن فسرها

بالخلف في الانفاق فقد هضم المعنبي حقه وهو أكبر من ذلك وانكان الخلف جزءاً من أجزاءالحسني، والمقصود أن الاستغناء عنالله سبب هلاك ألعبد وتيسيره لمكلعسرى ورؤيته غنى نفسه سببطفيانه وكلاهمة مناف للفقر والعبودية، قوله: الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نفض أليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا أو تركا وهــذا هو الفقر الذي تكلمواني شرفه به فحاصلهذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا والذهول عن الفقر منها والزهد فيها، وعلامة فراغاليد نقض اليدين من الدنيا ضبطا أو طليا فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وضنا بهـا ولا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا، فهذا الاعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب إذ لو كان لها في القلب منزلة لـكان الأمر بضد ذلك وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بها والكان يطلبها مع فقدها لفقره اليها به وأيضا من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذما ومدحا لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بمـا فاض على القلب من أمره مدحا أو ذما فانه إن حصلت له مدحها وإن فاتته ذمها، ومدحها وذمها علامة موضعها من القلب وخطرها فحيث اشتغل اللسان بدمها كان ذلك لخطرها في القلب لأن الشيء إنما يذم على قدر الاهتمام به والاعتنا. شفاء الغيظ منه بالذم، وكـذلك تعظيم الزهد فيها انما هو على قدر خطرها في القلب اذ لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطرهوكـذلك مدحها دليل على خطرها وموقعها من قلبه فان من أحب شيئا أكثرمن ذكره، وصاحب هذه الدرجة لا يضبطها مع وجودها ولا يطلبها مع عدمها ولا يفيض من قلبه على لسانه مدح لهـ ا يدل على محبتها و لا يفيض من القلب على اللَّسان ذم يدل على موقعها وخطرها فارن الشيء اذا صغر أعرض القَلْبُ عَنْهُ مَدْحًا أَوْ ذَمَا وَكَـٰذَاكُ صَاحِبُ هَذَهُ الدَّرَجَةُ فَانَ عَنِ النَظْرَالَى

تركما وهو الذى تقدم من ذكر خطر الزهد فيها لأن نظر العبد الى كونه تاركا لها زاهدا فيها تتشرف نفسه بالترك وذلك من خطرها وقدرها ولو صغرت فى القلب لصغر تركما والزهد فيها ولو اهتم القلب بمهم من المهمات المطلوبة التي هى مذاقات أهل القلوب والارواح لذهل عن النظر الى نفسه بالزهد والترك به

فصاحب هذه الدرجة معافى منهذه الأمراض كلها منمرض الضبط والطلبوالذم والمدح والترك فهبى بأسرهارإن كان بعضها بمدوحا فىالعلم مقصودا يستحق المتحقق به الثواب والمدح الكنها ءاثار وأشكال مشعرة بأن صاحبها لم يذق حال الحلو والتجريد الباطن فضلا عن أن يتحقق من الحقائق المتوقعة المتنافس فيها ، فصاحب هذه الدرجة متوسط بين درجتي الداخل بكليته فى الدنيا قدركن اليها واطمأناليها واتخذها وطناوجعلماله سكنا وبين من نفضها بالكلية من قلبه و لسانه و تخلص من قيودها ورعو ناتها وءاثارها وارتقى ألى مايسي القلب ويحييه ويفرحه ويبهجه من جذبات العزة فهو فىالبرزخ كالحاملالمقرب ينتظر ولادة الروح والقلب صباحاومسا هان من لم تولد روحه وقلبه و يخرج من مشيمة نفسه و يتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم ير الدنيا وما فيها فهكذا هذا الذي بعد في مشيمة النفس والظلمات الثلاث هي ظلمة النفس وظلمة الطبع. وظلمة الهوى فلا بد من الولادة مرتين كما قال المسيح للحواريين :انكم لم تلجوا ملـكوت السهاء حتى تولدوا مرتين ولذلك كان النبي عَلِينَ : أبا للمؤمنين كما في قراءة أبي : ( النبيي اولي بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم ) ولهذا تفرع على هذه الابوة أن جملت أزواجه أمهاتهم فان أرواحهم وقلوبهم ولدتبه ولادة أخرىغير ولادة الأمهات غانه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي الى نور ألعلم والايمان وفضاء المعرفة والتوحيد فشاهدت حقائق أخر وأمورا لم عِكَنَ لِهَا بِهَاشُعُورُ قَبِلُهُ قَالَ تَعَالَى : ﴿ الرَّ كَتَابُ أَنْزَلْنَاهُ الْيَكُ لَتُخْرَجَ النَّاسَ حنَ الْظُلْمَاتِ الَى أَنْمُورِ بِاذِنَ رِّ بِهِـمْ ﴾ وقال: ﴿ هُوَ الَّذِي بَمَثَ فَي الْأُمْيِينَ رَسُولًا مَنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَايَاتُهُ وَيُزكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُمُ الْكَتَابُ وَالْحَكْمَةُ وَانْ كَأَنُوا مَنْ قَبْلُ لَفِيضَلَالَ مُبينَ) سورة الجمعة ءاية ٧ وقال : (لقَدَ مُنَّ اللهُ عَلَى المؤمنين اذبعث فيهم رسولامن أنفسهم يتلوا عليهم عاياته ويزكيهم ويعلمهم الكَتَابَ وَالْحُـكُمَةَ وَانْ كَأُنُوا مَنْ قَبْلُ آفِي ضَلَال مُبِين ) وَالْحَرَان ١٦٤ هـ عِل هُو جَنَين في بطن الشهوات والغي والجهل والصلال. وقلب قد ولد وخرج الى فضاء التوحيد والمعرفة وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى فقرت عينه بالله وقر ت عيون به وقلوب وأنست بقر به الأرواح وذكرت رؤيته بالله فاطمأن بالله وسكن اليـه وعكـف سهمته عليـه وسافرت هممه وعزائمه ألى الرفيق الأعلى لا يقر بشيء غـير الله ولا يسكن الى شيء سواه ولا يطمئن بغـيره بجد من كل شيء سوى الله عوضاً ومحبته قوته لا يجد منالله عوضاً أبداً ، فذ كره حياة قلبه ورضاه ا ية مطلبه. ومحبته قوته ومعرفته أنيسه، عدوه من جذب قلبه عن الله و ان كَانَ القريب المصافيا. ووليه من رده الى الله وجمع قلبه عليه وان كان البعيد المناوياً ، فهذان قلبان متباينان غاية التباين . وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صياحا ومساء قد أصبح على فضاء التجريد وأنسمن خلالالديار أشعةالتر حيدتاً بي غلبات الحب والشوق الاتقربا الى من السعادة كلمابقر به ﴿م-٢ ـطريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

والحظ كل الحظ في طاعته وحبه ، وتأبي غلبات الطباع إلا جذبه وايقافه وتعويقه ، فهو بين الداعيين تارة وتارة قد قطع عقبات وعافات وبقى عليه مفاوز وفلوات ، والمقصود أن صاحب هذا المقام اذا تحقق به ظاهرا وباطنا وسلم عن نظر نفسه الى مقامه وأشتغاله به ووقوفه عنده فهو فقير حقيقى ليس فيه قادح من القوادح التى تحطه عن درجة الفقر ه

واعلم أنه يحسن اعمال اللسان فى ذم الدنيا فى موضعين، أحدهما موضع التزهيد فيها للراغب، والثانى عند ما يرجع به داعى الطبع والنفس الى طلبها ولا يأمن اجابة الداعى فيستحضر فى نفسه قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها فانه ان تم عقله وحضر رشده زهد فيها ولا بد ه

## ﴿ فصل في تفسير الفقر ودرجاته ﴾

وقوله: « الدرجة الثانية الرجوع الى السبق بمطالعة الفضل وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال. ويقطع شهود الأحوال: ويمحص من أدناس مطالعات المقامات » فهذه الدرجة أرفع من الأولى وأعلى والأولى كالوسيلة اليها لأن فى الدرجة الأولى يتخلى بفقره عن أن يتأله غير مولاه الحق وأن يضيع أنفاسه فى غير مرضاته وأن يفرق همومه فى غير محابه وأن يؤثر عليه فى حال من الأحوال فيوجب له هذا الحلق وهذه المعاملة صفاء العبودية وعمارة السربينه وبين الله وخلوص الود فيصبح ويمسى ولا هم له غير ربه قد قطع همه بربه عنمه جميع الهموم وعطات ارادته جميع الارادات ونسخت محبته له من قلبه كل محبة لسواه كا قيل: عميم الارادات ونسخت محبته له من قلبه كل محبة لسواه كا قيل: يصبح يهيم من فوره حين يصبح ويمس وقد كان يسبى القلب فى كل ليلة ه ثمانون بل تسعون نفسا وأرجح وقد كان يسبى القلب فى كل ليلة ه ثمانون بل تسعون نفسا وأرجح وقد كان قلبى ضائعا قبل حبكم ه فيكان بحب الخلق يلهو ويمرح وقد كان قلبى ضائعا قبل حبكم ه فلكن بحب الخلق يلهو ويمرح فلما دعا قلب عن خبائك يبرح فلما دعا قلب عن خبائك يبرح

حرمت منائى منك انكنت كاذبا ه وانكنت فى الدنيا بغيرك أفرح وان كان شىء فى الوجود سواكم ه يقر به القلب الجريح ويفرح اذا لعبت أيدى الهوى بمحبكم ه فليس له عرب بابكم متزحزح فان أدركته غربة عرب دياركم ه فحبكم بين الحشا ليس يبرح وكم مشتر فى الخلق قد سام قلبه ه فرلم يره إلا لحبك يصلح هوى غيركم نار تلظى ومحبس ه وحبكم الفردوس أو هو أفسح فياضيم قلب قد تعلق غيركم ه ويا رحمة بما يجول ويحدح فياضيم قلب قد تعلق غيركم لرجل من قلبين فى جوفه، فبقدر ما يدخل القلب والله سبحانه لم يجعل لرجل من قلبين فى جوفه، فبقدر ما يدخل القلب

من هم وإرادة وحب يخرج هنه هم وإرادة وحب يقابله، فهو إناء واحد والآشر بة متعددة فأى شراب ملاه لم يبق فيه موضع لغيره وإنما يمتلىء الاناء بأعلى الأشربة اذا صادفه خاليا فأما اذا صادفه ممتلئا من غيره لم يساكنه حتى يخرج ما فيه ثمم يسكن موضعه كما قال بعضهم :

أتاني هواها قبل أنأعرف الهوى م فصادف قابيا خاليا فتمكنا

ففقر صاحب هده الدرجة تفريغه إناءه من كل شراب غير شراب المحبة والمعرفة لأن كل شرآب فسكر ولابد وما أسكر كثيره فقليله حرام وأين سكر الهوى والدنيا من سكر الخمر، وكيف يوضع شراب التسنيم الذى هو أعلى أشربة الحبين فى إناه ملآن بخمر الدنيا والهوى ولا يفيق من سكره ولا يستفيق، ولو فارق هذا السكر القلب لطار باجنحة الشوق الحاللة والدار الآخرة، ولدكن رضى المشكين بالدون وباع حظه من قرب الله ومعرفته وكرامته باخس الثمن صفقة خاسر مغبون فسيعلم أى حظ أضاع اذا فاز المحبون وخسر المبطلون ه

﴿ نَصَلَ فَى أَن حَقَيْقَةَ الْفَقَرَ تُوجِهِ الْعَبِدُ بَجِمْيُعُ أَحُوالُهُ اللَّهِ ﴾ واذا ذان التلوث بالاعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها الى بلد

حاتها ونعيمها الذي لا سكن لهـا غيره ولا راحة لها الا فيه ولا سرور لها ألا في منازلة ولا أمن لها الا بين أهله فكذلك الذي باشر قلبه روح التاله وذاق طعم المحمة وآنس نار المعرفة له أغراض دقيقة حالية تقسيد قابه عن مكافحة صريح الحق وصحة الاضطرار اليه والفناء التام به والبقاء الدائم بنوره الذي هو المطلوب منالسير والسلوك ، وهوالغاية التي شمر اليها السالـكون والعلم الذيأمه العابدون ودندن حوله العارفون ، فجميع ما محجب عنـه أو يقيد القلب نظره وهمه يكون حجابا محجب الواصل ويوقف السالك وينـكس الطالب ، فالزهد فيـه على أصحاب الهمم العلية متعين تمين الواجب الذي لا بد منه ، وهو كزهد السالك الى الحج في الظلال والمياه التي عربها في المنازل ، فالأول مقيد عن الحقائق برؤية الاعراض، والثاني مقيد عن النهايات بروَّية الأحوال، فتقيد كل منهما عن الغاية المطلوبة وترتب علىهذا القيد عدم النفوذ وذلك مؤخر مخلف ، واذا عرف العبد هذاو أنـكشف له علمه تعين عليه الزهد في الآحو ال والفقر منهاكما قعين عليه الزهد في المال والشرف وخلو قلبه منهما ، ولمـا كان موجب الدرجة الآولى من الفقر الرجوع الى الآخرة فأوجب الاستغراق في هم الآخرة نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا واسكات اللسان عنها مدحا أوذما ، وكذلك كان موجب هـذه الدرجة الثانية الرجوع الى فضل الله سبحانه ومطالعة سبقه الأسبابوالوسائط فبفضلالله ورحمته وجدتمنه الأقوال الشريفة . والمقامات العلية . وبفضله ورحمته وصلوا الهرضاء ورحمته وقربه وكرامته وموالاته ، وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله كما أنه الأوَّلُ في كل شيء وكان هو الآخر في ذلك كما هو الآخر في كل شيء فن عبده باسمه الأول. والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقر فإن الضاف الله في الله عبوديته باسمه الظاهر : الباطن فهذا هوالعارف الجامع لمتفرقات

التعبد ظاهرا وباطنا فعبودينه باسمه الاول تقتضي التجردمن مطالعة الاسباب والوقوف أو الالتفات اليها وتجريد النظر آلى مجرد سبق فضله ورحمته وانه هو المبتدىء بالاحسان من غير وسيلة من العبد إذ لاوسيلة له فىالعدم قبل وجوده وأي وسيلة كانت هناك وانما هو عدم محض وقد أتي عليـــه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا فمنه الاعداد ومنـه الامداد وفضله سابق على الوسائل والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تـكن بوسائل أخرى ، فمن نزل اسمه الأول على هـذا المعنى أوجب له فقرا خاصة وعبودية خاصة ، وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركو نهوو ثوقه بالاسباب والوقوف معها فانها تعدم لاكحالة وتنقضى بالآخرية ويبقى الدائم الباقي بعدهافالتعلق بهانعلق بمايعدم وينقضي،والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحيمالذي لايموت ولايزول فالمتعلق به حقيق أنلايزول ولاينقطع بخلاف التعلق بغيره مماله واخريفني به كانظر العارف اليه بسبق الأولية حيث كان قبـل الأسباب كلما فـكـذلك نظره اليـه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعـد الأسباب كلماً فـكان الله ولم يكنشيء غيره وكل شي. هالك الا وجهه مه فتامل عبردية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار الي ألله وحده ودوام الفقر اليه دون كل شيء سواه وأن الأمر ابتدأ منــه وإليه يرجع فهو المبتدىء بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة واليه تنتهير الاسباب والوسائل فهو أول كل شي. وءاخره ، وكما أنه رب كيل شيء وفاعله وخالقه وبارئه فهو ألهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاج ولا كمال الا بان يكون وحده غايته ونهايته ومقصوده ، فهوالأولالذي. ابتدأت منه المخلوقات والآخر الذى انتهتاليه عبودياتها واراداتهاومحبتهاا فليس ورا. الله شيء يقصد . ويعبد . ويتأله كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرى. ، فدكما كان وأحدا في ايجادك فأجعله واحدا في ثالهك اليــهـ فاذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس فرقه شيء البتة وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء الى الأرض ثمم يعرج اليه. اليه يصعد الكلم الطيبوالعمل الصالح يرفعه صار لقلبه أنما يقصده. وربا يعبده . والها يتوجه اليمه بخلاف من لايدرى أين ربه فانه ضائع مشتمت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولامعبود يتوجه اليه قصده ، وصاحب هـذه الحال اذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبــه الها يسكن اليــه ويتوجه اليه وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء الآ العدم وأنه ليس فوق العالم اله يعبد ويصلي له ويسجد وأنه ليس على العرش من يصعد اليه الكلم الطيب ولا يرفع اليه العمل الصالح جال قلبه في الوجود جميعه فوقع في الاتحاد ولا بد وتعلق قلبه بالوجود المطلق الساري في المعينات فاتخذ إلهه من دون اله الحق وظن أنه قد وصل الى عين الحقيقة وانما قاله وتعبد لمخلوق مثله ولخيال نحته بفكره واتخذه الها من دون الله سبحانه واله الرسل وراء ذلك لله : ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَرَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سُنَّة آيَّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش يُدِّبُرُ الْأَمْرَ مَا مَنْ شَفْيع إِلَّا مِنْ بَعْـَدَ اذْنَهَ ذَلـكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبِدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ الَيْـهُ مَرْجَعُكُم جَميعاً وَعَدَ اللّهَ حَقًا اللّهُ يَدُوُا الْحَلَقَ ثُمُ يَعِيدُهُ لِيجَزِى الدَّينَ ءَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتِ بِالْقَسْطُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَيْمٍ وَعَذَابُ النّمِ ثَمّا كَانُوا يَدَفُوونَ ) وقال : ( الله الذي خَلق السَّمُوات وَالارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَى سَنَّة أَيَّامُ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ مَا لَـكُمْ مِنْ دُونِه مِنْ وَلَى وَلا شَفِيعِ فَى سَنَّة أَيَّامُ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ مَا لَـكُمْ مِنْ دُونِه مِنْ وَلَى وَلا شَفِيعِ أَفَلاَ تَقَدَّرُونَ يُدَبِّرُ الْآمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اللَى الْآرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اليّهِ فَى يَوْمَ فَلَا مَا مَعْدَارُهُ أَلْفَ سَنَة مَّا تَعَدُّونَ ذَلِكَ عَالَمُ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَة الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فَلَا اللّهُ مَا تَقَدُّ وَبَدَأَ خَلْقَ الْآنَسَانَ مَنْ طَيْنَ ثُمَّ جَعَلَ نَسَلَهُ فَيْ اللّهُ مَنْ رُوحِهُ وَجَعَلَ الْمُمُ السَّمَعَ مَنْ اللّهُ مَنْ رُوحِهُ وَجَعَلَ الْمُ السَّهُ عَلَى الْمُونَ وَاللّهُ مِنْ مُورَةً السَّمَعَ مَنْ السَّهُ مَا تَشَكُرُونَ ) سُورة السَجْدة ماية ٤- ٢٠٤ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ أَنْ وَاللّهُ مَنْ رُوحِهُ وَجَعَلَ اللّهُ السَّمَعَ وَالْآبُهَارَ وَ الْآنَفُونَ وَالْمَا وَالْمَا فَيْهُ مَنْ رُوحَهُ وَجَعَلَ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَالْالْمُعَارَونَ وَالْآبُهُمَالَةُ مَنْ مَا عَمْهِ اللّهُ مَا تَشْكُرُونَ ) سُورة السَجْدة ماية ٤- ٢٠٤

فقد تعرف سبحانه الى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها الا مرف أنكره سبحانه وان زعم أنه مقر به ، والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر عجمع القلب على المعبود و يجعل له ربا يقصده وصمدا يصمد اليه فى حوائجه و ملجأ يلجأ اليه فاذا استقر ذلك فى قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل و موئل يلجأ اليه و عرب اليه و يفر ظل وقت اليه ، وأما تعيده باسمه الباطن فامر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته و يكل اللسان عن وصفه و تصطلم الاشارة اليه و تجفو العبارة عنه فانه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل مخلصة من فرث التشبيه منزهة عن رجس الحلول و الاتحاد و عبارة مودية للمعنى كاشفة عنه و ذوقا صحيحا سليا من أذواق أهل الانحراف ، فن رزق هدذا فهم معنى اسمه

الباطن وصح له التعبد به ، وسبحان الله كم زلت في هـذا المقام أقدام وضَّلَتُ فيه اقْهَامُ وتَكُلُّمُ فيه الزُّنديقُ بِلسَّانَ الصَّديقُ واشتبه فيه إخران النصاري بالحنفاء المخلصين لنبو الافهام عنه وعزة تخلص الحق من الباطل فيه والتباس مافي الذهن بما في الخارج الاعلى •نرزقه الله بصيرة في الحق ونورا يميز به بين الهدى والضلال وفرقانا يفرقبه بين الحق والباطل ورزق مع ذلك اطلاعًا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط وكان له هِصيرة في الحقو الباطلوذلك فضل الله يؤتيه من يشا. و الله ذو الفضل العظيم ه وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته وأن العوالم كلها في قبضته وأن السموات السبع والأرضين السبع فى يده كخردلة فى يد العبد قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بالنَّاس ) وقال : ( وَاللَّهُ مَنْ وَرَاتُهُمْ مُحَيطٌ ) ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لاشيء فرقه وأسم العظمة الدال على الاحاطة وأنه لا شيء دونه ﴿ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَهُوَ الْعَلَّى الْعَظِّيمُ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الْعَلَىُّ الْـكَبِيرُ ﴾ وقال: (ولَّهَ المَشْرُقُ وَالمَغْرِبُ فَأَيْمَا أُولُو افْتُمْ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسْعٌ عَلَيمٍ وهو تباركُ وتعالى كما انه العالى على خلقه بذاته فليس فوقه شيء فهو الباطن بدّاته فليس دونه شيء بل ظهر على كل شيء فسكان فوقه وبطن فسكان أقرب الى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه وكل شي. في قبضته وليسشي. في قبضة نفسه فهذا أقرب لاحاطةالعامة به وأماالقرب المذكور فىالقرءان والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن قال تعالى : ﴿ وَإَذَا سَأَلُكَ

عَبَادِي عَنِّي فَأَنَّى قَرَيبٌ أَجِيبُ دَعُومَ الدَّاعِ اذَا دَعَانَ ) فَهَذَا قَرَبُهُ مَن داعيهوقال تعالى ( إِنَّارَحْمَةَ الله قَريب منَ الْمُحْسنينَ ) فذكر الحبر و «و قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة إيدانا بقربه تعالى من المحسنين فكانه قال ان ألله برحمته قريب من المحسنين ، وفي الصحيح عن النبي مِرَائِينَ قال: « أَقْرَبُ مَا يَكُونَ الْعَبْدُ مَنْ رَبِّهُ وَهُو سَاجِدٍ ﴾ ﴿ وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِـنْ عَبْدُهِ فى جُوْف اللَّيْل »(١) فهذا قربخاص غيرقرب الاحاطة وقرب البطون وفي الصحيح ، منحديث أبي موسى أنهم كانوا مع النبي ﷺ في سفر فَارِ تَفْعِتُ أَصُواتُهُمُ بِالسِّكِيرِ فَقَالَ : ﴿ أَيُّمَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسُكُمْ فَانَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبًا أَنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ سَمِيعٌ قَرَيْبُ اقْرَبُ الى أُحَدَكُمْ مَنْ عُنْقَ رَاحَلَتُه »(٢) فهذا قربهمن(اعيه وذاكرهيمنيفايحاجة بكم الى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وأن خفضته كما يسمعها أذا وفعت فانه سميع قريب، وهذا القرب هومن لوازم المحبة ف كلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر، وقد استولى محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيرها ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده فان لم يكن عنده معرفة صحيحة بألله وما يجب له وما يستحيل عليه والاطرق

<sup>(</sup>۱) هماحدیثان الاول رواه مسلم . وأبودارد . والنسائی عن أبی هریرة ، والثانی رواه النسائی و الترمذی و صححه و الحاکم (۲) رو اه البخاری فی صحیحه و مسلم ، و قوله « اربعوا» بهمزة الوصل و فتح الباء الموحدة أی ارفقوا، و قیل : اخفضوا أصوات کم

ياب الحلولان لم يلجه، وسدبه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه، وفي مثل هذه الحال يقول. سبحاني أو ما في الجبة الاالله ونحو هذا من الشحطات التي نهايتها أن يغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال، فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد وأن يكون الاله أقرب اليه من كل شيء وأقرب اليه من نفسه مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء، ومن كشف ذهنه وغلظ طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحا الى ما هو أولى عا فقد قيل:

اذا لم تستطع شيئا فدعه به وجاوزه الى ما تستطيع

فن لم يكن له ذوق من قرب المحية ومعرفة بقرب المحبوب من محبه خاية القرب وان كان بينهما غاية المسافة ولا سيما اذا كانت المحبة من الطرفين وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والاعراض القادحة فيها فان المحب كثيرا ما يستولى محبوبه على قلبه وذكره ويفني عن غيره ويرق قلبه و تتجرد نفسه فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب اليه وبينهما من البعدما بينهما، وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلمي وفي السانه وجوده الخارجي فيستولى هذا الشهود عليه و يغيب به فيظن أن في عينه وجوده الخارجي الغلبة حكم القلب والروح كا قيل:

خيالك في عيني وذكرك في في م ومثواك في قلبي فأين تغيب هذا ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبين عدوه وما بينهما من البعد وإن قربت الابدان وتلاصقت الديار ، والمقصود أن المثال العلمي غيير الحقيقة الخارجية وال كان مطابقا لها لـكن المثال العلمي محله القلب والحقيقة الخارجية محلها الخارج فعرفة هذه الاسماء الاربعة وهي الأولى والحقيقة الخارجية محلها الخارج فعرفة هذه الاسماء الاربعة وهي الأولى

والآخر. والظاهر. والباطن هي أركان العلم والمعرفة فحقيق بالعبد أن يبلخ في معرفتها الى حيث ينتهي به قواه وفهمه ،

وأعلمأن لك أنت أولا.وآخرا. وظاهرا. وباطنابل ظ شيء فله أول. و.اخر. وظاهر. وباطن حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدني من ذلك وأكثره ، فأوليـة الله عز وجل سابقة على أوليـة كل ما سواه وءاخريته ثابتة بعــد ءاخرية كل ما سواه ، فأوليته سبقه لـكل شيء، وماخريته بقاؤه بعــد كل شيء ، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء ، ومعنى الظهور يقتضي العلو وظاهر الشيء هو مأعلا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يدون أقرب اليه من نفسه وهـذا قرب غير قرب الحجب من حبيبه هـذا لون وهذا لون ، فمدار هـذه الأسهاء الأربعة على الاجاطة وهي إحاطتان. زمانية برمكانية ، فاحاطة أوليته و ءاخريته بالقبل والبعد. فـكلسابق انتهى الى أوليته وكل ءاخر انتهى الى ءاخريته، فأحاطت أوليته وماخريته بالأوائل والأواخروإحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن ، فما من ظاهر الا والله فوقه، وما من باطن الا والله دونه، وما من أول الا والله قسله وما من ماخر الا والله ومده ، فالأول قدمه، والآخردوامهو بقاؤه، والظاهرعلوهوعظمته، والباطن قربه و دنوه . فسبق كل شيء بأوليةه . وبق بعد كل شيء بأخريته . وعلا على كل شيء بظهوره . ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منـــه بهماه سماء ولا أرض أرضا ولا محجب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسرعنده علانية ، فهذه الأسهاء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهوالأول في ءاخريته والآخرفي أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل أولا و.اخرا وظاهر ا و باطناء والتعبد عهذه الأسماء رتبتان ، الرتبة الأولىأن تشهد الأولية منه تعالى فى كل شى. والآخرية بعدد كل شى. والعلو والفوقية فوق كل شى. والقرب والدنو دون كل شى.، فالمخلوق يحجبه مشله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب والرب جل جلاله ليس دونه شىء أقرب الى الخلق منه «

والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل ظراسيم بمتقضاه فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكلشي. وسبقه بفضلهو إحسانه الآسباب كاما بما يقتضيه ذلك من أفراده وعدم الالنفات الى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره، فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تـكن شيئًا مذكورًا حتى سماك باسم الاسلام ووسمك بسمة الايمان وجعلك مر أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين فعصمك عن العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرقلمن له شكل ونديد. ثم وجه وجهة قلبك اليـه سبحانه دون ما سواه. فاضرع الى الذي عصمك منالسجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك واسم بهمتك عنملاحظة الاختيار ولاتركنن الى الرسوم والآثار ولا تقنع بالخسيس الدون. وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله فان الله سبحانه قضي أن لاينال ماعنده إلا بطاعته. ومن كان لله كما يريدكان الله لهفوق مايريد. فمن أقبل اليه تلقاه من بعيد. ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. ومن أراد مراده الديني أراد مايريد ، ثم اسم بسرك الى المطلب الأعلى واقصر حبك وتقر بك على من سبق فضله واحسانه الیک کل سبب منك بل هو الذی جاد علیك بالاسباب وهيأ لك وصرف عنك موانعهاوأ رصلك مهاالي غايتك المحمودة. فتوكل عليه وحده وعامله وحده وءاثر رضاه وحده واجعل حبه ومرضأته هو

كعبة قابك التى لا تزال طائفا بها مستلما لاركانها واقفا بماتز مها فيافوزك وياسعادتك ان اظلع سبحانه على ذلك من قلبك ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أنضاله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك و بحمدك ثم تعبد له باسمه الآخر بان تجعله وحده غايتك التى لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراه فحكما انتهت اليه الأواخر وكان بعد كل عاخر فكذلك اجعل نهايتك اليه فان الى ربك المنتهى اليه انتهت الاسباب والغايات فليسوراء مرمى فيتهى اليه وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى التعبد باسمه الظاهر ...

وأما التعبد باسمه الباطن فاذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب العبيد منـه وظهور البواطن له وبدو ألسرائر وانه لاشيء بينه وبينها فعامله عقتضي هذا الشهود وطهر له سريرتك فأنها عنده علانية وأصلح له غيبك فأنه عنده شهادة وزك له باطنك فأنه عنده ظاهر. فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبــد مع فضل خالقه ومنته فلا يرى لغــيره شيئاالا به وبحوله وقرته وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو بما كان يستند اليه أو يتحلى به أو يتخذه عقده أو يراه ليوم فاقته أو يعتمد عليــه في مهم من مهماته فكمل ذلك منقصور نظره وانعكاسه عنالحقائق والأصول اليالاسياب والفروع \$ هو شأن الطبيعة والهوى وموجب الظلم والجهل والانسان ظلوم جهول. فمن جلى الله سبحانه صدأ بصيرته وكمل فطرته وأوقفه على مبادى الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها أصبح كالمفلس حقاً من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه يقول: أستغفر الله من على ومن عملياًى من أنتسابي البيما وغيبتي بهما عن فضل منذكرني بهما وابتدأني باعطائهما من غـير تقدم سبب مني يوجب ذلك. فهو لايشهد غير فضل

مولاه وسبق منته ودوامه فيثيبه مولاه على هـذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين. أحدهما الخلاصمن رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها فيستغرق بمطالعة الفضل غائبًا عنها ذاهبًا عنها فأنيا عن رؤيتها ، الثواب الشاني أن يقطعه عن شهود الاحوال أي عن شهود نفسه فيها متكثرة بها فان الحال محله الصدر والصدر بيت القلب والنفس فاذا نزل العطاء في الصدر القلب وثبتت النفس لثاخذ نصيبها مرب العطاء فتتمدح به وتدل به وتزهو وتستطيل وتقرر أنيتها لأنها جاهلة ظالمه وهذا مقتضى الجهل والظلم. فأذا وصل الىالقلب نور صفة المنة وشهد معنى اسمه المنان وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول ذهل القلب والنفس به وصار العبد فقيرا الى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول فصار مقطوعاً عن شهود أمر أو حال ينسبه الى نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله مفصوما مقطوعا عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته.فصاحب شهود الأحوال منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله ومشاهدة سبق الأواية للأسباب كلها وغائب بمشاهدة عزة نفسة عن عزة مولاه فينعكس همذا الأمر في حق هذا ألعبد الفقير ويشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالأولية عن حال يعتزبها العبد أو يشرف بها. وكذلك الرجوع الىالسبق بمطالعة الفضل يمحص من أدناس مطالعات المقامات. فالمقام ما كان راسخا فيــه والحال ما كان عارضاً لا يدوم. فمطالعات المقامة وتشوفه بها وكونه يرى نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله فاستحق أن ينسب اليه ويوصف به مثل أن يقال زاهد صابر خائف. راج ، محب واض، فكو نه يرى نفسه مستحقًا بأن تضاف المقامات اليه وبأن يوصف بها على وجه الاستحقاق لها خروج عن الفتر الى الفني و تمد لطور العبودية وجهل بحق الربوبية

فالرجوع الى السبق بمطالعة الفضل يستغرق همة العبد و يمحصه ويطهره من مثل هذه الأدناس فيصير مصنى بنور الله سبحانه عن رذائل هذه الأرجاس ه

قوله: ﴿ وَالدَرْجَةُ الثَّالَثَةُ صَحَةُ الاضطرار وَالوَقُوعُ فَي يَدُ التَّقَطَعِ الوَّحِدَانَى وَالاَحْتِبَاسُ فَقَيْدُ النَّجْرِيدُ وَهَذَا فَقَرَ الصَّوْفَيَةِ ﴾ ﴿ الوَّحِدَانَى وَالاَحْتِبَاسُ فَقَيْدُ النَّجْرِيدُ وَهَذَا فَقَرَ الصَّوْفَيَةِ ﴾ ﴿

هذه الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك وهيالغاية التي شمرواً اليها وحاموا حولها فان الفقر الاول فقر عن الاعراض الدنيوية . والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والاحوال . وهذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الموجود السائر للعبد عن مشاهدة ألوجود فيبقى الوجود الحادث في قبضة الحق سبحانه كالهباء المنثور في الهواء يتقلب بتقليه إياه ويسير في شاهد العبد يم هو في الخارج فتمحو رؤية التوحيد عن العبد شواهد استبداده واستقلاله بأمر من الأمور ولو في النفس واللمحة والطرفة والهمة والخاظر والوسوسة الابارادة المريد الحق سبحانه وتدبيره وتقديره ومشيئته فيبقى العبد كالمكرة الملقاه بينصو لجانات القضاء والقدر يقلبها كيف شاءت بصحة شهادة قيومية من له الحلق والأمر وتفرده بذلك دون ما سواه- وهذا الأمر لايدرك بمجرد العــلم ولا يعرفه الا من تحقق به أو لاح له منه بارق، وربماذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور برجوده لغابة شهود وجود القيوم عليمه فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار الى الحيالقيوم وشهد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فقرا تاما اليـه من جهة كونه ربا ومن جهة كونه الها معبوداً لا غنى له عنه فما لا وجود له بغيره. فهذا هو الفقر الاعلى الذي دارت عليه رحى القوم بل هو قطب تلك الرحى. وإنما يصح له هـذا بمعرفتين لابد منهما. معرفة حقيقة الربوبية والالهية. ومعرفة حقيقة النفس

والمبودية ، فهنالك تتم له معرفة هـذا الفقر فان أعطى هاتين المعرفتين حقهما من العبودية اتصف مذا الفقر حالا ، فما أغناه حينئذ من فقير وما أعزهمن ذليل وماأقواهمن ضعيف وما آنسه من وحيد عفهو الغني بلامال القوى بلاسلطان العزيز بلاعشيرة المكفى بلاعتاد قد قرت عينه بالله فقرت به كل عين واستغنى بالله فافتقر اليه الاغنياء والملوك ولايتم لهذلك الابالبراءة من فرث الجبر ودمه فانه ان طرق باب ألجبر انحل عنه نظام العبودية وخلع ربقة الاسلام منعنقه وشهد أفعاله نابا طاعات للحكم القدرىالـكوني، وأنشد أصبحت منفعلا لما يختاره يه منى ففعلى كله طاعات واذ قيل له: اتق آلله و لا تعصه يقول: ان كنت عاصما لأمره فانا مطيع لحـكمه وإرادته فهذا منسلخ من الشرائع برى. من دعوة الرسل شقيق لعدو الله إبليس بل وظيفة الفقير في هذا الموضع وفي هذه الضرورة مشاهدة الامروااشرعورؤية قيامه بالافعال وصدورها منه كسباو اختيارا وتعلق الآمر والنهي بها طابا وتركا وترتب الذم والمدح عليها شرعا وعقلا وتعلق الثواب والمقاب بها .اجلا وعاجلا، فمتى اجتمع له هـذا الشهود الصحيح الى شهود الاضطرار فى حركاته وسكناته والفاقة التامة الى مقلب القلوب ومن بيـده أزمة الاختيار ومن اذا شاء شيئا وجب وجوده واذالم يشأ امتنع وجوده وانه لاهادي لمن أضله و لامضل لمن هداه وأنهمو الذي يحرك القلوب بالارادات والجوارح بالأعمال وأنهامد يرة تحت تسخيره مذللة تحتقهره وانهاأعجز وأضعف أن تتحرك بدون مشيئة نافذة فيها كإهي نافذة في حركات الافلاك والمياه والاشجار وأنه حرك كلامنها بسبب اقتضى تحريكه وهوخالق السبب المقتضي وخالق السببخالق للمسبب فخالق الارادة الجازمة التبي هي سبب الحركة والفعل الاختياري خالق لهما ، وحدوثالارادة يلا خالق محدث محال وحدوثها بالعبد بلا إرادة منه محالوإن كان بارادة

فارأدته للارادة كذلك ويستحيل بها التسلسل فلا بد من فاعل أوجد تلكالارادةالتي هي سبب الفعل وهنا يتحقق الفقر والفاقة والضرورة التامة الى مالكالارادات ورب القلوب ومصرفها كيف شاء فها شاء أن يزيغه منها أزاغه وماشاء أن يقيمه منها اقامه( رَبَّنَا لاَ تَرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدُ إِذْ هَدَّيْتَنَا وَهُبْ لَنَّامِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ ) فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع ومن خرج عنه وانحرف الىأحدالطرفين زاغ قلبه عن الهدى وعطل ملك الملك الحق وانفراده بالتصرف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه، وحكم هـذا الفقيرالمضطر الى خالقه في كل طرفة عين وكل نفس انه إن حرك بطاعة أو نعمة شكرها وقال. هذأ من فضل الله ومنه وجوده فله الحمد والحرك بمبادى معصيته صرخ ولجأ واستغاث وقال:أعوذ بكمنك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فأن تم تحريكه بالمعصية التجأ التجاء أسير قد أسره عدوه وهو يعلمأنه لا خلاص له من أسره الا بان يفتكه سيده من الأسر ففكا كه في يد سيده ليس في يده منــه شي. ألبتة ولأعلك لنفسه ضرا ولانفما ولاموتا ولاحياة ولانشورا فهو في أسر العمدو ناظر الى سيده وهو قادر قد اشتدت ضرورته اليمه وصار اعتماده كله علمه، قالسهل: إنما يكون الالتجاء على معرفة الابتلاء يعني وعلى قدر الابتلاء تكون المعرفة بالمبتلى ومن عرف قوله عرَّاليَّةٍ : ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ منْكُ ۗ وقام بهذه المعرفة شهودا وذوقا وأعطاها حقها من العبودية فَهُو الْفَقَيرِ حَقًا وَمَدَارَ الْفَقَرِ الصَّحِيحِ عَلَى هَذَهُ الْكُلُّمَةُ فَنَ فَهُمْ سَرَ هَـذَا ﴿ م ـ ٣ ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

الفقر المحمــــدي ، فهو سبحانه الذي ينجي مر. \_ قضائه بقضائه وهو الذى يعيذ بنفسه من نفسهو هو الذي يدفع مامنه بما منه فالخلق تله له والأمر كله له والحكم كلهله وماشاه كان ومالم يشألم يكن وماشاه لم يستطع أن يصرفه الامشيئته وما لم يشأ لم يكن أن بجلبه الا مشيئته فلا يأتىبالحسنات الاهو ولايذهب بالسيئات الاهو ولا يهـ دى لاحسن الاعمال والأخلاق الاهو ولا يصرف سيئها الاهو ( وَإِنْ يَمْسَلُكُ اللهُ بِضَّرٌ فَلَا كَاشَفَ لَهُ الَّا هُوَ وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرُ فَلَا رَادًّ لَفَضْلَه ﴾ والنحقق بمعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكمالاالفقر والفاقة ويحول بينالعبد وبينرؤية أعمالهوأحوالة والاستغناء بها والخروج عن رققة العبودية الى دعوى ما ليس له وكيف يدعى مع الله حالاً أو ملكة أومقاماً من قلبه وإرادته وحركاته الظاهرة والباطنة بيـد ربه ومليكم لا يملك هو منها شيئا وإنمـا هي بيـد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، فالايمان بهــذا والتحقق به نظام التوحيد ومتى أنحل من القلب أنحل نظأم التوحيد فسبحان من لا يوصل اليه الا به ولا يطاع الا بمشيئته ولا ينال ما عنده من الـكرامة الا بطاعته ولا سبيل الى طاعته الا بتوفيقه ومعونته، فعاد الأمركله اليه كما أبتدأ الأمر كله منه فهو الأول والآخر وأن الى ربك المنتهى، ومن وصل الى هذا الحال وقع فى يد التقطع والتجريد وأشرف على مقام التوحيد الخاصى فان الترحيد نوعان عاى وخاصى كما أن الصلاة نوعان والذكر نوعان وسأثر القرب كذلك خاصية وعامية ، فالخاصية ما بذل فيهاالعامل نصحه وقصده بحيث يوقعهاعلى أحسن الوجوهو أكملها، والعامية مالم يكن كذلك م فالمسلمون كابم مشتركون في اتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله وتفارتهم في معرنتهم بمضمون هذه الشهادة وقيامهم بحقها باطنأ وظاهرا

أمر لا يحصيه الا ألله عز وجل ، وقد ظن كثير من الصوفية ان التوحيد الخاص أن يشهد ألعبد المحرك له ويغيب عن المتحرك وعن الحركة فيغيب بشهده عن حركته ويشهد نفسه شبحا فانيا بجرى على تصاريف المشيئة كمن غرق في البحر فامواجه ترفعه طورا وتخفضه طورا فهو غائب بها عن ملاحظة حركته في نقسه بل قد اندرجت حركته في ضمن حركة الموج وكأنه لا حركة له بالحقيقة ،وهـذا وإن ظنه كثير منالقوم غاية وظنه بعضهم لازما من لوأزم التوحيد فالصواب ان من ورائه ما هو أجلمنه، وغاية هذا الفناء في توحيدالربوبية وهو أن لا يشهد ربا وخالقا ومدبرا ألا ألله وهـذا هو الحق ولـكن توحيد الربوبية وحده لا يكني في النجاة فضلا عن أن يكون شهوده والفناء فيـه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم، فالغاية التي لاغاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد الالهية وهو أن يفني بمحبة ربه عن محبة كل ماسواه وبتألهه عن تأله ما سواه وبالشوق اليـه وألى لقائه عن الشوق الى ما سواه وبالذل له وَالْفَقَرِ الَّهِ مَنْجَهَةً كُونَهُ مَعْيُودُهُ وَالْمُهُ وَمُجْبُوبِهُ عَنَ الذَّلَّ الَّي كُلُّ مَا سُواهُ وكذلك يفني بخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه فيرى انه ليس في الوجود ما يصلح له ذلك الا الله ثم يتصف بذلك حالا وينصبغ به قابـه صبغة تم يفتي بذلك عما سواه فهذا هو التوحيد الخاص الذي شمر اليمه ألعارفون والورد الصافى ألذى حام حوله المحبون ، ومتى وصلاليــه العبد صارفى يد التقطع وألتجريد واشتمل بأباس الفقر الحقيقي وفرق حب ألله من قلبـ 4 كل محَبَّة وخوفه كل خوف ورجاؤه كل رجاء، فصار حبه وخوفه ورجاؤه وذله وإيثاره وإرادته ومعاملته كل ذلك واحد الواحد فلم ينقسم طلبه ولا مطلوبه ، فتعدد المطلوب وانقسامه قادح في النوحيد والاخلاص وانقسام الطلب قادح فىالصدق والارادة فلابدمن

ترحيد الطلب والارادة وتوحيد المطلوب المراد فاذا غاب عجبوبه عن حب غیره و بمذكوره عن ذكر غیره و بمألوهه عن تأله غیره صار من أهل التوحيد الخاص وصاحبه مجرد عن ملاحظة سوى محبربه أو إيثاره أو معاملته أو خوفه أو رجائه، وصاحب توحيد الربوبية في قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غير الله وهو مجرد عن ملاحظة وجوده وهو يما كان صاحب الدرجة الأولى بجردا عن أمواله وصاحب الثانية بجردا عن أعماله وأحواله، وصاحب الفناء في توحيد الالهية مجرد عن سوى مراضي محبوبه وأوامره قد فني بحبه وابتغاء مرضاته عن حب غييره وابتغاء مرضاته وهذا هوالتجريد الذي سمت اليه هم السالكين، فمن تجردعن مالهو حاله وكسبه وعمله ثم تجرد عن شهود تجريده فهو المجرد عندهم حقا، وهــذا تجريد القوم الذي عليـه محومون وآياه يقصدون ، ونهايته عندهمالتجريد بِهٰناه وجوده وبقائه بموجوده بحيث يفني من لم يكن ويبقي من لم بزل ولا غاية عندهم وراء هذا، ولعمر الله أن وراءه تجريداً أكمل منه ونسبته اليه كتفلة في بحر وشعرة في ظهر بعمير وهو تجريد الحب والارادة عن الشوائب العلل والحظوظ فيتوحد حمه كا توحدمجبريه ويتجرد عن مرأده من محمر به عراد محبر به منه بل يبقي مراد محبوبه هو مر. \_ نفس مراده، وهنا يعقل الاتحاد الصحيح وهو اتحاد المراد فيكون عين مراد المحبرب هو عين مراد المحب وهـذا هو غاية الموافقة وكمال العبردية ولا تشجر د المحدة عن العلل والحظوظ التي تفسدها الا مهذاء فالفرق بين محبة حظك و مرادك من المحموب و انك اتما " به لذلك و بين محمة مراد ألمحبرب منك ومحبتك له لذاته انه أهل أن يحب، وأما الاتحاد في الارادة فمحال كما أنالاتحاد في المريد محال فالارادتان متداينتان، وأمامراد المحب والمحبوب أذا خلصت المحبة منالعلل والحظوظ فواحد، فالفقر والتجريد والفنــــام

منواد واحد وقد جعله صاحب منازل السائرين منقسم النهايات وحده بأنه الانخلاع عنشهودالشواهد وجعله على ثلاث درجات، الدرجةالأولى تجريد الكشف عن كسب اليقين ، وألثاثية تجريد عين الجمع عن درك العـلم، والثالثة تجريد الخلاص من شهود التجريد ، فقوله في الأولى: تجريد الـكشف عن كسباليقين ، يريد كشف الايمان ومكافحته للقلب ، وهـذا وان حصل باكتساب اليقين من أدلته و براهينه ، فالتجريد أن يشهد سبق الله بمنته لمكل سبب ينال به اليقين أو الابمان فيتجرد كشفه لذلك عن ملاحظة سببأو وسيلة ، بل يقطع الاسبابوالوسائل وينتهي نظَّره الى المسدب، وهذا ان أريد تجريدها عن كونها أسبابا فتجريدباطل وصاحبه ضال، وأن أريد تجريدها عن الوقوف عندها ورؤية التسابها اليه وصدورها عنوان اليقين ، انما كان به وحده فهذا تجريد صحيح ولمكن على صاحبه أثبات الاسباب فان نفاهاءن كونها أسبابا فسد تجريده وقوله في الدرجة الثانية: و تجريد عين الجمع عن درك العلم، لما كانت الدرجة الأولى تجريدا عن الـكسب وانتهاء الى دين الجم الذي هو الغيبة بتفرد الرب بالحكم عن أثبات وسيلة أوسبب اقنضت تجريدا آخر أكمل من الأول وهو تجريد هـذا الجمع عن علم العبد به ، فالأولى تجريد عن رؤية السبب والفعل ، والثانيه تجريد عن العـلم والادراك، وهذا يقتضي أيضا تجريدا ثالثا أكمل مر. الثاني وهو تجريد التخلص من شهود التجريد، وصاحب هذا التجريد الثالث في عين الجمع قد اجتمعت همته على الحق وشغل به عن ملاحظة جمعه وذكره وعلمه به قد استغرق ذلك قلمه فلا سعة فيــه لشهود علمه بتجريده ولا شعور به فلا التفات له الى تجريده ولو بقي له التفات اليـه لم يكمل تجريده ، ووراء هذا ظه تجريد نسبة هذا التجريد اليه كشعرة من ظهر بعير الى جملته وهو تجريد الحب والارادة عن تعلقه بالسوى وتجريده عن العلل والشوائب والحظوظ. الني هي مراد النفس فيتجرد الطلب والحب عن كل تعلق يخالف مراد المحبوب فهذا تجريد الحنيفية والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا به م

﴿ فصل فى تقسيم الغنى الى عال وسافل ﴾

ولما كان الفقر ألى الله سبحانه هو عين الغنى به فأفقر الناس الى الله أغناهم به وأذلهم له أعزهم وأضعفهم بين يديه أقواهم. وأجهلهم عندنفسه أعلمهم بالله وأمقتهم لنفسه أقربهم الى مرضاة الله كان ذكر الغنى بالله مع المفقر اليه متلازمين متناسبين فنذكر فصلا نافعا فى الغنى العالى على الفقر اليه متلازمين متناسبين فنذكر فصلا نافعا فى الغنى العالى على المفر الما المفر المفرد ا

واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون الا بالله الغنى بذاته عن طل ما سواه وكل ما سواه فمرسوم بسمة الفقر كل هو موسوم بسمة الخلق والصنع، وكماأن كونه مخلوقا أمر ذاتى له فدكونه فقيرا أمر ذاتى له كما تقدم بيانه وغناه أمر نسى إضافي عارض له فانه إيما استغنى بأمر خارج عن ذاته فهو غنى به فقير اليه و لا يوصف بالغنى على الاطلاق الا من غناه من لوازم ذاته فهو الغنى بذاته عما سواه وهو الاحد الصدد الغنى عناه من لوازم ذاته فهو الغنى سافل . وغنى عال فالغنى السافل الغنى بالعوارى المستردة من النساء والبنين والقناط بر المقنطرة من الذهب بالعوارى المستردة من النساء والبنين والقناط بر المقنطرة من الذهب غنى بظل زائل وعارية ترجع عن قريب الى أربابها فاذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى و لا همة أضعف من همة من رضى بهذا الغنى الذى هو ظل زائل . وهذا غنى أرباب الدنيا الذى فيه يتنافسون وإياه يطابرن وحوله يحومون و لا أحب الى الشيطان وأبعد فيه يتنافسون وإياه بطابرن وحوله يحومون ولا أحب الى الشيطان وأبعد

قال بعض السلف: اذا اجتمع إبليس وجنو ده لم يفرحو ابشى و كفرحهم بثلاثة أشياء . • و من قتل • و منا. و رجل يموت على السكفر . و قاب فيه خوف الفقر به و هذا الغنبي محفوف بفقرين فقر قبله و فقر بعده و هو كالغفوة بينهما فقيق لمن نصح نفسه أن لا يغتر به و لا يجعله نهاية مطلبه بل اذا حصل له جعل سببا لغناه الاكبر و و سيلة اليه و يجعله خادما من خدمه لا مخدوما له و تحلون نقسه أعز عليه أن يعيدها لغير مولاه الحق أو يجعلها خادمة لغيره \*

## ﴿ فصل في الغنبي العالى ﴾

وأما الغنى العالم فقال شيخ الاسلام: هو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى غنى القالب وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الحضومة. والدرجة الشانية غنى النفس وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المراءات والدرجة الثالثة الغنى بالحق وهو ثلاث مراتب الأولى شهو دذكره إياك. والثانية دوام مطالعة أوليته. والثالثة الفوز بوجوده، قلت: ثبت عن النبي المقال : « ايس الغنى عن كثرة العرض ولمن الغنى غنى النفس » ومتى استغنى النفس المنافئة العرض ولمن الغنى المناب ومسالمته الدرجات بحسب متعلقه فقال في القلب سلامته من السبب ومسالمته الحكم وخلاصه من الخصومة في القلب سلامته من السبب ومسالمته الحكم وخلاصه من الخصومة فو وعماوم أن هذا شرطنى الغنى لا أنه نفس الغنى بل وجود المنازعة و المخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى، فهذه السلامة و المسالمة دليل على غنى القلب وعدم المسالمة مانع من الغنى إنما يسير غنيا بعصول ما يسد فاقته و يدفع حاجته إن شاء الله فالغنى إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته و يدفع حاجته وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه

محصول الغنبي الحميد الذي ان حصل للعبد حصل له كل شيء وان فاته فاته كل شيء فكما انه سبحانه الغنبي على الحقيقة ولا غنبي سواه فالغنبي به هُوَ الغُنيي في الحقيقة و لا غني بغيره ألبتة فمن لم يستغن به عماسواه تفطعت نفسه على السوى حسرات و من استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح والله المستعان، وإنما قدم شيخ الاسلام الحكلام على غنى القلب على المكلام على غنى النفس لأن كال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جميع الوجوه وبلوغها ألى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب وصلاح النفس متقدم على إصلاحها هددًا قيــل وفيه ما فيه لأنَّ صلاح كل وأحد منهما مقارن لصلاح الآخر ولـكن لمـا كان القلب هو الملكو كانصلاحه صلاح جميع رعيته كانأولى بالتقديم، وقدقال النبي بَيُطَالِقَهُ: وإنَّ فِي الْجَسَدُ، صْغَةَ أَذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَا رُا لَجَسَدُو آذَا فَسَدَتْ فَسَدَلَهَا سَأَ رُ الْجَسَدَ الأَوَهِيَ الْقَلَبُ» والقلب اذا استغنى بما فاض عليه من مو اهب ربه و عطاياه السنية خلع على الأمراءو الرعية خلعاتنا سبها، فحلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينةوالرضا والاخبات فأدت الحقوق سماحة لاكظا بانشراح ورضا ومادرة وذلك لأنهـا جانست القلب حينتذ ووافقته في أكثر أموره واتحد .رادهما غالبا فصارت له وزير صدق بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة فلا تسأل عما أحدثت هذه الموازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم هو دقيقة من نعيم أهل الجنة، هذا ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما بل عدتها وسلاحها كامن متوأر لولا قدرة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح فالمرابطة على تغييرى الظاهر والباطن فرض متعين مدة أنفاس الحياة ع

وتنقضى الحرب محمودا عواقبها ﴿ للصابرين وحظ الهارب النـدم و خلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلمة المهابة والنور والبهاء، وعلى اللسان خلعة ألصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، وعلى العين خلعة الاعتبارفي النظر والغض عن المحارم، وعلى الاذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النـافع استماعه للعبد في معاشه ومعاده > وعلى اليدين والرجاين خلعة البطش فيالطاعاتأير. كانت بقوة وأيدي وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ فغدا العبد وراح يرفل في هـذه الخلع وبجر لها في الناس أذيالا وأردانا، فغنى النفس مشتق مر عنى القلب و فرع عليه فاذا استغنى سرىالغنى منه الى النفس ،وغنى القلب مايناسيه من تحقيقه بالعبودية المحضة التي هي أعظم خلعة تخلع عليه فيستغني حينتك بمـا توجبه هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة وبما بحصلاله من ءاثار الصفات المقدسة وتقتضيه من الاحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة على الانفراد ومجموعها قائمة بالذات، وهـذا أمرتضيق عن شرحه عدة أسفار بل حظ العبد منــه علما وإرادة كما يدخل أصبعه فىاليم بل الأمر أعظم من ذلك والله سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاذا استغنى القاب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره استغنت النفسغني يناسبها وذهبعنها البرودة التي توجب ثقلها وكسليا وإخلادها الىالارض وصارت لهاحرارة توجب حركتها وخفتها فيالاو امر وطلمها الرفيق الأعلى وصارت برودتها فيشهواتها وحظوظها ورعوناتها وذهبت عنها أيضا اليبوسة المضادة للينها وسرعة انفعالها وقيولها فانها اذاكانت مابسة قاسية ، كانت بطئة الانفعال بعمدة القموللا تكاد تنقاد فاذا صارت يبوستها حرارة ، وبرودتها رطوبة ، وسقيت عاء الحياة الذي أنز له الله عز وحل على قلوب أنبيائه وجعلها قرارا ومعينا له ففاض منها على قلوب أتباعهم فأنبتت من للزوج كريم ، فحينئذ انقادت بزمامالحبة الىمولاها الحق مؤدية لحقوقه قائمة بأوامره راضية عنه مرضية له بكمال طمأنينتها

واأيتها النفس المطمئنة ارجمي الىربك راضية مرضيه فأنرجع ألى كلامه ه فقوله في الدرجة الأولى: وهي غنى القلب أنه سلامته من السبب أي من الفقر الى السبب وشهوده والاعتماد عليه والركون اليه والثقة به فمن كان معتمدا على سبب غناه واثقا به لم يطلق عليـه اسم الغنبي لأنه فقير الى الوسائط بل لا يسمى صاحبه غنيا الا اذا سلم من علة السبب استغناء بالمسبب بعد الوقوف على رحمته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره فلذلك يصير صاحبه غنياً بتدبير الله سبحانه فمن كملت له السلامة من علة الأسباب ومن علة المنازعة للحكم بالاستسلام له والمسالمة أي بالانقياد لحـ كمه الذي حصل الغنبي للقاب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته ، فاذا وقف العبد على حسن تدبيره واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف وإنالم ينضم اليه المسألمة للحكم وهو الانقيادله فان المنازعة للحكم الي حكم اخر دايل على وجود رعونة الاختيار وذلك دالعلى فقرصاحب الاختيار الىذلك الشيء المختارومن كان فقير أالىشى المررده الله لم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله فلايتم الغني بتدبير الله سبحانه لعبده الا بالمسالمة لحسكمه بعسد الوقرف على حسن تمد بيره ثم يبقى علميـه الخلاص من معنى ءاخر وهو مخاصمة الخلق يعــد الخلاص من منازعة الرب سبحانه فان منازعة الحلق دليـل على فقره الى الآمر الذي وقعت فيـه الخصومة من الحظوظ العاجلة ، ومن كان فقيرا الى حظ من الحظوظ يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه لا يطلق عليه اسم الغنى حتى يسلم الخلق من خصومته بكمال تفويضه الىوليه وقيومه ومتولى تدبيره ، فمتى سلم العبد منعلة فقره الىالسبب ومن علة منازعته لاحكام الله سبحانه ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظ. استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا اليه لايفتقرقلبه الى غيره ولايسخط شيئا منأحكامه ولا يخاصم عباده إلا في حقرق ربه فيكون مخاصمته لله وبالله ومحاكمته

الى الله يَا كان النبي يَرَافِقُ يقول في استفتاح صلاة الليل: « اللَّهُمُ الَّكَ أَسْلَمْتُ وَ بَكَ ءَامَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَالَيْكَ أَنْبَثُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَالَيْكَ حَاكَمْتُ ﴾ فتـكمون مخاصمة هـذا العبد لله لا لهواه وحظه ومجاكمته خصمه الى أمر الله وشرعه لا الى شيء سواه ، فمن خاصم لنفسه فهو بمن اتبعهواهوانتصرلنفسه،وقدقالتعائشة:ماانتهم رسولالله عليالية لنفسه قط وهمذا لتسكميل عبرديته ، ومن حاكم خصمه الى غمير الله ورسوله فقد حاكم الىالطاغوت وقد أمر أن يكفر به ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده يما هو كذلك في نفس الأمر، والحكم نوعان: حكم كونى قدرى. وحكم أمرى دينى فهذا الذىذكره الشيخ فىمنازل السائرين وشرحه عليـه الشارحون إنمـا مراده به الحـكم الـكمونى القدرى وحينثذ فلا بد من تفصيل ما أجملوه من مسالمة الحـكم والاستسلام له وترك المنازعة له فان هذا الاطلاق غـير مأمور به ولا ممكن العبد في نفسه بل الاحكام ثلاثة .حكم شرعى ديني فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم و ترك المنازعة بل بالانقياد المحض وهـذا تسليم العبودية المحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد ولا يرى الى خلافه سبيلا البتة وإنماهو الانقياد المحض والتسليم والاذعان والقبول فاذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة اقرارا وتصديتا بقي هناك انقياد مأخر وتسليم ماخر له إرادة وتنفيذا وعملا فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه لها لم يكن له شبهة تعارض إيمانه واقراره ،وهـذا حقيقة القلب السليم الذي سلم منشبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمرفلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات ، ولا خاض في الباطن خوض الذين يتبعون الشبهات بل اندرج خلاقه تحت الأمر واضمحل

خُوضه في معرفته بالحق فاطمأن الى الله معرفة به ومحبة له وعلما بأمره وارادة لمرضاته، فهذا حق الحكم الديني، الحكم الثاني الجكم الكوني القدري الذي للعبد فيـه كسب واختيار وارادة والذى حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل مممكن ولا يسالم ألبتة بلينازع بالحـكم الـكونى أيضا فينازع حكم الحق بالحق للحق فيدافع به وله كما قال شيخ العارفين فى وقته عبد القادر الجبيلى : الناس اذا دخلوا الى القضاء والقدر أمسكوا وأنا انفتحت لى روزنة فنازعت أقدار الحق بالحقالحق والعارف من يكون منازعاللقدر لا واقفا مع القدر انتهى، فان ضاق ذرعك عن هذا الكلاموفهمه فتأمل قول عمر بن الخطاب ـ وقد عو تبعلي فراره من الطاعون فقيل له \_: أتفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله الى قدر به ثم كيف ينـكر هذا الكلام من لابقاء له في هذا العالم إلا به ولايتم له مصلحة إلا بموجبه فانه اذا جاءه قدر مر\_ الجوع والعطش أوالبرد iازعه وترك الانقياد له ومسالمته ودفعه بقدر .اخر من الأكل والشرب واللباس فقد دفع قدر الله بقدره، وهكذا اذا وقع الحريق في داره فهو بقدرالله فما باله لايستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالاذعان بل ينازعه ويدافعه بالما. والتراب وغيره حتى يطفي. قدرالله بقدر الله وما خرج في ذلك عن قدر الله؛ وهكذا اذا أصابه مرض بقدرالله دافعهذا القدر ونازعه بقدر ءاخر يستعمل فيه الأدوية الدافعةللمرض ، فحق هذا الحُـكم الكرني أن محرصالمبد على مدافعته ومنازعته بكل ما ممكنه فان غلبه وقهره حرص على دفع ماثاره وموجباته بالآسباب التي نصبها الله لذلك فيكون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم وبهذا أمر بل هـذا حقيقة الشرع والقدر ، ومن لم يستصبر فيهذه المسألة ويعطها حقها لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبي، فماللعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في حظوظه

وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية ولاينازع أقداره في حق مولاه وأوادره ودينه وهل هـذا الاخروج عن العبردية ونقص في العلم بالله وصفائه وأحكامه، ولو أن عدوا للاسلام قصده لكان هذا بقدر الله ويجبعلي ظرمسلم دفع هذا القدر بقدر يحبه الله وهوالجهاد بالبدأوالمال أو القَلَب دفعًا لقدر الله بقدره فما للاستسلام والمسالمة هنــا مدخل في ألعبودية اللهم الااذا بذل العبد جهده فىالمدافعة والمنازعة وخرج الآمر عن يده فحينتذ يبقى من أهل الحكم النالث وهو الحكم القدرى الـكوني الذي يجري على العبد بغيير اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة وأن يكون فيه كالميت بين يدى الغاسل وكمن انـكسر به المركب في لجة البحر وعجز عن السباحة وعن سبب يدنيه من النجاة فهمنا يحسن الاستسلام والمسالمة مع أن عليه في هذا الحـكم عبوديات أخرسوىالتسليم والمسالمة وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه وعدله في قضائه وحكمته في جريانه عليه وان ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وانالـكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ، ويشهد أن القدر ما أصابه الالحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله وصفته الحكمة وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به ، وان ذلك أوجبه عدل الله وحكمته وعزته وعلمه وملكه العادل فهر موجب أسمائه الحسني وصفاته العلى فله عليه أكمل حمد وأتمه كما له الحمد على جميع أفعاله وأواءره وان كان حظ العبد من هـذا القدر الذم فحق الرب تعالى منه الخد والمدح لآنه موجب كاله وأسمائه الحسني وصفاته العلى وهو موجب نقص المبد وجهله وظلمه وتفريطه فاقتسم الرب والعبد الحظين في هذا القدر وكان للرب سبحانه فيه الحمد والنعمة والفضلوالثناء الحسن وللعبد حظه الذم واللوم والاساءة واستحقاق العقوبة ه

استأثر الله بالمحامد والف ، ضل وولى الملامة الرجلا

﴿ فصل في تفسير غنى النفس ﴾

قوله فى غى النفس وانه استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المراياة، يريد استقامتها على الأمر الديني الذى يحبه الله ويرضاه وتجنبها لمناهيه التى يسخطها ويبغضها وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله سبحانه وأمره وايمانا به واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم وهريا من ذمهم واز درائهم وطلبا للجاه والمنزلة عندهم ، فان هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد

منه وانه أفقر شيء الى المخلوق فسلامة النفس من ذلك واتصافها بصده دليـل غناها ، لأنها اذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإعانا واحتسابا ، بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها فىالقيام بعبوديته كما كانالنبي ﷺ يقول: «يَا بِلاَلُ أَرْحْنَا بِالصَّلاَةِ »(١)وقال النَّسَاءُ : « حُبِّبَ آلَى مَنْ دُنيَا كُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعلَتْ قُرَّةٌ عَيْنِي في الصَّلَاة »(٢) فقرة العين فوق الحبَّة فجعل النساء والطيب عما يحبه وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول اليهاومحض لذته وفرحه وسروره و بهجته أنماهو في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له وأقتراب منه فكيف لا تـكون قرة العين وكيف تقر عين المحب بسواهاه فاذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل فأي فقر يخشي معــه وأي غني فاتها حتبي ثلتفت اليـه ولا بحصل لها هـذا حتى ينقلب طبعها ويصير مجانسة لطبيعة القلب فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة وانما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها لاستغناء القلب بما وصل اليه من نور الحق سبحانه فجري أثرذلك النور فيسمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه ودمه وسائر مفاصله وأحاط بجهاته من فوقه وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه ، وصارت ذاته نورا وصارعمله نورا وقوله نورا ومدخله نورا ومخرجه نورًا ، وكأن في مبعثه عن انبهر له نوره فقطع به الجسر، وأذا وصلت النفس ألى هذه ألحال استغنت بها عن التطاول الىالشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة والتقاعد عن الأمور المطلوبة

<sup>(</sup>۱)رواه الامام أحمد في مسنده (۲)رواه الامام احمدوغيره ، قال المناوى: هذا لفظ الواردومن زاد , ثلاث ، نقدى هم

المرغوبة فان فقرها الى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب ، وأيضا فتقاعدها عن المطلوب بينهما موجب لفقرها الى الشهوات فكل منهماموجب الآخر و ترك الأوامر أقوى لها فى افتقارها الى الشهوات فأنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة كما قال تعالى: (انَّ الصَّلاَة تَنهُى عَن الْفَحْشَاءُ وَالمُنكر) العنكبوت و وقال تعالى: (انَّ التَه يُدَافعُ عَن الذَّينَ عَامَنُوا) الحج ١٨ وفي القراءة الأخرى (بدفع) فكال الدفع و المدافعة بحسب قوة الا يمان وضعفه ، و إذا صارت النفس حرة طيبة مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها و فاطرها من النور الذي وقع في القلب ففاض منه اليها استقامت بذلك الغني على الأمر الموهوب وسلمت به عن الأمر المسخوط و برئت من المراياة و مدار ذلك كله على الاستقامة باطنا و ظاهرا و لهندا كان الدين كله في قوله تعالى: ( فَاسَتَقُمْ كَاأُمُرْتَ) و و د ١١ وقال سبحانه : و لهذا كان الدين كله في قوله تعالى: ( فَاسَتَقَمْ كَاأُمُرْتَ) و د ١١ وقال سبحانه :

﴿ فصل فيها يغنى القلب ويسد الفاقة ﴾

وهذه الاستقامة ترقيها الىالدرجة الثالثة من الغنى وهو الغنى بالحق عبارك وتعالى عن كل ماسواه وهى أعلى درجات الغنى ، فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قيل ذكرك له ، وانه تعالى ذكرك فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك فقدر خلقك ورزقك وعملك واحسانه اليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا البتة ، وذكرك تعالى بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله قال ثعالى : (هُوَسَمَّا كُمُ الْمُسُلِينَ مَنْ قَبْلُ) الحج ٨٧فجعلك أهلا لمالم تكن أهلا له قط وانما هوالذى أهلاك بسابق ذكره فلولا ذكره لك بكل جميل له قط وانما هوالذى أهلاك بكل جميل

أولاكه لم يكن لك اليه سبيل ، ومن الذى ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك فى رقدة الغفلة مع النوام ؟ ومن الذى ذكرك سواه بالتوبة حتى و فقك لها وأوقعها فى قلبك و بعث دواعيك وأحيا عزماتك الصادقة عليها حتى ثبت اليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها ومن الذى ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت مر قلبك لواعجها و توجهت نحوه سبحانه ركائبها وعمر قلبك بمحبته بعدد طول الخراب وآ نسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب ، ومن تقرب اليك أولا حتى تقربت اليه شم منه أمالى تقربا قبله و تقربا بعده والحب منك محفوفا بحبين منه حب قبله منه تقربا بعده والحب منك محفوفا بحبين منه حب قبله منه تمالى تقربا قبله و تقربا بعده والحب منك محفوفا بحبين منه حب قبله منه تقربا فبله و تقربا بعده والحب منك محفوفا بحبين منه حب قبله منه تمالى تقربا قبله و تقربا بعده والحب منك محفوفا بحبين منه حب قبله منابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كله شيء ولا وصل الى قلبك ذرة بما وصل اليه والتقرب اليه و توحيده و بحبته و خوفه و رجائه والتوكل عليه و الانابة اليه و التقرب اليه و نهذه كلها عاثار ذكره لك هه

ثم انه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الانفاس فله عليك فى كل طرفة عينونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك و تعرف بها الليك وتحبب بها الليك مع غناه النام عنك وعن كل شيء وإنما ذلك بحرد إحسانه وفضله وجوده إذ هو الجواد المفضل المحسن لذاته لالمعاوضة ولا لطلب جزاء منك ولا لحاجة دعته الى ذلك كيف وهو الغنى الحميد فاذا وصل الليك أدنى نعمة منه فاعلم انه ذكرك بها فلتعظم عندك لذكره لك بها فانه ما حقرك من ذكرك باحسانه وابتدأك بمعروفه وتحبب الليك بنعمته، هذا كله مع غناه عنك فاذا شهد العبد ذكر ربه تعالى له ووصل شاهده الى قلبه به غنى عال لا يشبهه شاهده الى قلبه به غنى عال لا يشبهه شاهده الى قلبه به غنى عال لا يشبهه

﴿ م - ٤ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

شيء ، وهذا كا يحصل للملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه فهو يحصل له بشعوره بذكر أستاذه له غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له فهذا هو غنى ذكر الله للعبد وقد قال علي في أله يوى عن ربه تبارك و تعالى : « مَن ذَكر يَ في نَفْسه ذَكَر تُهُ في نَفْسي وَمَن ذَكَر نَي في مَفْسه ذَكَر تُهُ في نَفْسي وَمَن ذَكر ني في مَفْسه ذَكر تُهُ في نَفْسي عني الذكر الأول الذي ذكر قبه حتى جعله ذاكرا وشعورالعبد بكلا الذكرين يوجب له غنى زائدا على إنعام ربه عليه وعطاياه له ، وقد دكر نافي كتاب يوجب له غنى زائدا على إنعام ربه عليه وعطاياه له ، وقد دكر نافي كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله سبحانه لعبده وذكر نافريها من مائة فائدة تتعلق بالذكر كل فائدة منها لا خطر لما وهو كتاب عظيم النفع جدا (٢)، والمقصود أن شعور العبدوشهو ده لذكر الله له يغنى قلبه ويسد فاقته وهذا بخلاف من نسى الله فنسيهم فان الفقر من ظ خير حاصل لهم وما يظنون انه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر أسباب فقره ه

﴿ فصل في بيان الدرجة الثانية من درجات الغني بالله عزوجل ﴾

الدَّرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل دوام شهود أوليته سبحانه، وهذاالشهود عند أرباب السلوك أعلى مما قبله والغنى به أتم من الغنى المذكور لآنه من مبادى الغنى بالحقيقة لآن العبد اذا فتح الله لقلبه شهود أوليته سبحانه حيث كانولا شيء غيره وهو الاله الحق الكامل فى أسمائه وصفاته الغنى بذاته عما سواه الحميد بذاته قبل أن يخلق من يحمده ويعبده و يمجده ، فهو معبود محمود حى قيوم له الملك وله الحمد فى الآزل

<sup>(</sup>١)هو قطعة من حديث رواه البخاري و مسلم (٧) وهو المسمى بو ابل الصيب من الكلم الطيب و قد طبعناه و الخدية طبعامة قنا فعليك به فانه انفس ما ألف في ذلك

والأبدلم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوتا بنعوت الكمال و كل شيء سواه فانما كان به وهو سبحانه بنفسه ليس بغيره فهو القيوم الذي قيام كل شيءبه ولا حاجة به في قيوميته الى غييره بوجه من الوجوه فاذأ شهد العبد سبقه تعالى بالاولية ودوام وجوده الحق وغاب بهذا عما سواه من المحدثات فني في وجوده من لم يكن و بقيمن لم يزل و اضمحلت الممكنات في وجوده الازلى الدائم محيث صارت كالظلال التي يبسطها وبمدها ويقبضها فيستغنى العبد بهذا المشهد العظيم ويتغذى بهاعن فاقاته وحاجاته و إنما كان هذا عندهم أفضل بما قبله لآن الشهود الذي قبله فيــه شائبة مشيرة الروجود العبد وهـذا الشهود الثاني سائر الموجودات كلها سوى الأول تعالى قد اضمحلت وفنيت فيه وصارت كأوليتها وهو العدم فافنتها أولية الحق سبحانه فبقي العبد محرا صرفا وعدما محضا وإن كانت أنيته مشخصة مشارا اليها لكنها لما نسبت الى أولية الحق عز وجل اضمحلت وفنيت وبقي الواحد الحق الذي لم يزل باقيا فاضمحل ما دون الحق تعالى في شهود العبدكما هو مضمحل في نفسه وشهد العبد حينتُذ أن كل شيء ما سواه باطل وان الحق المبين هو ألله وحده و لاربب أن الغنبي بهذا الشهود أنم من الغنبي بالذي قبله وليس هـذا مختصا بشهود أوليته تعالى فقط بل جميع ما يبـدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد لها بقدر حظه وقسمه من معرنتها وقيامه بعبوديتها يه

فن شهد مشهد علوالله على خلقه وفوقيته لعباده واستواءه على عرشه كما أخبر به أعرف الحلق وأعلمهم به الصادق المصدوق وتعبد بمتنضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب اليه مناجيا لهمطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدى الملك العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد اليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه فيستحى أن يصعد

اليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك ويشهد نزول الأمرو المراسيم الألهية الى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والمصرف منالاماتة والاحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلا. وارساله وتقلب الدول ومداولة الآيام بين الناس الى غير ذلك من التصرفات فى المملكة التي لايتصرف فيها سواه فراسمه نافذة فيها يما يشاء (يُدَبِّرُ الْأُمْرُ مَنَ السَّمَاءُ الْمَالْأَرْضُ ثُمَّ يَعْرَجُ الْيَهْ فِي وَمْ كَانَ مَقْدَارُهُ الْفَ سَنَةُ مَّا تَعْدُونَ ﴾ م فن أعطى هـذا ألمشهد حقه معرنة وعبودية استغنى به وكذلك من شهدهشهدالعلم المحيط الذي لايعزب عنهمثقال ذرة في الأرض ولافي السموات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية لهادية لايخني علميه منها شيء ، وكذلك اذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لاصواتعباده على اختلافها وجهزها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به لا يشغله جهر من جهر عن سمعه لصوت من أسر ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه الأصوات على كثرتهاواختلافها واجتماعها بل هي عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة ، وكذلك اذا شهد معني اسمه البصير جلجلاله الذي يرى دبيب التملة السوداء على الصخرة الصاء في حندس الظلماء ، ويرى تفاصيل خلق ألذرة الصغيرة ومخهاوعروقها ولحمها وحركتها ويرى مدالبعوضة جناحها فى ظلمة الليل وأعطىهذاالمشهد حقه منالعبودية بحرس حركاتها وسكناته وتيقن أنها بمرآى منه سبحانه ومشاهدة لايغيب عنه منها شيء ، وكذلك اذا شهد مشهد القيرمية الجامع لصفات الأفعال وانه قائم على كل شيء

وقائم على كل نفس وانه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغييره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وتهره وإيصالجزاء المحسن اليه وجزاء المسيء اليه وانه بكمال قيوميته لا ينام و لا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى ه

وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الالهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء وهو شهادة أن لا إله إلاهو وأن إلهية ماسواه باطل ومحال كم ربربية ماسواه كذلك فلا أحد سواه يستحقأن يؤله ويعبدو يصلى لهو يسجدو يستحقنها ية الحب معنهاية الذل اكمال اسمانه وصفاته وافعاله فهو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحدموله الحكمو حده فكل عبودية لغيره باطلة وعناه وضلال وظ محبة لغيره عذاب لصاحبها وكلغى لغيره ففروفاقةوكل عزبغيرهذل وصغاروكل تكشير بغيره قلةوذلة فكها استحال أزيكون للخلق رب غيره فكذلك أستحال أن يكون لهم إله غيره فهو ألذى انتهت اليه الرغبات و توجهت نحوه الطلبات ويستحيل أن يكون معه إله آخر فان الاله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته الذي حاجة كل أحد اليه ولا حاجة به الى أحد وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره ، ومن المحال أن يحصل في الوجود آثنان كـذلك ولوكان في الوجو دإلهان لفسد نظامه اعظم فساد واختل أعظم اختلال كما يستحيل أَنْ يَكُونَ لَهُ فَاعْلَانَ مُتَسَاوِيَانَ كُلُّ مَنْهَا مُسْتَقُلُ بِالْفَعْلِ فَانَ اسْتَقَلَّالُهَمَا يَنافى استقلالها واستقلال أحدهما يمنع ربوبية الآخر، فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الالهية ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره لصحةدلالته وظهورهاوقبولاالعقول والفطرلها ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية وكذلك كان عباد الاصنام يقرون به وينكرون

توحيد الالهية ويقولون: أجعل الالهة إلها واحداً مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسموات والارض وما بينهما وانه المنفرد بملك ذلك كله فأرسل الله تعالى يذكر بما فى فطرهم الاقرار به من قرحيده وحده لاشريك له وأنهم لو رجعوا الى فطرهم وعقولهم لدلنهم على امتناع إله وخرمعه واستحالته وبطلانه، فشهد الالوهية هو مشهد الحنفاء وهو مشهد جامع للاسماء والصفات وحظ العباد بحسب حظهم من معرفة الاسماء والصفات، ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو إسم الله جل جلاله فان هذا الاسم هو الجامع ، ولهذا تضاف الاسماء الحسنى كاما اليه فيقال؛ فال الارحم الهزيز الغفار القهار من أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرحمن فل سواه فا بما هو مشهد لصفة من صفاته ، فن السع قلبه لمشهد الالهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحد بكمال الذل والتعظيم والقيام وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الدل والتعظيم والقيام موظائف العبودية فقدتم له غناه بالالهالحق وسار من أغنى العباد ولسان حال مثل هذا يقول:

غنيت بلا مال عن الناس كلهم ﴿ وَانَ الْغَنَى الْعَالَى عَنِ النَّهِ وَ لَا لِهِ فَيَالُهُ وَنَ عَنَى وَا أَعْظُم خَطْرِهُ وَأَجَلَ قَدْرُهُ تَضَاءَلْتَ دُونَهُ الْمُمَالُكُ فَمَا دُونُهَا وصارت بالنسبة اليه كالظل ون الحامل له والطيف الموافى المنام الذي يأثى حديث النفس ويطرده الانتباه من النوم ﴿

﴿ فصل فى بيان الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب﴾

الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب سبحانه الفوز بوجوده ، هذا الغنى أعلى درجات الغنى لأن الغنى الأول . والثانى كانا من اثار ذكرالة والتوجه ففاض على القلب من صدق التوجه أنوار الصفات المقدسة

واستغنى القلب بذلك وجعل لهأيضا أنوار الشعور بكفالته وكفايته لعبده وحسن وكالته وقيوميته بتدبيره وحسن تدبيره فاستغنت النفس بذلك أيضا ه

وأما هذا الغنى الثالث الذى هو الغنى بالحق فهو من عاثار وجود الحقيقة وهو انما يكون بعد ترقيه من ماثارالصفات إلى ماثار وجودالذات وانما يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين اليقين عندمايطلع فجرالتوحيد فهذا أوله وكماله عند طلوع شمسه فينقطع ضباب الوجود الفانى و تشرق شمس الوجود الباقى فينقطع لها كل ضباب ، وهذا عبارة عن نور يقذف في القلب يكشف له بذلك النورعن عظمة الذات كما كشف له بالنورالذى قبله عنعظمة الصفات ، فاذا كان أثر من ماثار صفات الذات أوصفات الأفعال يغنى القلب والنفس فماظنك بماتكاشف به الأرواح من أنوار قدس الذات المتصفة بالجلالوالا كرام، فهذا غنى لايناله الوصف ولايدخل تحت الشرح فيستغنى العبد الفقير بوجود سيده العزيز الرحيم ،

فيالك من فقر ينقضى و من غنى يدوم و من عيش ألذه ن المنى فلا تستعجز فنسك عن البلوغ الى هذا المقام فبينك و بينه صدق الطلب و انما هى عزمة صادقة ونهضة حر بمن لنفسه عنده قدر وقيمة يغار عليها أن يبيعها بالدون، وقدجاه فى أثر إلهى يقول الله عز وجل: و ابن ا ادم خَلَقْتُكَ لَنفسى فَلاَ تَلْعَبُ وَ ابْنَ ءَادَمَ اطْلُبنى تَجْدُنى فَانَ وَجَدْتَنى وَجَدْتَ كُلَّ شَى وَ وَلا تَنْعَبُ ابْنَ ءَادَمَ اطْلُبنى تَجْدُنى فَانَ وَجَدْتَنى وَجَدْتَ كُلَّ شَى وَ وَجَدْتَ فَلَا تَلْعَبُ ابْنَ عَادَمَ اطْلُبنى تَجْدُنى فَانَ وَجَدْتَنى وَجَدْتَ فَلَا تَنْعَبُ ابْنَ عَادَمَ اطْلُبنى تَجْدُنى فَانَ وَجَدْتَنى وَجَدْتَ فَلَا تَنْعَبُ ابْنَ عَادَمَ اطْلُبنى تَجْدُنى فَانَ وَجَدْتَنى وَجَدْتَ فَلَا تَنْعَبُ ابْنَ عَادَمَ اطْلُب عَلَى مَا مَنْ وجده ومن وجده أغناه وجوده عن كل شيء فأصبح حرا في غنى ومها بة على وجهه أنو اره وضياؤه و إن فانه مو لاه جل جلاله تباعد هاير جو وطال عناؤه ومن وصل الى هذا الغنى قرت به كل عين لأنه قد ماير جو وطال عناؤه ومن وصل الى هذا الغنى قرت به كل عين لأنه قد

قرت عينه بالله والفوز بوجوده، ومن لم يصل اليه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، وقد قال عليه الله فقرة والدُّنيَّا أَكْبَرُ هُمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ وَالدُّنيَّا أَكْبَرُ هُمَّةً جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ وَالدَّنيَّا إلاَّ مَاقُدَّرَ لَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ وَالاَّخِرَةُ أَكْبَرُ هُمَّةً جَعَلَ اللهُ عَناهُ فَى قَلَبْهِ وَجَمَعَ عَلَيه شَمْلَهُ وَأَنَّهُ الدُّنيَةَ وَالآخِرَةُ أَكْبَرُ هُمَّةً جَعَلَ اللهُ عَناهُ فَى قَلَبْهِ وَجَمَعَ عَلَيه شَمْلَهُ وَأَنَّهُ الدُّنيَة وَالْمَخْرَةُ أَكْبَرُ هُمَّةً وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ خَيْرِ اليَّهِ أَسْرَع به فهذا هو الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي، وإذا كان هذا عنى من كانت الآخرة أكبر همه فيكيف من كان الله سبحانه أكبر همه، فهذا من باب التنبيه والأولى \*

﴿ فصل في ذكر كليات عن أرباب الطريق في الفقر والغني ﴾

قال یبی بن معاذ: الفقر أن لاتستغنی بشیء غیر الله ورسمه عدم الاسباب كلما، قلت: یرید عدمهافیالاعتهادعلیهاوالطمأ نینقهها بل تصیر عدمه بالنسبة الی سبق مسبهها بالاولیة، و تفرده بالازلیة و سئل محمد بن عبد الله الفرغانی عن الافتقار الی الله سبحانه و الاستغناء به فقال: اذا صح الافتقار الی الله تعالی صح الافتقار الیه فلا یقال: تعالی صح الافتقار الیه فلا یقال: أیهما أ كمل لانه لایتم احدهما الا بالآخر، قلت ؛ الاستغناه بالله و عین الفقر الیه و هما عبارتان عن معنی و احد لان كمال الغنی به هو خال عبودیته و حقیقة العبودیة كمال الافتقار الیه من ظروجه، و هذه الافتقار هو عین الغنی به فلیس هنا شیئان یطلب تفضیل أحدهما علی الآخر و انما یترهم كرنهما شیئین بحسب المستغنی عنه و المفتقر الیه فهی حقیقة و احدة و مقام و احد یسمی غنی بالنسبة الی فراغه عن الموجودات الفانیة و فقر ا بالنسبة الی قصر همته و جمعها علی الله سبحانه و تعالی فهی همة

سافرت عن شي. وأتصلت بغيره فسفرها عن الغير غنى وسفرها الى الله فقر فاذا وصلت اليه استغنت به بكمالفقرها اليه اذا يصيرلهابعد الوصول فقر ءاخر غمير فقرها الأول وأنما يكمل فقرها بهذا الوصول ه

وسئل رويم عن الفقر فقال: ارسال النفس في أحكام الله تعالى، قلت وسئل رويم عن الفقر فقال: ارسال النفس في أحكام الله تعالى، قلت إن أراد الحديم الدوني القدرى فلا يصح هذا الاطلاق بل لا بد فيه من التفصيل كما تقدم بيانه وإرسال النفس في احكامه التي يسخطها ويبغضها وارسالها في أحكامه التي يجب منازعتها ومدافعتها بأحكامه خروج عن العبودية، وقيل: نعت الفقير ثلاثة أشياء حفظ سره وأداء فرضه ء وصيانة فقره، قلت: حفظ السركتمانه صيانة له من الاغيار وغيرة عليه أن ينكشف لمن لا يعرفه ولا يؤمن عليه، واداء الفرض قيام بحق العبودية، وصيانة الفقر حفظه عن لوث مساكنة الاغيار وحفظه عن كل سبب يفسده وكتمانه ها استطاع ه

وقال ابراهيم بن أدهم: طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر ، وسئل يحي بن معاذ عن الغنى فقال : هو الأمن بالله عز وجل ، وسئل أبو حفص بماذا ينبغى أن يقدم الفقير على ربه ؟ فقال: ما ينبغى للفقير أن يقدم على ربه ؟ فقال: الفقير الصادق ليخشى من الغنى حذرا أز يدخله فيفسد عليه فقره كما يخشى الغنى الحريص من الفقر أن يدخله فيفسد عليه غناه ، وقال بشر بن الحارث: أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر الى القبر ، قلت ومن ههنا قال القائل: قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه عن فقلت خلعة ساق حبه جرعا فقل وصر هما ثوبان تحتهما عن قلب يرى ألفسة الأعياد والجعا فقلت ر وصر هما ثوبان تحتهما عن قلب يرى ألفسة الأعياد والجعا الدهر لى مأتم إن غبت يا أملى عن والعيد مادمت لى مرأى ومستمعا

وسئل ابنالجلاء متى يستحق الفقيراسم الفقر ؟ فقال: اذا لم يبقءايه بقية منه فقيل له : كيف ذلك؟ فقال : اذا كان له فليس له وأذا لم يكن له فهو له ، قلت: معنى هـ ذا أنه لا يبقى عليـ بقية من نفسه فاذا كان لنفسه فليس لها بل قد أضاع حقه وضيع سعادتها وكمالها واذا لم يكن لنفسه بل كان كله لربه فقــد أحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها فانه اذا كان لله كان الله له واذا لم يكن لله لم يكن الله له فـكيف تـكون نفسه له فهذا من الذين خسروا أنفسهم ه

وقيـل: حقيقة الفقر أن لا يستغني الفقير في نقره بشيء إلا بمن اليه فقره ، وقال أبو حفص : أحسن ما توسل به العبد الى مولاه دوام الفقر اليه على جميع الأحوال • وملازمة السنة في جميع الأفعال . وطلب القوت من وجه حلال ، وقال بعضهم : ينبغي للفقير أن لا تسبق همته خطوته، قلت : يشـير الى تعلق همته بواجب وقت، وأنه لا يتخطى همته واجب الوقت قبل اكماله ، وأيضا يشير الى قصر أمله وان همته غـير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغ، ، وأيضا يشير الىجمع الهمة على حفظ الوقت ولا يضعفها بتقسيمها على الأوقات ، وقيل : أقل ما يلزم الفقير فى فقره أربعـة أشياء.عـلم يسوسه. وورع يحجزه. ويقين يحمله • وذكر يؤنسه 🐅

وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي : إنما هو فقر وذل فقال منصور : بل فقر وعز فقال أبو سهل: فقر وثرى فقال منصور : بل فقر وعرش، قلت: أشار أبوسهل إلى البداية ومنصور الىالغاية، وقال الجنيد: أذا لقيت الفقير فألقه بالرفق وكاثلقه بالعلم فان الرفق يؤنسهو العلم يوحشه فقلت: ياأبا القاسم كيف يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال: نعم الفقيراذا كان صادقًا في فقره فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النارج وقال أبو المظفر الفرميسي : الفقير هوالذي لايكون له الى انله حاجة، قال أبو القاسم القشيري وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الففلة عن مرمى القوم وإنما أشار قائله الى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيارات والرضى بما يجريه الحق سبحانه ،

قلت: وبعد فهو كلام مستدرك خطأ فانحاجات هذا العبدالي الله بعدد الأنفاس إذحاجاته ليستكحاجات غيرهمنأصحاب الحظوظ والأقسام مِل حاجات هؤ لاء في حاجة هذا العدكتفلة في بحر فان حاجته الى الله في كل طرفة عين أن محفظ عليه حاله ويثبت قايه و برقيه في مقامات العبود : ويصرف عنه ما يفسدها عايه ويعرفه منازل الطريق ومكامنها وأوقاتها ويعرفه موافع رضاه ليفعلها ويعزم عليها ومواقع سخطه ليعزم علىتركها و يجتنبها فأى حاجات أكثر وأعظم منهذه? فالصواب أن يقال: الفقير هو الذي حاجاته الى الله بعدد أنفاسه أو أكثر فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج الىالله لايشعر بكثير منها فأفقر الناسالى اللهمن شعر هذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها وانكان لا بدون اطلاق تلك المبارة على أن منها كل بد فيقال: هو الذي لاحاجة له الى الله تخالف مرضاته و له عن مقام العبودية الى منزلة الاستغناء، واما أن يقال: لاحاجة له الى الله فشطح قبيح ، وأما حل أبى القاسم الكلامه على اسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضى بمجارى الأفدار فانما يحسن فى بعض الحالات وهو في القــــدر الذي يجري عليه بغير اختياره ولا يكون ،أموراً بدفعه ومنازعته بقدر آخر كم تقدم ، وأما أذا كان ،أمورا بدفعه ومنازعته بقدر هو أحب الى الله منه وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب فاسقاط المطالبات وانتفاء ألاختيار فيه والسعى عين العجزوالله

سبحانه يلوم على العجز ، وقال ابن خفيف: العقر عدم الأملاك والخروج عن أحكام الصفات قالت ، يريد عدم اضافة شيء اليه اضافة ملك وأن يخرج عن أحكام صفات نفسه ويبدلها بأحكام صفات مالك وسيده ، مثاله أن يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توجب له دعوة الملك والتصرف والاضافات ويبقى بأحكام صفة القدرة الازلية التي توجب له العجز والفقر والفاقة كافى دعاء الاستخارة اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر و تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى فى العبد و خروج عن احكام صفات النفس «

وقال ابوحفص؛ لايصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء احب اليه من الآخذ وليس السخاء ان يعطى المواجد المعدم وانما السخاء ان يعطى المعدم الواجد ، وقال بعضهم: الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة الىشىء من الأشياء سوى ربه تبارك و تعالى ، وسئل سهل بن عبد الله ، من يستريح الفقير \* فقال: اذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه ، وقال ابو بكر بن طاهر : من حكم الفقير ان لا يكون له رغبة وان كان لا بدولا تجاوز رغبته كفايته وسئل بعضهم عن الفقير الصادق نقال الذي لا يملك ولا يملك ، وقال ذو النون . دوام الفقر الى الله مع التخليط أحب الى من دوام الصفاء مع العجب والله أعلم \*

## ﴿ فَصَلُّ فَى تَحَقَّيْقُ نَعْتُ الْفَقَيْرِ ﴾

فجملة نعت الفقير حقا انه المتخلى من الدنيا تطرفا والمتجافى عنها تعففا لا يستغنى بها تـكثرا ولا يستـكثر منها تملـكا وان كان مالـكا لها يهذا الشرط لم تضره بل دو فقير غناه فى فقره وغنى فقره فى غناه ومن

قمته أيضا أن يكون فقيرا من حاله وهو خروجه عن الحال تبريا وترك الالتفات اليه تسليا وترك مساكنة الاحوال والرجوع عن موافقتها فلا يستغنى بها اعتمادا عليها ولا يفتقراليها مساكنة لها، ومن نعته أنه يعمل على موافقة الله في الصبر والرضى والتركل و الانابة فهو عامل على مرادالله منه لا على موافقة هواه وهو تحصيل مراده من الله فالفقير خالص بكليته لله سبحانه ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ لله ونصيب بل عمله بقيام شاهد الحق وفناء شاهد نفسه قد غيبه شاهد الحق عن شاهد نفسه فهو يريد الله بمراد الله فمعموله على الله وهمته لا تقف دون شيء سواه، قد فنی محبه عن حب ما سواه و با مره عن هواه و بحسن اختیاره له عن اختياره لنفسه فهو في واد والناس في وادى خاضع متواضع سليم القلب سَلَسَ القياد للحق سريع القَلَبِ الى ذكر الله برى. من الدعاوي لا يدعى علسانه ولا بقلبه ولا بحاله زاهد في كل ماسوى الله راغب في كل ما يقرب الى الله 6 قريب من الناس أبعد شيء منهم 6 إيانس بما يستوحشون منــه ويستوحش بما يأنسون به ، منفرد في طريق طلبه لا تقيده الرسوم ولا تملكه الفوائد ولايفرح بموجود ولا يأسف على مفقود منجالسه قرت عينه به ومنرءاه ذكرته رؤيته بالله سبحانه قدحملكله ومؤنته عنالناس واحتمل أذاهم ، وكف أذاه عنهم وبذل لهم نصيحته وسبل لهم عرضه ونفسه ؟ لا لمعاوضة ولا لذلة وعجز لا يدخل فما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقصه ، وصفه الصدق والعفة والايثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال لا يتوقع لما يبذله للناس منهم عوضا ولا مدحة ، لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا مة بل على شانه مكرم لاخوانه بخيل بزمانه حافظ للسانه مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه لا يضع عصا السير عن عاتقه حثى يصل الى

مطلبه قد ﴿رفع له علم الحب فشمر اليه و ناداه داعي الاشتياق فأقبل بكليته عايه أجاب منادى المحبة إذ دعاه حي على الفلاح ووصل السرى في بيدا. الطلب فحمد عند الوصول مسراه ، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح: فحي على جنات عدن فانها ۽ منازلك الاولى وفيهـــا الحيم ولمکننا سی العـــدو فهل تری ه ذمــود الی أوطاننا ونســلم وحي على روضاتها وخيامها ﴿ وحي على عيش بهـــا ليس يسأم وحي على يوم المزيد وموعدا الـ ه محبين طوبي الذي هو منهـــــم وحي على واد إبهــــا هو أفيـح م وتربته من أذفر المسك أعظم ومن حولها كثبان مسك مقاعد عد لمن دونهم هذا الفخار المعظم يرون به الرحمن جـــل جلاله ، ڪرؤية بدر التم لا يتـــوهم أوالشمس صحوا ليسمن دون أفقها ه ضباب ولا غيم هناك يغييم وبيناهم في عيشهم وسرورهم ه وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم اذا هم بنـور ساطع قد بدا فم م فقيـل ارفعوا أبصاركم فاذا هم بربهـم من فرقهم وهو قائل م سلام عليكم طبتم وسلمتم فبادر اذا ما دام في العمر فسحة ﴿ وعداكُ مقبول وصرفكُ قيم فيا فرحت بالوصل نفس مهينة ، ولا فاز قلب بالبطالة ينعـــم فجد وسارع واغتنم ساعة السرى ﴿ فَفِي زَمْنَ الْأَمْكَانُ تُسْعَى وَتَغْسَمُ وسر مسرعاً فالسير خلفك مسرع يه وهيهات ما منهم مفر ومهزم فهر. المنايـا أي واد نزلتـه ه عليها قـدوم أو عليك ستقدم وإن تك قدعاقتك سعدى فقلبك اله معنى رهـــين في يديها مســـلم وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى ه لها منك والواشي بها يتنعم فدعها وسل النفس عنهـا بجنـة ، من الفقر في روضاتها الدريبسم

وطــــير الأنامي فوقها يترحم جناها ينله كيف شاء وينعم لخطابها فالحسن فيها مقسم هلب و الله دار السعادة تغنموا فطوبي لمن حلوا بهـا وتنعموا من الناس والرحن بالغرس أعلم سعيك وإلا فالشقا متحتم قفوا بي على تلك الربوع وسلموا قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا بأن الهوى يعمى القلوب ويبكم عليه وفوز المحب ومغهم وأشواقه وقف على\_ه محرم و دقت كؤس السير والناس نوم ويبدولك الأمرالذي كنت تمكتم وحر لظاها بين جنبيك يضرم وهذا الذي قد كنت ترجوه تطعم لنفسك في الدارين لو كنت تفهم لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم وجدت بشيء مثاله لايقوم نظير ببخس عن قليدل سيعدم والمكن أضعت الحزم ان كنت تعلم فأنت مدى الآيام تبنى وتهــــدم

ومرس تحتبا الأنهار تخفق دائما وقد ذللت منها القطوف فمن برد أقام على أبوابها داعي الهـــدى وقــــد طاب منها نزلها ومقيلها وقد غرس الرحن فيها غراسه فن كان من غرس الآله فانه فيامسرعين السيير بالله ربكم وقولوا: محب قادهالشوق نحوكم قضى الله رب العالمين قضية وحبكم أصل الهـــدى ومداره وتفنى عظام الصب بعبد بمياته فيا أيها القلب الذي ملك الهوى وحتام لا تصحو وقد قرب المدى يل سوف تصحوحين ينكشف الغطا ويا موقدا نارا لغييرك ضهرها أهـذا جني العـلم الذي قد غرسته وهــذا هو الحظ الذي قد رضيته وهـذا هو الربح الذي قد كسيته بخلت بشيء لايضرك بذله وبعت نعما لا انقضاء له ولا فهلا عكستالأمر ان كنت حازما وتهـــدم ما تبني بكفك جاهدا

وعنمد مراد النفس تسدى وتلحم ظهـيرا على الرحن للجبر تزعم وتعتب أقـــدار الاله وتظـــلم كذبت يقينا في الذي أنت تزعم وانك بين الجاهلين مقدم فمن ذا الذي منه الهدي يتعلم وأحسن فبها قاله المتكلم وان كنت تدرى فالمصيبة أعظم رأيت خيالا في منام سيصرم منام وراح الطيف والصب مغرم سيقلص في وقت الزوال ويفصم فولت سريعا والحروز تضرم الی أن يری اوطانه ويسلم بنوها ولكن عن مصارعها عموا سقتهم كؤس السم والقوم قدظموا عظائم منها وهو فيهـــامتيم تهين وللاعدا تراعى وتكرم جناح بعوض او ادق والأم لهـا ولدار الخلد والحق يفهـــم وينزعها منه فمسا ذاك يغنم علی حـذر منها وامری محـکم

وعنــــــد مراد الحق تفنى كميت وعند خلاف الامر تحتج بالقضا تمنزه تلك النفس عن سو. فعلمها وتزعم مع هـذا بأنك عارف وما أنت إلا جاهـل ثم ظالم اذا كان هذا نصح عبد لنفسه وفي مثل هذا كان قد قال من مضي فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة ولو تبصر ألدنيا وراء ستورها كجلم بطيف زار فىالنوم وانقضى ال وظل أرته الشمس عنــد طلوعها ومزنة صيف طاب منها مقيلها هجزها بمرا لا مقرا و*ڪن* ٻهــا أو ابن سبيل قال في ظـل دوحة أخا شفر لا يستقر قراره فیا عجیا کے مصرع عطبوا به سقتهم بكائس الحب حتى اذا انثنوا واعجب مافي العبد رؤية هذه الـ واعجب من ذا ان احبام اللالي وذلك برهار على أن قدرها وحسبك ما قال اارسسول ممثلا كما يدخل الانسان في البم أصبعا الاليت شعرى لم ايتن ليـلة

على ظمأ من حوضه وهو مفعم عليها السمدوافي تستبين وتعسلم خضوعا لهمكيما يرقوا ويرحمــوا وطير اماني الحب فوقي تحوم وعتبكم باق بقيتم وعشتم ومالى من صبر فأسلو عنكم اذا كنتم عن عبد كم قد رضيتم حميد ولكنه عقاب ومغرم ولکننی ارضی به واسلم وذلك حظ متسله يتيمم تهلل بشرا ضاحــکا يتبسم لكم بلسان الحال والحال يعلم بنا ظمأ والمورد العذب أنتسم صريع الأماني عن قليل ستندم ســوى جنة أو حـر نار تضرم هي العـروة الوثقي التي ليس تفصم وعض عليها بالنواجذ تسلم فمرتع هاتيك الحوادث أوخم من الله يوم العرض ماذا أجبتم سواهم سيخزى عند ذاك ويندم ليوم به تبدو عيانا جهنسم فهاو ومخدوش وناج مسلم

وهل اردن ماءالحياة وارتوى وهل تبدوناعلامهم بعد ماسفت وهل أفرشن خدى ثرى عتباتهم وهل ارین نفسی طریحا بیابهم فوا اسفى تفنى الحياة وتنقضى فها منكم بد ولا عنكم غنى فمن شاءفليغضب سوا كم فلااذي وعقبى اصطبارى فى رضا كم هوى لكم وما انا بالشاكي لمــاترتضونه وحسبي انتسابي من بعيد اليكم أذا قيل هــذا عبدهم ومحبهم وهاهو قد أبدى الضراعة قائلا أخبتنا عطفا علينا فاننا فيا ساهيا في غمرة الجهلوالهوي أفق قد دناالوقت الذي ليس بعده وبالسنة الغراء كن متمسكا تمسك بها مسك البخيل بماله واياك بما أحدث الناس بعدها وهيىء جوابا عند ماتسمع الندا يه رسلي لماأتوكم فمن يجب وخذ من تقى الرحمنأسبغ جنــة وينصب ذاك الجسر من فوق متنها

﴿ م - ٥ طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

وبأتى إله العالمين لوعسده فيفصل مابين العباد ويحسكم فياويح منقدكان للخلق يظلما موازين بالقسط الذي ليس يظلم فلا مجرم يخشى هناك ظلامة ولامحسن من أجره الذر يهضم لذاك على فيه المبيمن يختم تطاير كتب العالمين وتقسم ييسراك خلف الظهر منك يسلم فيشرق منك الوجه أو هو يظلم تبشر بالجنات حقا وتعملم ألا ليتنى لم أوته فهو مغرم محبة فيها حيث لاتتصرم ليضعف عن حمل القميص ويألم وذللهاحتي استكانت لصولة السمحية لاتلوى ولا تتلعشم وذلل فيها أنفسا دون ذلها حياض المنايا فوقها هي حوم لقد فاز أقوام وحازوا مرابحا بتركهم الدنيا والاقبال منهم على ربهم طول الحياة وحبهم على نهج ماقد سنه فهم هم

ويأخذ المظلوم اذ ذاك حقه وينشر ديوان الحساب وتوضعال وتشهد أعضاء المسىء بمماجني ويالت شعري كنف حالك عندما أتأخذ باليمني كتابك أم ترى وتقرأ فيه كـل شيء عملته تقول كتابي هاؤم فاقرؤه لي وان تـكن الآخرى فانك قائل فلاوالذي شقالقلوب وأودع الـ وحملها قلب المحب وانه

(قاعدة شريفة عظيمة القدر حاجة العبد اليها أعظم من حاجته الى الطعام والشراب والنفس بل والى الروح التي بين جنبيه) \*

اعلم أن كل حي سوى الله فهوفقير الى جلب ماينفعه ودفع مايضره والمنفعة للحي من جنس النعيم . واللذة والمضرة منجنس الألم والغذاب فلا بد منأمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به 🦫 ويتلذذ به . والثاني هو الممين الموصل المحصل لذلك المقصود . وألمانع لحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه ، فهاهنا أربعة أشياء . أمر محبوب

مطلوب الوجود . والثانى أمر مكروه مطلوب العدم . والثالث الوسيلة الى حصول المحبوب . والرابع الوسيلة الى دفع المكروه يه

فهذه الأمور ألاربعة ضرورية للعبد بل وأحكل حيسوى الله لايقوم صلاحه الابها، أذا عرف هذافالله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لاشريك له وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره وما سواه هو المكروه المطلوب ومده وهو المدين على دفعه فهو سبحانه الجامع للامور الاربعة دون ماسواه ، وهذا معنى قول العبد: ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِينُ ﴾ فان هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على اكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوبودفعالمكروه ۽ فالاول من مقتضي ألوهيته . والثانيمن مقتضىر بوبيته لأن الاله هوالذي يؤله فيعبد محبة وإنابة واجلالا واكراما والرب هوالذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثمم يديهالي جميع أحواله ومصالحه الني بها كاله ويهديه الى اجتناب المفاسد التي بها فساده وهلاكه ، وفىالقرآن سبعة موأضع تنتظم هذين الأصلين ، أحدها قوله تعالى: (إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَسْتَعَيَّنَ) الثاني قوله تعالى: (عَلَيْه تَوَكَّمْتَ وَإِلَيْه أُنيبُ) الثالث قوله تعالى: (فَاعْبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهِ) الرابع قرله تعالى : (عَلْيَكَ تَوُّكُنَا وَالَيْكَ أَنْبَنا) الخامس قوله تعالى : (رَتُوكَلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يُمُرتُ وَسَبِّحْ بَحُمْده ) السادس قرله: (عَلَيْه نَوَكَّدُلْتُ رَالَيْهِ مَتَابَ) السابع قُوله:(وَاذْ كُراسْمَرَبِّكَ ۖ وَتَبَثَّنْ ٱللَّهِ تَبْتَيلًا .رَبُّ الْمَشْرِقَ وَ الْمُغَرَّبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخَذْهُ وَكِيلًا) \*

ومما يقررُ هذا أن الله خاق الحلق لعبادته الجامعة لمعرفته والانابة اليه

ومحبته وألاخلاصله فبذكره تطمئنقلو بهم وبرؤ يتهفى الآخرة تقرعيونهم ولاشيء يعطيهم في الآخرة أحباليهم من النظر اليه ولاشيء يعطيهم في الدنيا أحباليهم من الآيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به وحاجتهماليه فيعبادتهم له و أألههم له كحاجتهم اليه بل أعظم فىخلقه وربوبيته لهم ورزقه لهم فان ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم وبهاولاجلهايصيرون عاملين متحركين ولاصلاحالهم ولافلاح ولانعيم ولالذة ولاسرور بدون ذلك بحال ، فمن أعرض عن ذكر ربه فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ، ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئًا ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ، وابذا نانت لاإله إلا الله أفضل الحسنات . وكان توحيد الالمية الذي كانته لاإله إلا الله رأسالًا مر ، فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكنفي وحده وآن كان لابد منه وهو حجة على من أنـكر توحيدالألوهية، فحق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركو ابهشيئاوحقهم عليه أذا فعلوا ذلك أن لايعذبهم وأن يكرمهم اذا قدموا عليه ، وهذا فم آنه غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه فهوأيضا محبوب الرب من عبده و مطلوبه الذي يرضي به ويفر ح بنو بة عبده أذا رجعاليه والى عبوديته وطاعته أعظم من فرح من وجد راحلته التيعليها طعامه وشرابه فی أرض مهلمکه بعد أن فقدها وأیس منها ، وهذا أعظم فرح يكون وكذلك العبد لافرح له أعظم مزفرحه بوجودر به وأنسه بهوطاعته له وأقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق الى لقائه فليس فىالدكما ثنات اليسكن العبد اليه ويطمئن بهويتنعم بالترجه اليه الاالله سبحاً نهو من عبد غيره وأحبهوان حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون اليه والفرح والسرور بوجوده ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من

فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهى الذي هو عذب في مبدئه عذاب في ايته كما قال الفائل :

مآرب كانت فى الشباب الأهلمها عذا با فصارت فى المشيب عذا با (لَوْ كَانَ فَيهِما آلَهُ الله الْهَ الله الْهَ الله الله الحق فلو كان فيهما فان قوام السمو التو الأرض و الخليقة بأن تأله الاله الحق فلو كان فيهما اله آخر غير الله لم يكن إلها حقا اذ الاله الحق لاشريك له والا سمى له ولا مثل له فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها اذ صلاحها بنأله الاله الحق كا أنها لا توجد الا باستنادها الى الرب الواحد

القهار ويستحيل أن تستندفي وجودها الى ربين متكافئين فكدلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها الى إلهين متساويين ه

اذا عرف هذا فاعلم أن حاجة العبد الى أن يعبدالله وحده لايشرك به شيئا فى محبته و لافى خوفه و لافى رجائه و لافى التوكل عليه و لافى العمل له و لافى الحلف به و لافى النذر له و لافى الخضوع له و لافى التذلل و التعظيم والسجود و التقرب أعظم من حاجة الجسد الى روحه و العين الى نورها بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به فان حقيقة العبد روحه و قابه و لاصلاح لها إلا بالهما الذى لا إله إلاهو فلا تطمئن فى الدنيا الا بذكره وهى كادحة اليه كد حافلا قيته و لا بد لها من لقائه و لاصلاح له الا بمحبتها و عبود بها له و رضاه و اكرامه لها ولو حصل لله بد من اللذات و السرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك بل ينتقل من نوع الى نوع و من شخص الى شخص ما حصل لم يدم له ذلك بل ينتقل من نوع الى نوع و من شخص الى شخص و يتنعم به و يلتذبه غير منعم له و لا بد فى وقت آخر ، و كثيرا ما يكون ذلك وانما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب عنده و يضره ذلك و انما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من اذة الأظفار التى تحكه فهى تدمى الجلد و تخرقه و تزيد فى ضرره وهو

يؤثر ذلك لماله فى حكها من اللذة ، وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم فى الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب ، والعاقل يوازن بين الأمرين و يؤثر أرجحهما وأنفههما والله الموفق المعين وله الحجة البالغة كماله النعمة السابغة ،

والمقصودأن اله العبد الذي لابدله منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين فهو الأله الحق الذي كل ماسواه باطل الذي أينما كان فهو معه وضرورته وحاجته اليه لا تشبهها ضرورة ولاحاجة بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة ، ولهذا قال امام الحنفاء (لاأحب الآفلين) والله اعلم \*

﴿ فصل في بيأن أصلين عظيمين وبني عليهما ماتقدم ﴾

وهذا مبئى على أصابين، أحدهما أن نفس الإيمان بالله وعبادته و محبته وإخلاص العمل له و افراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقو ته و صلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكادل عليه القرآن لا لها يقوله من يقول: أن عبادته تكليف و مشقة على خلاف قصود القلب ولذته بل لمجرد الا متحان والا بتلاء لما يقوله منكر والحكمة والتعليل أو لاجل التعويض بالاجر لما في ايصاله اليه بدون معلوضة منة تكدره أو لا جل التعويض بالاجر المع واستعدادها لقبول العقليات لها يقوله من يتقرب الى النبوات من الفلاسفة بل الأدر أعظم من ذلك كله وأجل بل أو امر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب و نعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم فقرة عين المحب في الصلاة والحج و فرح قلبه وسروره و نعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة ، وأما الصدقة نعجب من العجب، وأما الجهاد و الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والد عدم من العرد كه من ليس له نصيب منه فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف و لا يدركه من ليس له نصيب منه فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف و لا يدركه من ليس له نصيب منه فله من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم و من غلظ فهمه وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم و من غلط فهمه

وكثف طبعه عن ادراك هذا فليتأمل اقدام القومعلى قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لاعـدائهم ومحبتهم للقتل وايثارهم له على البقاء وايثار لوم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوقه قلبه مزحلاوته والدته وسروره ونعيمه ممتنع والواقع شاهد بذلك بل ماقام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل مايتحمله في. موافقة رضي معشوقه فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه به فيامنكرا هذا تأخرفانه حرام على الخفاش أن يبصر الشمسا فمن كان مراده وحبه الله وحياته في معرفته ومحبته ونعيمه في التوجه اليه وذكره وطمأ نينته به وسكونه اليه وحده عرف هذا وأقر به \* ﴿ الْأَصْلِ النَّالَى ﴾ قال النعيم في الدار الاخرة أيضا به سبحانه مرؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه لا لما يزعم من يزعم انه لا لذة في ألاخرة ألا بالمخلوق من المأ كول والمشروب والملبوس والمنكوح بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وفى دعاء النبي عليالله الذي رواه الامام احمد فى مسنده. وابن حبان. والحا لم في صحيحيهما ﴿ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ الَّى وَجْهَكَ رَالشَّوْقَ الْيَلْقَائُكَ في غَيْر ضَرَّاءَ مُضرَّةً وَلا فْتَنَة مُضلَّة ﴾ ولهذا قال تعــــالى في حقى الـكمفار: ﴿ كُلَّا أَنَّهُمْ عَنْ رَبِّمْ يَوْمَنْذَ لَحَجُوبُونَ ثُمَّ أَنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحيم ) فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداءه ولذة النظر الى وجه الله الـكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم مها أولياءه ولاتقوم حظوظهم من سائر الخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو

منه وقربه وهذان الاصلان ثابثان بالـكـتاب والسنة وعليهما أهل العلم والايمان ويتكلم فيهما مشايخ الطريق العارفون وعليهماأهل السنةوالجماعة وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها و محتجون على مر. \_ ينكرهما بالنصوص والاثار تارة وبالذوق والوجد تارة وبالفطرة تارة وبالقياس والامثال تارة ، وقد ذكرنا مجموع هذه الطرق في كـتابنا الـكبير في المحبة الذى سميناه المورد الصافى والظل الضافى في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان تعلقها بالاله الحق دون ماسواه وذكرنا من ذلك ما يزيد على مائة وجه، وبما يوضح ذلكويزيده تقريراً ان المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطا. ولا منع ، بل ربه سبحانه الذيخلقه ورزقه وبصرهوهداه وأسبغ عليه نعمه وتحبب أليه بهامع غناه عنهومع تبغض العبد اليه بالمعاصي مع فقره اليه فاذا مسه الله بضر فلا كاشف له الا هو واذاأصابه بنعمة فلاراد لها ولامانع كما قال تعالى : (وَإِنْ يُمُسُلُّكُ اللَّهُ لِصْرِّ غَلَا كَاشَفَ لَهُ الَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلَا رَادًا لَهَضْلِه يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءً · مَنْ عَبَادِهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ. مَا يَفْتَحُ اللهُ لَلْنَاسَ مَنْ رَحْمَةَ فَلَاَمْمسكَ لَهَا وَمَا يُمسَكُ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِن بَعِدِه وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكَيْمُ ) ﴿

فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطى ولا يمنع الا باذن الله فالامر كله لله أولا وءاخرا وظاهرا وباطناهو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاه به المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع مامن دابة الاهو ءاخذ بناصيتها ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ، وهذا الوجه اعظم لعموم الناس من الوجه الاول ولهذا خوطبوا به في القرءان أكثر من تدبر طريقة القرءان تبين له أن الله سبحانه يدعو

عباده بهذا الوجه الى الأول فهذا الوجه يقتضى التوكل على الله والاستعانة والدعاء له ومسألته دون ما سواه، ويقتضى أيضا محبثه وعبادته لاحسانه الى عبده واسباغ نعمه عليه فاذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل قى الوجه الأول، وهكذا من نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أوخوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع اليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته له وباب الايمان به والانابة اليه ما هو أحب اليه من تلك الحاجة التى قصدها أولا لمكنه لم يكن يعرف ذلك أولاحتى يطلبه ويشتاق اليه فعرفه إياه بما أقامه له من الاسباب التي أوصلته اليه ، والقرءان مملوء من ذكر حاجة العبد الى الله دون ما سواه و من ذكر نرائه عليهم و من ذكر ما وعدهم به فى الآخرة من صنوف النعيم واللذات وليس عند المخلوق شيء من هذا، فهذا الوجه ي قق التركل على الله والشكر له ومحبته على احسانه هو هذا، فهذا الوجه ي قق التركل على الله والشكر له ومحبته على احسانه هو

وما يوضح ذلك ويقويه أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه اذاً الخد منه القدر الزائد على حاجته المعينة له على عبودية الله ومحبته وتفريغ قلبه له فانه ان نال من الطعام والشراب نوق حاجاته ضره أو أهلكه وكذلك من النكاح واللباس وان أحب شيئا بحيث يخلله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه فالضرر حاصل له أن وجد أو فقد فان فقد تعذب بالفراق وتألم وان وجد فانه يحصل له من اللذة ...

وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء ان كل من أحب شيئا دون الله لفير الله فان مضرته أكثر من منفعته وعذابه أعظم من نعيمه، يزيد ذلك إيضاحا ان اعتباده على المخلوق وتوظه عليه يوجب له الضرر من حهته فانه يخذل من تلك الجهة ، وهذا أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء نه ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله الاخاب من تلك الجهة ولا

استنصر بغيره الاخذل قال تعالى : ( وَ اتَّخَذُو ا مَنْدُونِ الله عَالَمَةَ لَيْكُونُوا مُنْدُونِ الله عَالَمَة لَيْكُونُوا مُنْدُونَ الله عَالَمَة لَيْكُونُوا مُنْدُونَ الله عَالَمَة لَيْكُونُوا مُنْدُونَ كُلَّا سَيْحَادُوا وَ وَالَّهُ وَالَّهُ مَا لَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرُهُ وَهُمْ لَهُمْ جَنْدُ مُحَضَّرُونَ ) مَنْدُونِ الله عَالَمَة لَعَلَمْ مِنْدُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرُهُ وَهُمْ لَهُمْ جَنْدُ مُحَضَّرُونَ )

وقال عن امام الحنفاء انه قال المشركين : ( الْجُمَا الَّجَدْتُمَّ مَنْ دُون اللَّهَ أَوْنَانَا مَوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الَّذِنَيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكَفُر بَعْضَكُم بَبَعْضَ واستعانته وحده كان في عبادة غيره والاستعانة بغيره غايةمضرته ، ومما يوضح الأمر في ذلك ويبينه انالله سبحانه غني. حميد. كريم رحم فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة اليه سبحانه ولا لدفع مضرة بل رحمة وإحسانا وجوداً محضاً فانه رحيم لذاته محسن لذاته جواد لذاته كريم لذاته كما أنه غني لذاته قادرلذاته حبى لذاته ، فاحسأنه وجوده وبره ورحمتـه من لوازم ذاته لايكون إلا كذلك كما ان قدرته وغناه من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك ، وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم فأكثر ماعندهم للعبدأن يحبوه ويعظموه ليجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة وذلك من تيسيرالله وأذنه لهم به فهو في الحقيقة ولى هذه النعمة ومسديها وبجريهاعلى أيديهم ومع هذا فانهم لايفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد فانهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر فاذا أحبوا الانبياء والاولياء فطلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وكذلك من أحب انسانا لشجاعته أو رياسته

أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة ولو لا التذاذه بها لما أحب ذلك وان جابوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة لهرض وعدو ولو بالدعاء فهم يطابون العوض إذا لم يكن العمل لله ، فاجناد الملوك وعبيد المماليك . واجراء المستأجر . وأعوان الرئيس كامم إنما يسعون فى نيل أغراضهم به لايعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قدعلم وهذب من جهة أخرى فيدخل ذلك فى الجهة الدينية أو يكون فيه طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة وإلا فالقصود بالقصد الاول هو منفعة نقسه وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه إذقسم بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا به

(فصل فى بيان منفعة الحق و منفعة النخلق و ما بينهما من التباين الإدا تبين هذا ظهر ان أحداً من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد الاول بل إنما يقصد منفعته بك وقد يكون عليك فى ذلك ضرر اذا لم يراع المحب العدل فاذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه ه و أما الرب سبحانه فهو يريدك لك و لمنفعتك لا ليننفع بك وذلك منفعة لك محضة لا لاضر و فيها ، فتدير هذا حق التدير و راعه حق المراعاة فملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق او قطلب منه منفعته لك فانه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول بل إنما بريد انتفاعه بك عاجلا أو الجلا فهو يريد نفسه لا يريدك ويراحة و يأسا من المخلوقين وسدا أباب عبر ديتهم و فتحا لباب عبو دية الله وحده فا أعظم حظ من عرف هدا الباب عبو ديتهم و واحتمال أذاهم بل عدمان اليهم قدا على جفوة الناس و ترك الاحسان اليهم و احتمال أذاهم بل أحسن اليهم قد لا لرجائهم فكما لا تخافهم لا ترجوهم ه أ

وبما يبين ذلك ان غالب الخاق يطلبون ادراك حاجتهم بك وان كان ذلك ضررا عليك فان صاحب الحاجة لا يرى الا قضاءها فهم لايبالون بمضرتك آذا أدركوا منكحاجتهم بللو نان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك، وهــذا اذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة وانه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة ، فهم يريدونأن يصيروك كالكير ينفخ بطنك ويعصر أضلاعك في نفعهم ومصالحهم بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كم يجزرون الشاة وكم يذبحونك كل وقت بغـير سكين لمصالحهم، وكم اتخذوك جسرا ومعبرا لهم الى أوطارهم وأنت لا تشعر وكم بعتءاخرتك بدنياهم وأنتلا تعلم وربما علمت وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك ورحت صفر اليدين وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك عنها وحالوا بينك وبينها وقطعوا طريق سفرك الى منازلك الأولى ودارك التي دعيت اليها وقالوا. نحن أحبابك وخدمك وشيعتك وأعوانك والساعون في مصالحك وكذبوا والله أنهم لأعداء في صورة أوليا. وحرب في صورة مسالمين وقطاع طريق في صورة أعوان فواغوثاه ثم واغوثاه بالله الذي يغيث ولا يغاث ( ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا إِنَّ مَنَ أَزْوَا جِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ) ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذَكْرِ الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلَكَ فَأُولَتُكَ ثُمُ ٱلْخَاسُرُونَ ) فالسعيدالرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط اللهوراقبالله فيهم ولم يراقبهم فىالله وءاثر الله عليهم ولم يؤثرهم على الله وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم منقلبه وأحيى حب الله وخوفه ورجاءه فيه ٤ فهذا هو الذي يكتب عليهم وتكون معاملته لهم كابها ربحا فيشرط ان يصبر على أذاهم ويتخذه مغنما لا مغرما وربحا لا خسرانا هو ومما يوضح الآمران الخلق لا يقدر أحدمنهم أن يدفع عنك مضرة البتة الا باذن الله ومشيئته وقضائه وقدره فهو فى الحقيقة الذى لا يأتى بالحسنات الا هو ولا يذهب بالسيئات الا هو (وَإِنْ يَمْسَلُكُ اللهُ بِضَرَّ فَلَا كَاشَفَ لَهُ اللهَ هُو وَإِنْ يُردُكُ بِخَيْرِ فَلَا رَأَد لَقَضْله ) قال النبي لعبد الله بن عباس: لهُ الله هُو وَإِنْ يُردُكُ بِخَيْرِ فَلَا رَأَد لَقَضْله ) قال النبي لعبد الله بن عباس: هَ أَلَا هُو وَإِنْ يُردُكُ بِخَيْرِ فَلَا رَأَد لَقَضْله ) قال النبي لعبد الله بن عباس: هَ أَلَا هُو وَإِنْ يُردُكُ بَخَيْرُ وَلَكَ لَمْ يَضُرُّ وَكَ أَلَا بَشَىءَ كَتَبُهُ الله عَلَيْكَ » وَاذَا كَانت هُ فَد حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير واذا كانت هذه حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير فافع والله اعلم =

﴿ فَصُلُّ فَى بِيَانَ أَنَا لَمُنْفَعَةً وَالْمُضْرَةُ لَا تَكُونَ الَّا مِنَ اللَّهُ وَحَدَّهُ ﴾

وجماع هـذا انك اذاكنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغى فغيرك أولى أن لا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر ويعطيك من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة يرجولها منك ولا لتكثر بك ولا لتعزز بك ولا يخاف الفقر ولا تنقص خزائنه على سعة الانفاق ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه اليك واستغنائه بحيث اذا أخرجه اثر ذلك فى غناه وهو يحب الجود والبذل والعطاء والاحدان أعظم بما تحب انت الاخذ والانتفاع بما سألته فاذا حبسه عنك فاعلم ان هناك أمرين لا ثالث لهما ها حدهما الن تمكرن أنت الواقف في طريق مصالحك وانت المعوق

لوصول فضله اليك وأنت حجر فى طريق نفسك وهدا هو الأغلب على الخليقة فان الله سبحانه قضى فيما قضى به ان ما عنده لا ينال الا بطاعته وأنه ما استجابت نعم الله بغيرطاعته ولا استديمت بغير شكره ولاعوقت وامتنعت بغير معصيته، وكذلك اذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فانه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك وانما أنت المسبب فى سلبها عنك فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قرم حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم) فما أزيلت نعم الله بغير معصيةه :

اذا كنت فى نعمة فارعها فان المعاصى تزيل النعم فات المعاصى تزيل النعم فاتنك من نفسك وأنت فى الحقيقة الذى بالغت فى عداوتك و بلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك يا قيل:

ما يبلغ الأعداء مر جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه ومن العجب انهذا شأنك مع نفسك وأنت تشكو المحسن البرىء عن الشكاية و تنهم أقداره و تعاتبها و تلومها فقد ضيعت فرصتك و فرطت فى حظك و عجز رأيك عن معرفة اسباب سعادتك وإرادتها شم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال فأنت المعنى بقول القائل:

وعاجز الرأى مضياع لفرصة حتى اذا فات أم عاتب القدرا ولو شعرت برأيك وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت لأمكنك تدارك ذلك ولحكن قد فسدت الفطرة وانشكس القلب وأطفأ الهوى مصابيح العلم والايمان منه فأعرضت عمن أصل بلائك ومصيبتك منه وأقبلت تشكو من كل احسان دقيق أو جليل وصل اليك فمنه فاذا شكوته الى خلقه كنت كما قال بعض العارفين وقد رأى رجلا يشكو الى ماخو ما أصابه و نزل به فقال باهذا تشكومن يرحمك الى من لا يرحمك :

واذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الـكريم فانه بك أرحم واذا شكوت الىابن ءادمانما تشكو الرحيم الىألذي لا يرحم واذا علم العبد حقيقة الامر وعرف من أين أتى ومن أىالطرق أغير على سرحه ومن اى ثغرة سرق متاعه وساب استحى من نفسه ان لم يستح من الله ان يشكو أحدا من خلقه او يتظلمهم أو يرى مصيبته وءانته مَن غيره قال تعالى : ﴿ وَمَا أَصَا بَكُمْ مَنْ مُصِيبَةً فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثْيرٍ) وقال:(أُو كَمَا أَصَابَتْكُمُ مُصِيبَةً قَدْ أَصْبَتْم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْهُو منْ عنْدا نفُسكُم ) هذاو من المخاطب بهذا الخطاب وقال: (مَا أَصَا بِكَ منْ حَسَّنَة فَنْ اللهُ وَمَا أَصَا بَكَ مْن سَيَّمَة هَن نَفْسكَ ) فان اصررت على اتهام القدر وقلت وفالسبب الذى أصبت منه و اتبت منه و دهيت منه قد سبق به القدر و الحكم و كان في الكتاب مسطورًا فلا بد منه على الرغم مني وكيف لي أن أنفك منمه وقد أودع الكتاب الأول قبل برء الخليقة والمكتاب الثانى قبل خروجي الى هــذا العالم وأنا في ظلمات الاحشاء حين أمر المالك بكتب الرزق والاجل والسعادة والشقاوة فلو جريت آلى سعادتي ما جريت حتى بقي بيني وبينها شبر لغلب على الـكمتاب فأدركتني الشقاوة فما حيلة من قلبه بيـد غيره يقلبه كيف يشاء ويصرفه كيف أراد ان شاء ان يقيمه أقامه و ان شاء ان يزيغه أزاغه وهو الذي يحول بين المر. وقلبه وهو الذي يثبت قلب العبد اذا شاء ويزلزله اذا شاء، فالقلب مربوب مقهور تحت سلطانه لا يتحرك الا باذنه ومشيئته قال أعلم الحلق بربه ﷺ: ﴿ مَا مِن قَلْبُ الا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن ان شاء ان يقيمه اقامه وان شاءِ ان يزيغه أزاغه ، ثم قال : « اللم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و وان أكثر يمينه لا و مقلب القلوب ، وقال بعض السلف : مثل القلب مثل ريشة في أرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن فما حيلة قلب هو بيد مقلبه و مصرفه و هل له مشيئة بدون مشيئته كما قال تعالى: ( وَمَا تَشَاوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاهَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمَينَ ) وروى عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال : تلا رسول الله وقال عن وجل ( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْانَ أَمْ عَلَى قُلُوب الله الله على الاقفالها ولا عند رسول الله على فقال : بلي والله يارسول الله الاقفالها ولا يفتحها الا الذي أقفلها . فلما ولي عر بن الخطاب طلبه ليستعمله وقال : لم يقل ذلك الا من عقل . وقال طاوس: أدركت ثلثمائة من أصحاب رسول الله عَلَى يُقولون كل شيء بقدر . وقال أيوب السختياني : أدركت الناس وما كلامهم الا ان قضي ان قدر . وقال عطاء عن ابن عباس في قوله عمال : ( إِنَّا كُناً نَسْتَنْسَخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) قال : كتب الله أعمال بني ءادم وما هم عاملون الى يوم القيامة ه

قال: والملائكة تستنسخ ما يعمل بنو مادم يو ما بيوم فذلك قوله: (انّا كُنّا مُنّاتُهُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وفي الآية قول ماخر ان استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو مادم بعد أن يعملوه، وقد يقال وهو الأظهر: ان الآية تعم الأمرين فيأمر الله ملائكته فتستنسخ من أم المكتاب اعمال بني مادم ثم يكتبر نها عليهم إذا عملوها فلا تزيد على ما نسخوه من أم المكتاب ذرة ولا تنقصها . وقال على ابن أبي طلحة عن ابن عباس فقوله المكتاب ذرة ولا تنقصها . وقال على ابن أبي طلحة عن ابن عباس فقوله تعالى : ( انّا كُلّ شَيْء خَلْفَناهُ بَقَدَر ) خلق الله الخلق كلهم بقدر وخلق الخير والشر فخير الخير السعادة وشر ألشر الشقارة ، وفي صحيح مسلم الخير والشر في المنازة ، وفي صحيح مسلم

عن أبي الاسود الدؤلي قال : قال لي عمر أن بن حصين أرأيت مايغمل الناس اايوم ويكدحون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أُو فيما يستقبلون بما أتاهم . نبيهم وثبت به الحجة ؟ قال: قلت : لا بل فيها قضى عليهم ومضى قال: أفيكون ذلك ظلماً ? قال ففزعت فزعا شديداً وقلت ؛ إنه ليس شيء إلا خلقه وملكه ولا يسئل عما يفعلوهم يسئلون فقال: سددك الله أنما سألتك لاحرزعقلك. أن رجلاهن مزينة أو جهينة أَتَى النَّى مُتَطَالِتُهِ فَقَالَ : يارسول الله أرأيت مايعمل الناس ويتكادحون خَمَا قَضَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى فَقَالَ الرَّجُلُ فَفَيَمَ الْعَمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ كَانَ خَلَقُهُ اللهُ لا حَدَى المَنْزِلَتَيْنِ فَسَيْسَتَعْمَلُهُ لَمَا وَ تَصْدِيقُ ذَلكَ في كتَابِ الله عَزُّ وَجَلَّ : (وَنَفُس وَمَاسَوَّاهَا فَأَنْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) وَقَالَ مجاهد في قوله تعالى (إنَّى أَعْلُمُ مَا لَا تَعَلَّمُونَ) قال : علم من ابليس المعصية وخلقه لها وقال تعالى (فَريقًا هَدَى وَفَريقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ) قال ابن عباس: ان الله سبحانه بدأ خلق ابن ءادم مؤمنا وكافرا ثم قال ؛ (هُوَالَّذي خَلَقَكُمْ وقال سعيدبنجبير: عنابن عباس في قُوله تعالى (وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يُحْوِلُ بَيْنَ الْمُرْءُ وَقَلْمُ ﴾ قال: يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله ويحول بين الـكافر والايمان وطاعة الله به

(م - ٦ - طريق الهجرتين وباب السعادتين )

وقال ابن عباس.ومالك وجماعة من السلف في قوله تعالى (وَ لَا يَزَ الُونَ عُنْلَفِين إِلَّا مَنْ رَحَّمَ رَبُّكَ وَلَذَلَكَ خَلَقَهُم ) قالو اخلق أهل الرحمة للرحمة و أهل الاختلاف للاختلاف، وقال تعالى (وَلَوْشَاءَ اللهُمَا قَتَتَلُوا وَلَوْشَنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسَ هُدَاهَا وَلُوْشَا . رَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً وَلَوْشَاءَ اللهُ لِمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعُلُوهُ ) وقال تعالى (فَنَ أَظْلَمُ عَنَ افْتَرَى عَلَى اللَّهَ كَدْبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰذُكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مَنَ الْكَتَابِ) أَى نصيبهم عا كتب لهم، وقال ( كَدَلكَ سَلَكْنَاهُ فَيُقُلُوبِ ٱلْجُرِمِينَ ) قال الحسن وغيره الشرك و التكذيب ،و قال سبحانه ( كَلَّ انَّ كَتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سجِّينٍ ) قال محمـد ابن كمب القرظي: رقم الله سبحانه كتاب الفجار فيأسفل الارض فهم عاملون بما قد رقم عليهم في ذلك الـكمتاب ورقم كتاب الابرار فجعله في علمين فهم يؤتى بهم حتى يعملوا ماقد رقم عليهم في ذلك الكتَّاب م

وقال ابن عباس ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمْب ) بما جرى من القلم فى اللوح المحفوظ؛ وقال مجاهد فى قوله ( وَجَعَلْنَا مَن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمْن خُلْفَهُم سَدًّا ) قال عن الحق، وفى قوله ( وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِهُمْ أَكَنَةً ) قال كالجعبة فيها السهام، وقال ابن عباس فى قوله تعالى ( وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عُلم ) قاله أصله في سابق علمه، وقال فى قوله تعالى حكاية عن عدوه ابليس ( فَباً

أُغُو يَتَنِى ) قال أَصْلَلْتَنِي وَقَالَ فِي قُولُه ( مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فِهَا تَنِينَ الْأَمَنْ هُوَ صَال الْجَحِيمِ) قال : من قضيت له أنه صال الجحيم ، وقال عمر بن عبدالعزيز: لو آراد الله أن لا يعصى لم يخلق ابليس وقد فصل لـ كم وبين لـ كم ما أنتم عليه بفا تنين إلا من قدر أن يصلى الجحيم ، وقال وهيب بن خالد: نبأ ناخالد قال: قلت الحسن ألهذه خلق آدم يعنى السماء أم للارض؟ فقال: لا بل للارض قال: قلت ارأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان تركف الجنة ؟ قال، سبحان الله أكان له بد من أن يعملها ه

وقال تعالى (وَجَعَلْنَاهُمْ أَنَّهَ يَهِدُونَ بَأَمْرِنَا) وقال (وَجَعَلْنَاهُمْ وَأَنَّهُ مِنْكَا وَقَالَ (وَالْ تَعَلَّمُ الْمُنَّقِينَ اَمَامًا) أَى أَنَّهُ يهتدى بنا وَلا تَجَعَلْنَا أَنَّهُ صَالِينَ يَدْعُونَ الْى النار ، وقال (وَلَوْ بُرُدُوا لَعَادُوالمَا نَهُولًا عَنْهُ) وقال (وَلَوْ بُرُدُوا لَعَادُوالمَا نَهُولًا عَنْهُ) وقال (وَلَوْ النَّا أَنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

شَقُونَنَا) وقال أخرهم ابليس (رَبِّ بَمَا اغْوَيْتَنَى) وقال مجاهد في قوله ( وَكُلَّ إِنْسَانِ الْزَمْنَاهُ طَائرَهُ في عُنْقه ) قال: مكتوب في عنقه شتى أوسعيد وقال ابن عباس في قوله ( ومَنْ يُرد اللهَ فَتَدْـتَهُ فَلَنَ تَمَلَّكَ لَهُ مُنَ اللهَ شَيْدًا) وقول ومن يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئاً ه

وذكر الطبري وغيره من حديث سويد بن سعدعن سوار بن مصعب عن أبى حمزة عن مقسم عن ابن عباس صعد الذي عليالله المنبر فحمد الله وأثنى عليه مم بسط يده البيني فقال ﴿ بسَّم الله الرَّحْنَ الرَّحِيمِ كَيَّابُ مَنَ الله الرُّحْمَنِ الرَّحِيمِ لأَهْلِ الْجَنَّةَ بِاسْمَائِهِمْ وَأَسْمَامَ ابَانْهِمْ وَقَبَاتُلُهِمْ وَعَشَائرُهُمْ فجمل أولهم على أخرهم لاينقص منهم ولا يزاد فيهم فرغ ربكم وقد يسلك بأعل السعادة طريق الشقاء حتى يقال كانهم هم بل هم هم مااشبههم بهم بل هم هم فيردهم ماسبق لهم من الله من السعادة فيعمل بعمل اهل الجنةفيدخلما قبل موته بفواق ناقة ، وقد يسلك بأهلااشقاء طريق السعادة حتى يقال : كانهم هم بل هم هم مااشبههم بهم بل هم هم فيردهم ماسبق لهم من الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل موته بفواق ناقة فصاحب الجنة مختوم له بعمل اهل الجنة وان عـــــل عمل اهل النار وصاحب النار مخترم له بعمل اهـل النار وأن عمل بعمل أهل الجنة ثم هَال رسول الله ﴿ الْأَعْمَالَ بَحُواتَيْمِهَا ﴾ وقال على بن ابني طلحة عن ابن عِباسَ في قَرَلُهُ تَعَالَى ﴿ انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاتُهُ عَلَيْهِمْ ءَانْذَرْتُهُمْ أُمَّ لَمْ مَّهُ وَهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ) وفي قرله ( وَلَوْ شَاءَ اللهُ لِجَدَّمَهُمْ عَلَى الْهُدَى) وفي هَوَلَهُ ( َ فَمَنْ يُرِدُ اللهُ أَنْ يَهِدَيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ للْاسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضْلَهُ

يَجْعَلَ صَدْرَهُ صَيْقًا حَرَجًا ) وَفَقُولُه ( مَا كَانُوا لَيُوْمَنُوا الاَّ انْ يَشَاهُ اللهُ وَ وَفَى قُولُه ( وَلَوْ شَاءً رَبَّكَ وَفَى قُولُه ( وَلَوْ شَاءً رَبَّكَ لَا مَنْ مَنْ فَى اللَّرْضَ كَانَّهُمْ جَمِيعًا ) وقولُه ( انا جَعَانًا فى اعْنَاقَهِمْ اغْلَالًا ) وَفَوهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ يُحرَصَ أَن يَوْمَن جَمِيع النّه السعادة فى الذكر وان رسول الله كان يحرص أن يَوْمَن جَمِيع النّه السعادة فى الذكر الله من سبق له من الله السعادة فى الذكر الدول شم قال لنيه ( لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ انْ لاَ يَكُونُوا مُوْمَنِينَ ) ويقول الله للنّه السّمَاء آيَةً فَظَلَّتُ اعْنَاقَهُمْ فَهَا خَاصَعَينَ ) مَمْ قال ( انْ نَشَأَ نُنَزِلُ عَلَيْهُمْ مَنَ السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتُ اعْنَاقَهُمْ فَهَا خَاصَعَينَ ) مَمْ قال ( انْ نَشَأَ نُنَزِلُ عَلَيْهُمْ مَنَ السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتُ اعْنَاقَهُمْ فَهَا خَاصَعَينَ ) مَمْ قال ( انْ نَشَأَ نُنَزِلُ عَلَيْهُمْ مَنَ السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتُ اعْنَاقَهُمْ فَهَا خَاصَعَينَ ) مَمْ قال ( مَا يَفْتَحَ اللهُ النَّاسَ مَنْ رَحْمَة فَلَا مُسْكَ فَا وَمَا يُمْسَكُ فَلَا مُرْسَلُ لَهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْعَمْ مَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّ

وفي صحيح مسلم عن طاوس أدركت ناسا من اصحاب رسول الله يقولون: كل شيء بقدر وسمعت عبد الله بن عمريقول: قال رسول الله وسيالية « كل شيء بقدر وسمعت عبد الله بن عمريقول: قال رسول الله عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله والمسلم الله بن عمر قال: سمعت رسول الله والأرض بخمسين الف سنة وعرشه على الحلق قبل ان يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة وعرشه على الماء وفي صحيحه أيضا عن أبي مربرة قال قال رسول الله عبد قاحرص على القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فاحرص على القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو انى فعلت كذا ولدكن قل قدر الله وماشاء الله فعل فان لو تفتح عمل الشيطان»

وفي صحيحه أيضا عن ابى هريرة قال وال رسول الله علي و أنَّ النَّذُر الْإِن َ مَادَمَ شَيْاً لَمْ يَكُنْ اللّه قَدَّرَهُ وَلَـكن النَّذُرُ يُوافِقُ الْقَدَرَفَيُحْرِجُ لَا يَن مَالَمْ يَكُنْ يُريدُ أَنْ يَخْرِجُهُ ، وفي حديث جبرائيل وسؤاله النبي عن الآيمان قال و الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره » وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق وفيه و القدر خيره وشره » وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق وفيه و بينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الخار فيدخل النار وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار فيدخل النار عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها » وان احدكم ليعمل بعمل اهل الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعنه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعنه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل اهل النار عنيه فيدخلها » والله الكتاب فيعمل بعمل اهل النار عنيه فيدخلها » والله الكتاب فيعمل بعمل اهل النار عنيه فيدخلها » والله الكتاب فيعمل بعمل اهل النار عنيه فيدخلها » والله الكتاب فيعمل بعمل اهل النار عنيه فيدخلها » والله النار في الملاحدة فيدخلها » والله النار فيد عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار عنيه فيدخلها والله النار عنيه فيدخلها » والله النار فيد عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها » والله في عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها » والنار في الملاحدة فيدخلها » والله في الملاحدة فيدخلها » والله في المله والمله والم

ذكر الطبرى عن الحسن بن على الطوسى نبأ نا محمد بن يزيد الاسفاطى المصرى محدث البصرة قال رأيت رسول الله مالية في النوم فقلت: يارسول الله حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق - أعنى حديث القدر - فقال: إى والله الذي لا إله إلا هو حدثت به رحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به ورحم الله الأعمش حيث حدث به ورحم الله الأعمش حيث حدث به ورحم الله الأعمش حيث حدث به ورحم الله من يحدث به بعد الاعمش عن به ورحم الله من يحدث به بعد والسعيد من وغط بغيره وقد روى حديث تقدير السعادة والشقارة في والسعيد من وغط بغيره وقد روى حديث تقدير السعادة والشقارة في بطن الأم من حديث عبد الله بن مسعود . وأنس بن مالك . وعبد الله بن عبد الله بن مالك . وعبد الله أبو الحسن على بن عبد الحافظ : سمعت أبا عبد الله بن الى خيثمة يقول : أبو الحسن على بن عبد الحافظ : سمعت أبا عبد الله بن الى خيثمة يقول : سمعت عرو بن على الفلاس يقول انحدرت من سر من راى الى بغداد فى صمعت عرو بن على الفلاس يقول انحدرت من سر من راى الى بغداد فى حاجة لى فيينما أنا أمشى فى بعض الطريق أذا بجمجمة قد نخرت فأخذتها حاجة لى فيينما أنا أمشى فى بعض الطريق أذا بجمجمة قد نخرت فأخذتها حاجة لى فيينما أنا أمشى فى بعض الطريق أذا بجمجمة قد نخرت فأخذتها

فَاذَا عَلَى الجِبهَة مَكْتُوبِ شَقَّى وَالْيَاءُ مَكْسُورَةَ الْيُ خَلْفُ وَهُؤَلًا. كَايِمُ أَنْمَة حفاظذكره الطبري في السنة ، وفي الصحيحين حديث على عن الني الشيانة « مَا مَنْكُمْ مِنْ أَحَدِ الَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ ٱلْجَنَّةُ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهَ اقَالًا نَتَكَّلُ عَلَى كَـتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَقَالَ اعْمُلُوا فَكُلُّ مَيْسُرِلَمَا خُلقَ لَه ،أما من كان من اهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادةوأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنْيُسْرُهُ لليَسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخُلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّب ، در رور وور ووه . بالحسنی فسنیسره للعسری ، و فی الصحیحین عن عمر آن بن حصین «أن النبی سئل اعلم اهل الجنة من اهل النار؟ قال: فعم قيل. ففيم يعمل العاملون؟ قال. نعم كل ميسر لما خلق له » وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت. «دعي رسول الله الى جنازة غلام من الانصار فقلت. يارسول الله طوبي الهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدرك السو. ولم يعمله قال : اوغير ذلك ان الله تمالى خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فياصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب المائهم ﴾ وفي الصحيحين عن ابن عباس عن ابي بن كعب عن الني مُرَاقِيْهِ قال والغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا و لو عاش لارهق البويه طفيانا وكـفرا » وفي مسند الامام احمـد عن عبد الله بن عمرو أبنالعاص قال. سمعت رسول الله يقول ﴿ أَنَّ اللَّهُ خَلَقَ الْخَلَّقَ فَي ظُلْمَةً ثُمٌّ اَلْقَى عَلَيْهِمْ مَنْ نُورِهِ » وفي لفظ « فَجَمَامِمْ في ظُلْمَة وَاحَدَة فَاخَذَ مَنْ نُورِهِ فَـَالْقَاهُ عَلَى تُلْكَ ٱلْظُلَمَةَ فَمَن أَصَابَهُ النُّورُ اهْتَدَى وَمَن أَخْطَأُهُ صَلَّ فَلَذَلَكَ أَوْلَ جف القلم على علم الله ، وذكر راشد بن سعد عن ابى غبد الرحمن ابن أبى قتادة السلمى سمع النبى قلط قول : «خاق الله ءادم واخر ج الخلق من ظهره نقال. هؤلاء في الجنة ولاا بالى وهؤلاء في النارولا ابالى قال. قيل على ما نعمل ؟ قال. على واقع القدر ، ه

وذكر أبوداود فى كــــتاب القدر عن عبدالله بن مسعود أنه مرعلى رجل فقالوا: هذاهذاو نالواه نه فقال عيدالله ارأيتم لوقطعتم يده كنتم تستطيعون أن تخلقوا له يدا؟ قالوا لا قال فلو قطع رأسه أكنتم تستطيعون ان تخلقوا له رأسا ؟ قالوا ؛ لا قال فكم لا تستطيعون اله تغبروا خلقه لاتستطمعون أن تغيروا خلقه ان النطفة اذا وقعت فيالرحم بعث الله ملكا فكتب اجله وعمله ورزقه وشقى او سعيد، وذكر فيه عن ابن مسعودمر فوعا وانَّمَا فَمَا اثْنَتَانَ الْهَدُّى وَالْـكَارُمُ فَأَحْسَنُ الْـكَلَّامِ كَلَامُ اللَّهُ وَاحْسَنُ الْهُدَى هَدَى حُمَدُ وَشُرُ الْأُمُورِ مُحَدَّنَاتُهَا وَأَنْ كُلُّ بِدُعَةً ضَلَالَةَ وَأَنَّ ثُلَّ مَا يُو ٓ اتَقُرِيبُ وَأَنَّ الشَّقَى مَنْشَقَى فَبَطْن أُمَّه وَالسَّعيدَ مَنْ وُعَظَ بَغَيْرِه » وقال أبن وهب : أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه ان عبدالله بن عمروقال قال رسول الله ﷺ « أَذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَحْلُقُ النَّسَمَةُ قَالَ مَلَكُ الْأَرْحَامِ تَعْرُفًا يَارَبِّأَذَكُر أَم ر مرد مرد مرد عَهُ مَرْ دُهَ مُرْ دُرِر سَاءًا مِنْ عَنَى مَا هُمْ مَا مَا مُرَادُ وَقَدَّا اللهُ المره مُمَّم انْثَى فَيْقَضَى الله امره شمّ يقول يارب اشقى ام سعيد فيقضى الله أمره مُمَّم ردوم رَّهُ رَدِّهُ مَا هُوَ لَاقَ حَتَى النَّكَبَةُ يَنْكُبُهَا ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلَ عَن ابن شهاب أخبرنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان رسول الله قال فذكر هسواء، قال الزهرى:وحدثني عبدالرحمن بن أذينة عن ابن عمر

مثل ذلك . وذكر أبو داود أيضا عن دائشة أيرفعه « أن الله حين يريد ان يخلق الحلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول: أى رب ماذا \$ فيقول: غلام أو جارية أو ماشاء الله أن يخلق فى الرحم فيقول: أى رب أشقى أم سعيد فيقول: شقى أوسعيد فيقول: أى رب ما خلقه فيقول: كذا وكذا قال: فيقول يارب ما خلائقه ? فيقول: كذا قال: فيقول يا وهو يخلق ما خلائقه ? فيقول: كذا وكذا قال وهو يخلق معه فى الرحم ،

وذكر ابن وهب عن ابن لهيمة عن بكر بن سوادة عن ألى تهم الجيشاني عن أبى ذر أن المنى اذا مكت فى الرحم اربعين ليلة أتأه ملك النفوس فعرج به الى الرب سبحانه فى راحته فيقول. يارب عبدك ذكرام أنثى فيقضى الله ما هو قاض أشقى ام سعيد فيكتب ماهولاق بين عينيه ، قال ابو تميم: وزاد ابو ذر من فاتحة سورة التغابن خمس وايات وقال ابن وهب اخبرني ابن لهيمة عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال «اذامكشت النطفة فى رحم المرأة أربعين يوما جاءها ماك فاختلجها ثم عرج بها الى الرحمن عز وجل فقال. اخلق ياحسن الحالقين فيقضى الله فيها بما يشاء من أمره ثم يدفع الى الملك فيسأل الملك عن ذلك فيقول: يارب سقط أم تم فيبين له ثم يقول: يارب المقى يارب أواحداً و ترأم فيبين له ثم يقول. يارب اناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له ذلك ثم يقول: يارب الشقى يارب اناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له ذلك ثم يقول: يارب الشقى فولك نفسى بيده ما ينال من الدنيا إلا ماقسم له فاذا أكل رزقه قبط بهما جميعا فوالذى نفسى بيده ما ينال من الدنيا إلا ماقسم له فاذا أكل رزقه قبض » ه فوالذى نفسى بيده ما ينال من الدنيا إلا ماقسم له فاذا أكل رزقه قبض » ه فوالذى نفسى بيده ما ينال من الدنيا إلا ماقسم له فاذا أكل رزقه قبض » ه فوالذى نفسى بيده ما ينال من الدنيا إلا ماقسم له فاذا أكل رزقه قبض » ه فوالذى نفسى بيده ما ينال من الدنيا إلا ماقسم له فاذا أكل رزقه قبض الملك

على النطفة بعد مأتستقر فى الرحم بأربعين أو خمس واربعين ليلة فيقول.

یارباشقی ام سعید فیکتبان فیقول. یاربادکر ام انثی فیکتبان ویکتب عمله واثره ورزقه ثم تطوی الصحف و لایزاد فیها و لاینقص می

وفى الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال : « انَّ اللهَ وَقَلَ بِالرَّحْمَ مَلَكُ أَنْ رَبِّ مُضْغَةُ أَنْ رَبِّ عَلَقَةَ آَنْ رَبِّ مُضْغَةُ أَنْ رَبِّ عَلَقَةَ آَنْ رَبِّ مُضْغَةً أَنْ بِالرَّحْمَ مَلَكُ أَنْ يَقْضَى خُلْقًا قَالَ المَلَكُ : أَنْ رَبِّ ذَكُرُ أَوْ أَنْى شَقَى اوْ شَعَيدَ فَا اللَّهُ إِنْ يَعْضَى خُلْقًا قَالَ المَلَكُ : أَنْ رَبِّ ذَكُرُ أَوْ أَنْى شَقَى اوْ شَعَيدَ فَا اللَّهُ إِنْ يَعْضَى خُلْقًا قَالَ المَلَكُ : أَنْ رَبِّ ذَكُرُ أَوْ أَنْ يَقْضَى خُلْقًا قَالَ المَلَكُ : أَنْ رَبِّ ذَكُرُ أَوْ أَنْ يَعْضَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ بَطْنَ أَمَّةً ﴾ و

وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي ه ان أحدكم يجمع خلقه فى بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مصغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ويبعث اليه الملك فيؤمر باربع ظمات بكتب هزوته وأجله وعمله وشقى او سعيد ، ، وفى حديث ابن مسعود أن هذا التقدير وهذه الكتابة فى الطور الرابع من أطوار التخليق عند نفخ المروح فيه ، وفى الأحاديث التى ذكرت أيضا ءانفا ان ذلك فى الاربعين الأولى قبل كونه علقة ومضغة ، وفى رواية صحيحة إذا مر بالنطقة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله اليها ملمكا فصور ها وخال سمعها وبصرها وجلدها ، وفى رواية أن ذلك يكون فى بضع وأربعين ليلة والله أعلم ه

## ﴿ فصل فى الجمع بين الروايات المتقدمة ﴾

الجمع بين هذه الروايات ان للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة وأنه يقول يقول : يارب هذه نطفة هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها فكل وقت يقول فيه ما صارت اليه بأمر الله وهو أعلم بهما منه وبكلام الملك فتصرفه في أوقات عمل أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول أوقات علم الملك بانه ولد لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا وذلك بعد الاربعين

الأولى في أول الطور الثاني • ولهذا واللهأعلم وقعت ألاشارة اليه في أول سورة أنزلها على رسوله ( اقْرَأْ باسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَنَ خَلَقَ الانْسَانَ مِنْ عَلَقَ) اذ خلقه من علقة هو أول مبدأ الانسانية وحينتذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ثمملللك فيه تصرف آخر فى وقت أخر وهو تصوير وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولخمـــه وذكوريته وأنوثيته وهذا انمآ يكون فى الاربعين الثالثة قبل نفخ الروح فيها فان نفخ الروح لايكون الا بعد تمام تصويره فبهنا تقديران وكتابان التقدير الأول عند ابتدا. تعليق التخليق في النطفة وهو إذا مضي عليها أربعرن ودخلت في طور العلقة · ولهذا في إحدى الروايات إذا مر بالنطفة ثنتان وعأربعون ليلة والتقدير الثانى الكمتابة إذاكمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكراً أو أنثي ، فالتقدير الاول تقدير لما يكون للنطفة بعد الأربعين ، والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره مممإذا ولد قدر مع ولادته كل سنة مايلقاء في تلك السنة وهو مايقدر ليلة القدر من المام الى العام ، فهذا التقدير أخصمن التقدير الثاني والثاني أخص من الأول \*

ونظير هذا أيضا أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة تم قدر مقادير هــــذا الخلق حين خلقهم وأوجدهم ثم يقدر في ط سنة في ليلة القدر ما يكون في ذلك العام وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم و بعد كال تصوير الجنين وقد تقدم ذلك تقدير شأنها قبل خلق السموات والأرض فهو تقدير بعد تقدير و نظير هذا أيضا رفع الأعمال وعرضها على الته فان عمل العام يرفع في شعبان في أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر يرفع فيه الاعمال قال

قاحب أن يرفع عملى وأنا صائم، ويعرض عسل الاسبوع يوم الاثنين والحنيس لما ثبت ذلك عن النبي والتيليج ويعرض عمل اليوم في واخره والمليلة في اخرها لما في حديث ابي موسى الذي رواه البخاري عن النبي والليلة في اخرها لما في حديث ابي موسى الذي رواه البخاري عن النبي والميلة في النبام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النبار وعمل النبار قبل الليل » فهذا الرفع والعرض اليرمى الحص من الحرض يوم الاثنين والحنيس ؛ والعرض فيهما اخص من العرض في شعبان ، ثم إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطويت الصحف وهذا عرض عاخر ، وهذه المسائل العظيمة القدر هي من أدم مسائل الايمان بالقدر فصلوات الله وسلامه على كاشف الغمة وهادي الأمة مجمد والمنات القدر في العمل كالم عمل كالله وعرض على الغمة وهادي الأمة مجمد والمنات القدر في العمل كالم على كاشف الغمة وهادي الأمة مجمد والمنات القدر في العمل كالم على كاشف الغمة وهادي الأمة مجمد والمنات القدر في العمل كالم على كاشف الغمة وهادي الأمة مجمد والمنات العرض في المنات الله والمنات العمل كاله وعرض على كاشف الغمة وهادي الأمة مجمد والمنات القدر في العمل كالم على كاشف الغمة وهادي الأمة على كالله الغمة وهادي الأمة على كالله العمل كاله وعرض على كالله والمدى الأمة على كالله والمنات المنات المنات

(فان قبل) ما تقولون في قوله وإذا ر بالنطفة ثنتان واربعون ليلة يعث الله اليها ملكا فصورها وخاق سمعها وبصرها وجلدها ولجمها وخها وعظمها ثم قال: يارب اذكر ام انثى فيقضى ربك ماشاه ويكتب الملك ثم يقول يعارب اجله فيقول ربك ماشاه ويكتب الملك وهذه بعض الفاظ مسلم في الحديث وهذا يوافق الرواية الآخرى « يدخل الملك على النطفة بعد ماتستقر في الرحم باربعين او خمس واربعين ليلة فيقول: يارب اشقى او شمس واربعين ليلة فيقول: يارب اشقى او شمس يتسور عليها الماك ، وهذا يدل على النطفة تقع في الرحم اربعين ليلة ثم يتسور عليها الماك ، وهذا يدل على أن تصويرها عقيب الاربعين الأولى شما المربعين الثالثة لا يقع عقيب الاولى هذا امر معلوم بالضرورة يقع في الاربعين الثالثة لا يقع عقيب الاولى هذا امر معلوم بالضرورة فاما ان يكون المراد بالاربعين في هـنده الاالفاظ الاربعين الثالثة وسمى فاما ان يكون المراد بالاربعين في هـنده الالفاظ الاربعين الثالثة وسمى الموردة وتقديره تخليقا اعتباراً بما يؤل الموردة وتقديره تخليقا اعتباراً بما يؤل

فيكرن قوله و صورها وخلق سمعها وبصرها أى قدر ذلك وكتبه وأعلم به ثم يفعله به بعد الآربعين الثالثة أو يكون المراد به أى الآربعين الآربعين الاربعين الاولى وحقيقة التصوير فيها فيتعين حمله على تصوير خنى لايدركه إحساس البشر فان النطفة إذا جاوزت الآربعين انتقلت علقة وحيئة يكون أول مبدا التخايق فيكون مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الحنى الذي لايناله الحس ثم إذا مضت الاربعون الثالثة صورت التصوير المحسوس المشاهد فاحد التقديرات الثلاثة يتعين ولابد ولا يجوز غير هذا البتة إذ الملقه لاسمع فيها ولا بصر ولا جلدولا عظم ،وهـــذا التقدير الثالث أليق بألفاظ الحديث واشبه وأدل على القدر والله أعلم بمراد رسوله غير انا لانشك أن التخليق المشاهد والتقسيم الى الجلد والعظم واللحم غير انا لانشك أن التخليق المشاهد والتقسيم الى الجلد والعظم واللحم غير انا لانشك أن التخليق المشاهد والتقسيم الى الجلد والعظم واللحم الما يكون بعد الاربعين الثالثة ها

والمقصودان كتابة الشقاوة والسعادة وماهو لاق عند أول تخليقه ويحتمل وجها رابعا وهو أن النطفة في الاربعين الاولى لايتعرض اليها ولا يعتنى بشأنها فاذا جاوزتها وقعت في أطوار التخليق طورا بعد طور وقع حينئذ التقدير والسكتابة ، فحديث ابن مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغة ، وحديث حديفة بن أسيد وغيره من الاحاديث المذكورة انما فيه وقرع ذلك بعد الاربعين ولم يوقت فيها البعدية بل أطلقها وقد قيدها ووقتها في حديث ابن مسعود والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب فاخبر بما تسكون النطفة بعد الطور الاول من تفاصيل شأنها و تخليقها و مايقدر لها و عايها و ذلك يقع في اوقات متعددة و كله بعد الاربعين الاولى و بعضه متقدم على بعض كان كونها مضغة وكونها مضغة متقدم على تصويرها و التصوير متقدم على نفخ الروح مع ذلك فيصح أن يقال . ان

النطفة بعد الاربعين تكون علقة ومضغة ويصور خلقها وتركب فيها العظام والجلدويشق لهاالسمع والبصر وينفخ فيها الروح ويكتبشقاوتها وسعادتها وهذا لايقتضى وقوع ذلك كله عقيب الاربعين الاولى من غير فصل وهذا وجه حسن جدا ه

والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج العبد إلى دار الدنيا فاسكنه الجنـــة أو النار وهو فى بطن امه ، وفى الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَرَاكِيُّهِ « انَّ اللهَ كَـــَبَ عَلَى أَبْن آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الَّوْمَا أَدْرَكَ ذَلَكَ لَاحَالَةَ ﴾ الحديث ، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد عن النبي قال ومَا بَعَثَ اللهُ •نْ نَيَّ وَلَا اسْتَخْلَفَ منْ خَلِيفَة إِلَّا كَانَ لَهُ بُطَا نَتَان بِطَا نَهُ تَأْمُرُهُ بِا لْذَيْرِ وَتَحْضُّهُ عَلَيْهُ و بِطَا نَهُ تَأْمَرِه بِالشروتحضة عليه، والمعصوم من عصمه الله، وفي سنن ابن ماجه عن عدى بن حاتم أنه قال وأتيت النبي فقال يَاعَدَىُّ أَشَّلُمْ تُسَلَّمْ قُلْتُ وَمَا الْاسْلَامُ قَالَ تَشْهَدُ أَنْلَا إِلَهَ إِلَّاللَّهُ وَانِّي رَسُولُ الله وَتَوْمُن بِالْاقْدَارِ كُلَّهَا خَيْرِهَا وَشَرِّهَا وَحُلُوهَا وَمُرَّهَا » وفى صحيحالبخارى من حديثعمرو بن تغلب قال « أتى النبي سيالله مال فاعطى قرماً ومنع آخرين فبلغه انهم عتبوا فقال : انَّي أعطى الرَّجُلُّ وَأَدَعُ الرَّجُلُ وَٱلَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ الْيَ مَن الَّذِيأُعْطَى أَعْطَى أَقُوامًا لِمَا فِي قَلُوبِهِمْ مِنَ الْجُزُّ عِ وَالْهَلَعَ وَ أَكُلُ أَقُواْمًا الَّي مَاجَعَكَ اللَّهُ فِي قَلُوبِهِمْ مِنَ الْقُنَاعَةُ وَالْخَيْرُ » الحديث ، وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين

عن النبي عَلَيْ « كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءَ فَلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَخَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْضَ وكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْء » وفي الصحيح عن ابن عباس « أن النبي قال لاشج عبد القيس ان فيك لخلقين يحبهما الله والاناة قال يارسول الله خلقين تخلقت بهما ام جبلت عليهما قال بل جبلت عليهما قال الحمدلله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله، وقال أبو هريرة: قال النبي عَرَائِي « جف القلم بما أنت لاق ، رواه البخاري أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى: ( أُولئك يَسَارُعُونَ فِي الْخَرَى البخاري أَيْمَا عَن ابن عباس في قوله تعالى: ( أُولئك يُسَارُعُونَ فِي السّعادة \*

وَفِسَنَ البِهِانَ وَالبِينَ كَعَبِ وَزِيد بِن ثَابِتَ انَ اللهِ لُوعَذَبِ اهلَ سُمِواتِهِ وَاهلَ ارضه لعنبهم وهو غيرظالم لهم ولورحهم كانت رحمته لهم خيرالهم مناعالهم ولوانففت مثل احدذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان مااصا بك لم وكن ايخطئك و ماأخطأ كم يكن ليصيبك ولو متعلى غيرهذه لدخلت النارى وقاله زيد بن ثابت عن النبي والسَّيَّة ، وفي سنن ابي داود عن ابي حقص الشامى قال قال عبادة بن الصامت يابني انك لم تجد طعم الايمان حتى تعلم ان مااصا بك لم يكن ليخطئك و مااخطأك لم بكن ليصيبك عن ابي وسول الله قال « انَّ أوَّل مَاخَلَق اللهُ القَلَمُ فَقَالَ لَهُ السَّاعَةُ يَابُنَي اللهِ عَلَى اللهُ قالَ وَكُنُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَدِيدً عَلَى عَدِيرً هَذَا فَلَيْسَ مني عَه عَوفي الصحيحين عن على قال : ومنْ مات عَلَى غَدُور وسول الله يقول : ومنْ مات عَلَى غَدُير هَذَا فَلَيْسَ مني عَه عَوفي الصحيحين عن على قال : كنا في جنازة فيها رسول الله عَرَاتِهُ بِبَقِيعِ الغرقيد الصحيحين عن على قال : كنا في جنازة فيها رسول الله عَرَاتِهُ بِعَيع الغرقيد

فجاء رسول الله ﷺ فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الارض ثم رفع راسه فقال: « مامنكم من احـــد من نفس منفوسة الا قد كتب مكانها في النار او في الجنه الا قد كـتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل من القوم: يانبي الله اولا نشكل على كــــةا بنا وندع العمل فمن كان من اهل السعادة ليكونن الى السعادة ومن كان من اهل الشقاوة للسعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة ثم قرأ نبيي الله ﴿ فَأُمَّا مَنْ اعطی و اتقی و صدّق بالحسنی فیمنیسر ه الیسری و آمامن بخل و استغنی و کذّب 

وفي السنن الاربعة عن مسلم بن يسار الجهني ان عمر بن الخطاب سَمُلُ عَنَ هَذَهُ الْآيَةُ ﴿ وَإِذْ اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِّي ءَادَمَ مِنْ ظَهُورِهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾ الآية فقال: سمعت رسولالله عليه قد سئل عنها فقال رسول الله ﴿ خلق الله مادم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقــــال خلقت هؤلاء للجنة و بعمل اهل الجنه يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منهذرية فقال. خلقت هؤلاء للنار وبعملاهل النار يعملون قال رجل: يارسول اللهففيم العمل ? فقال رسول الله : ان الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يمبرت على عمل من أعال أهل النار فيدخله به النار ، •

وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله عنيانة هِ أَنَّ اللَّهُ خَلَقَ ءَأَدُمُ مِن قَبْضَةً قَبْضَهَا مِن جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءً بِنُو ءَادَمُ عَلَى قَدْر الْأَرْضَ جَاءَ مَنْهُمُ الْأَحْرُ وَالْآبِيضُ وَالْآسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلُ وَالسَّهُلُ وَالْحَبْثُ وَالطَّبِيثُ وَالطَّبِيثُ وَالطَّبِيثُ وَالطَّبِيثُ وَالطَّبِينَ مِنْ حَدِيثُ حَسنَ صَحِيحٌ وَ ذَكَر اللهِ قال لابن مسعود الطبرى من حَديثُ مالك بن عبد وأن رسول الله قال لابن مسعود لا يك بكد برهمك مايقدر يكن وماترزق يأتك ، وذكر عن طارق بنشهاب عن عمر قال قال رسول الله عَلَيْنَةً : ﴿ بُعثُ دَاعياً وَمُبَلِّغًا وَلَيْسَ الَيَّ مَنَ الضَّلَالَة شَيْءٌ » ، وقال من الهُدكَى شَيْءٌ وَخُلقَ ابْلِيسُ مُزيِّناً وَلَيْسَ الَيْهُ مِنَ الضَّلَالَة شَيْء » ، وقال أبن وهب :أنبأ نا عبدالرحن بنسليان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس قال : خرج النبي عَيْدَاتُهُ فسمع السامن أصحابه يذكرون القدرفقال: انسكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم ولقد أخرج يوما كتابا فقال : هذا كتاب من الله الرحن الرحيم فيه ولقد أخرج يوما كتابا فقال : هذا كتاب من الله الرحن الرحيم فيه تسمية أهل الجنة بأنها مهم وأحد فريق في الجنة وفريق في السعير ها الخرهم لاينة ص منهم أحد فريق في الجنة وفريق في السعير ها

و في التر مذي عن ابن عباس قال: ردفت رسول الله عَلَيْنَ الله يَوْمَا فقال: هَ يَاعَلَامُ الله عَلَيْنَ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ اللهُ ا

اللهُ لَكُواعُلُمُ أَنَّ النَّصَرَ مَعَ الصَّبْرُوانَّ الْفَرْجَ مَعَ الْـكَرْبُوانَّ مَعَ الْعُسْر يسراً » وفي بعض روايات الحديث في غير الترمذي ﴿ فَلُوْ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمُوا عَلَى أَنْ يُعْطُوكَ شَيْئًا لَمْ يَعْظُهُ اللَّهُ لَمْ يَقَدْرُوا عَلَيْـهُ وَلَوَ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَوْ اعْلَى انْ يَمْعُوكَ شَيْئًا قَدَرَهُ اللهُ لَكَ مَا اسْتَطَاعُوا فَاعْبُدُ اللهُ مَعَ الصُّبْرَ عَلَى اليَّقين ، وقال على بن الجعد. أنبأنا عبد الواحد البصرى عن عطاء بن أبي رباح قال. سألت عبادة بنالصامت كيفكانت وصية أبيك حين حضره الموت? قال جعل يقول : يابني اتق الله واعلم انك ان تنقى الله ولن تبلغ العملم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره قلت : يا أبت كيف لى ان أومن بالقدر خيره وشره قال: تعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطئك وان ماأخطاك لم يكن ليصيبك فان مت على غـير هذا دخلت النار، سمعت رسول الله عِلَيْكَ يقول: ﴿ انَّ أُولَ مَا خَلَقَ اللهُ الْفَلَمُفْقَالَ لَهُ ؛ اكْتُبْ فَقَالَ. مَا أَكْتُبُ ؟ فَجَرَى تَلْكَ السَّاعَةَ بَمَا كَأَنَّ وَمَا هُوَ كَائَنْ آلَى الأَبِد » ، و ذكر الطبرى من حديث بقية نبأنا أبو بكر العبـى عن زيد ابن أم حبيب. ومحمد بن يزيد قالا حدثنا نافع على ابن عمر قال قالت أم سلمة : ﴿ يَارِسُولَ اللَّهُ لَا تَزَالُ نَفْسُكُ فَى كُلُّ عَامٍ وَجَعَةً مِن تَلْكُ الشَّاةَ المسمومة التي أكلتها قال: مَا أُصَابَى شَيْء مَنْهَا الَّا وَهُوَ مَكْتُوبُ عَلَىَّ وَءَادَمُ فَى ظَيْنَتُه » ه

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس في خطبة النبي مَرَاقِيْدٍ: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ

تُحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهِدِهُ اللّهُ فَلَا مُضَلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلُلْ فَلَا هَادَى لَهُوَأَشَهَدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدِهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ تُحَدّاً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ﴾ وفي صحيحه أيضا عن زيد بن أرتم كاناانبي عَلَيْ يقول : واللّهُمْ مَات نَفْسي تَقُولُهَا وزَكّهَ انْتَ خَيْرُ مَنْ زَمّاهَا انْتَ وَلَيْهَا وَمُولَاهَا » وفي صحيحه أيضا عن على عن النبي عَلَيْ في دعاء الاستفتاح : « اللّهُمْ أَهْدِني لأَحْسَن الأَخْلَق اللّهُ عَلَى اللّهُ انْتَ وَاصْرَفْ عَنِّي سَيّىءَ اللّهُ خُلَاق لا يَصْرَفُ عَنِّي سَيّىءً اللّهُ خُلَاق لا يَصْرَفُ عَنِي سَيّىءً اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وروى سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحرث قال :
قام عمر بن الخطاب خطيبا فقال فى خطبته : « من يهده الله فلا مصل له
ومن يضلل فلا هادى له » وعنده الجائليق يسمع ما يقول قال: فنفض
ثوبه كهيئة المنكر فقال عمر : ما تقولون قالوا. يا أمير المؤمنين يزعمأن
الله لا يضل أحدا قال : كذبت يا عدو الله بل الله خلقك وهو أضلك
وهو يدخلك النار ان شاء الله أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك ان
ألله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملون وخلق أهل النار وما هم
عاملون قال. ه ولاء لهذه وهؤلاء لهذه ه

وذكر الطبرى عن أبى بكرالصديق قال خلق الله الخلق فكانوا في قبضته فقال لمن في يده الآخرى - قبضته فقال لمن في يده الآخرى - ادخلوا الميامة ، وقال ابن عمر . جاء رجل ادخلوا النار ولا أبالى فذهبت الى يوم القيامة ، وقال ابن عمر . جاء رجل

الي ابي بكر فقال. أرأيت الزنا بقدر الله؟ فقال. نعم قال. فان الله قدره على ثم يعذبني قال نعم يا ابن اللخناء أما والله لوكان عندي انسان أمرت ان يَجَأُ أَنْهَكَ ، وذكر عن على آنه ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم سهما باطن مده فقال :اشهدانهاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب، وذكر عنه ايضا أنه قال ؛ أن أحدكم لن يخلص الايمان الى قلبه حتى يستيفن يقينا غيير ظن أن ما أصابه لم يكن أيخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله ، وذكر البخارى عن ان مسعود انه قال في خطبته الشقى من شقى في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ي وقال ابن مسعود. لأن اعض على جمرة أو أن أقبض عليها حتى تبرد في يدى احب الى من ان أقول اشي. قضاه الله ليته لم يكن ، وقال : لا يطعم رجل طعم الايمان حتى يؤمن بالقـدر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد الموت ، وقال الأعمش عن ابن مسعود : ان العبد ليهم بالأمر من التجارة والامارة حتى يتيسر له نظرالله اليه من فوق سبع سموات فيقول الملائكة : اصرفوا عنمه فاني ان يسرته له أدخلته النار قال فيصرفه الله عنه قال فيقول: من أنزدهيت او نحو هذا وماهوالا فضل اللهسيحانه ﴿ وذكرالزهري عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف مرض مرضا شديدا أغمى عليـه وأفاق فقال أغمى على قالوا. فعم قال: انه اتانى رجلان غليظان فأخذا بيدى فقالا: انطلق نحاكمك اللي العزيز الأمين فانطلقا بي فتلقاهما رجل فقال: أين تريدان به ? قالا : خجاكمه الى العزيز الأمين فقال. دعاه فان هـذا بمن سبقت له السعادة وهوفى بطن أمه ، وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن ايــه قال : أشهد السمعت ابن عباس يقول - العجز والـكيس بقـدر ، وقال مجاهد - قيل لان عباس؛ أن ناساية و ون في القدر قال. يكذبون بالكتاب أن أحدث

سعر احدهم لا تصونه (١) ان الله عز وجل كان على عرشه قبل ان يخلق شيئًا فخاق القلم فكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فا ا يجرى الناس على أمر قد فرغ منـه ، وقال ابن عباس ايضا. القدر نظام التوحيد فمن وحد الله ولم يؤ من بالقدر كان كفره بالقضاء نقصا للتوحيد ومنوحدالله وءامن بالقدر كانت العروة الوثقي لا انفصام لها، وقال عطاء بن أبي رباح. كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس ارايت منصدني عن الهذي وأوردني دارالضلالة واردا الا تراه قد ظلمني؟ فقال ان كان الهدى شيئا كاناك عنده فمنعكه فقد ظلك رأن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك قم فال تجالسني، وقال عكرمة عن ابن عباس. كان الهدهد يدل سلمان على الماء فقلت له . فعكيف ذاك الهدهد ينصب له الفخ عليه التراب فقال. أعضك الله بهن ايك اذا جاء القضاء ذهب البصر، وقال الامام أحمد أنبأنا اسمعيل نبأ أبو هرون الغنوى نبأ سليمان الأزدى عن أبي يحييي مولى بنبي عنرا. قال : اتيت ابن عباس ومعى رجلان من الذين يذكرون القدر أو يذكرونه فقلت. يا أبر. عباس ما تقول في القدر ? فان هؤ لاء يسألونك عن الفدر ان زنى وأن شرب وأن سرق قال. فحسر قميصه حتى أخرج منكميه وقال. يايحي لعلك منالذين ينكرون ويكذبونبه والله لو أعلم انك منهم أو هذين ممك لجاهـدتـكم ان زنى فبقدر وان سرق فيقدر وان شرب الخرفيقدر ، وصح عن ابن عمر أن يحى بن يعمر قال له. ان ناساً يقولون. لاقدرو ان الأمرأنف (٢) فقال. إذا لقيت أو لئك فاخبرهم ان ابن عمر برىء منهم وانهم برآء منه، وقد تقــــدم قول أبي بن كعب. وحذيفة. وأبن مسعود . وزيدبن ثابت لوأنفقت مثل جبل أحد ذهبا في

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل (٢) بضمتين أي مستأنف لم يسبق به قضاء

سبيل الله ماقبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعــــــلم أن ما أصابك لم يكن البخطئك ومااخطأك لم يكن ليصيبك وان مت علىغير ذلك دخلت الناري وتقدم قول عبادة بن الصامت لن تؤمن حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم ان ماأصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصدك ه وقال قتادة . عن أبي السوار عن الحسن بن على قال. قضى القضاء وجف القلم وأمور بقضاء في كـتاب قد خلا ، وقال عمرو بن العاص: انتهى عجى الى ثلاث. المر. يفر من القدر وهو لاقيه . ويرى في عين أخيه القذا فيعيبها ويكون في عينيه مثمل الجذع فلا يعيبها . ويكون في دابته الظفر فيقومها جهده ويكون في نفسه الظفر فلا يقومها، قال أبو الدرداء؛ ذروة الايمان اربع. الصبر للحكم. والرضا بالقدر. والاخلاص للتوكل. والاستسلام اللوب، وقال الحجاج الأزدى: سألنا سلمان .االايمان بالقدر؟ فقال.ان تعلم النماأصابك لمريكن ليخطئك وماأخطأكلم يكن ليصيبك .وقال سلمان أيضا ان الله لما خلق آدم مسح ظهره فاخرج منه ذراري الى يوم القيامة وكتب الآجال وآلاعال والأرزاق والشقارة والسعادة فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير ومن علم الشقاوة عمل الشر ومجالس الشره وقال جابر بن عبدالله: لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره هاأصابه لم يكن ليخطئه وماأخطأه لم يكن ليصيبه، وقال هشام عن أبيه عن من أهل النار، والآثار في ذلك أكثر من أن تذكر وانما أشرنا الى معضما اشارة \*

﴿ فَصَلَ ﴾ فالجواب أن همنا مقامين مقام إيمان وهدى ونجاة - رمقام ضلال وردى وهلاك زلت فيه أقدام فهوت باصحابها إلى دار النقاء، فاما مقام الايمان والهدى والنجاة فمقام اثبات القدر والايمان به وإسناد جمع

الكائنات الى مشيئة ربها وبارتها وفاطرها وان ماشا. كان وان لم يشأ الناس ومالم يشألم يكن وإن شا. الناس &

وهذه الآثار التي كام تحقق هذا المقام وتبين ان من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه وهذا فى كل كتاب أنزله الله على رسوله، وأما المقام الثانى وهو مقام الصلال والردى والهلاك فهو الاحتجاج به على ذنبه على الله وحمل العبدذنبه على ربه و تنزيه نفسه الجاهلة الظالمة الامارة بالسوموجعل أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأغنى الأغنياء أضر على العباد من البليس كما صرح به بعضهم واحتج عليه بما خصمه فيه من لاتدحض عجته ولا تطاق مغالبته حتى يقول قائل هؤلاء .

ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه فى كل حال أيها الرائبى القاه فى اليم مكتوفا وقال له اياك اياك أن تبتل بالماء ويقرل قائلهم:

دعاني وسد الباب دوني فهل الى دخولى سبيل بينوا لى قصتى ويقول الآخر:

وضعوا اللحم للبزا ة على ذروتى عدن ثم لاموا البزاة إذ خلعوا عنهم الرسن لو أرادوا صيانتى ستروا وجهك الحسن

وقال بعضهم وقد ذكر له من يخاف من افساده : نقال لى خمس بنات لاأخاف على افسادهن غيره ، وصعد رجل يوما على سطح دارله فاشرف على غلام له يفجر بجاريته فنزل وأخذهما ليعاقبهما فقال الغلام: أن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك فقال لعلمك بالقضاء والقدر أحب الى من كل شيء أنت حر لوجه الله، ورأى اخر يفجر بامرأته فبادر

ليأخذه فهرب فاقبل يضرب المرأة وهي تقول: القضاء والقدر فقال: ياعدوة الله أتزنى وتعتذرى بمثلهذا؟ فقالت أوه تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس فتنبه ورمى بالسوطمن يده واعتذر اليها وقال لولاك لضللت ، ورأى هاخر رجلا يفجر بامرأته فقال: هاهذا ? فقالت: هذا قضاء الله وقدره فقال الخيرة فيما قضى الله فلقب بالخيرة فيما قضى الله ، وكان إذا دعى به غضب ، وقيل لبعض هؤلاه: اليس هو يقول (ولا يرضى لعباده الدكرة) فقال: دعنا من هذا رضيه وأحبه وأراده وماأفسدنا غيره ، ولقد بالغ بعضهم فى ذلك حتى قال: القدر عذر لجميع العصاة وانما مثلنا فى ذلك كما قيل:

إذا مرضنا أتيناكم نعردكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر

و بلغ بعض هؤلاء أن عليا مر بقتلى النهروان فقال : بؤسا لـكم لقد ضركم من غركم فقيل : من غرهم ؟ فقال : الشيطان. والنفس الأمارة بالسوء . والامانى فقال هذا القائل كان على قدريا والا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تذك الموارد م

واجتمع جماعة من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر فجرى ذكرالهدهد وقوله : (وَزَيِّنَ لُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُمُ ) نقال : كان الهدهد قدريا أضاف العمل اليهم والتزيين إلى الشيطان وجميع ذلك فعل الله ، وسئل بعض هؤلاء عن قوله تعالى لابليس : (مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لَمَا خَلَقْتُ بِيدَى ) أَيْنَعَه شم يسأله مامنعه ؟ قال : فعم قضى عليه في السر ما منعه في العلانية ولعنه عليه قال له : فما معنى قوله : (وَمَاذَا عَايْهُم لُو مَامُنُوا بِالله ) اذا كان هو الذي منعهم ؟قال : استهزاء بهم قال فما معنى قوله : (مَا يَفْعَلُ الله )

بِعَدَّا بِكُمْ أَنْ شَكْرُتُمْ وَمَامَنتُمْ ) قال : قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه بل ابتدأهم بالـكفر ثم عنسهم عليه وليس للآية معنى ، وقال بعضهؤلاـ ـوقد عوتب على ارتكابه معاصى الله فقال: أن كنت عاصيا لأمره وأنا مطیع لارادته ، وجری عند بعض هؤلاء ذکر ابلیس وأبائه وامتناعه من السجود لآدم فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه فقال : الى متى هــذلا اللوم؟ ولوخلي لسجد ولـكن منعو أخذ يقيم عذره فقال بعض الحاضرين: تبالك سائر اليوم أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن ، وجاء جماعة الي منزل رجلٌ من هؤلاء فلم يجدوه فلما رجع قال ؛ كنت أصلح بين قوم فقيل له: وأصلحت بينهم قال : أصلحت ان لم يفسد الله فقيل له : بؤسا لك أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك، ومرباص مقطوع اليـد على بعض هؤلا. فقال: مسكين مظلوم أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها ، وقيل لبعضهم. أنرى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعلمهم. عليه؟ قال : والله قد فعل ذلك ولكن لا نجسر ان نتكلم ، وأراد رحِل من هؤلاء السفر فودع أهله وبكي فقيل : استودعهم الله واستحفظهم إياه فقال: ما أخاف عليهم غيره، وقال بعض هؤلاء: ذنبة أذنبها أحب الى من عبادة الملائدكة قيل : ولم ؟ قال : لعلمي بأنالله قضاها على وقدرها ولم يقضها الا والخيرة لى فيها ، وقال بعض هؤلا. : العارف لا ينسكر منكراً لاستبصاره بسر الله في القيدر ، وأقد دخل شيخ من هؤلاء بلدا فأول ما بدأ به من الزيارات زيارة المواخير المشتملة على البغايا والخمور فجمل يقول. كيف أنتم في قدر الله م

وسمعت شیخ الاسلام ابن تیمیة یقول : عاتبت بعض شیوخ هؤلاه فقال لی . المحبة نارتحرق من القلب ماسوی مراد المحبوب والـکون

كله مراد فأى شيء أبغض منه قال . فقلت له - اذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الدكون وعاداهم ولعنهم فأحببتهم أنت وواليتهم أكنت وليا للمحبوب أوعدوا له ؟ قال .فكانما القم حجرا ، وقرأ قارى محضرة بعض هؤلاء (قال يا ابليش ما منعك ان تشجد لما خَلقت بيدى ) فقال . هو والله منعه ولو قال ابليش ذلك لكان صادقا وقد أخطأ ابليس الحجة ولو كنت حاضرا لقلت له أنت منعته ، وسمع بعض هؤلاء الليس الحجة ولو كنت حاضرا لقلت له أنت منعته ، وسمع بعض هؤلاء قارنا يقرأ (قاماً تُمُودُ فَهَدَيْماً هُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ) فقال . ليس من هذا شيء بل أضامهم وأعماهم قالوا . فما معنى الآية ؟ قال . خرقة يمخرق مها \*

فيقال الله اكبر على هؤلاء الملاحدة اعداء الله حقا الذين ما قدروا الله حققدره ولا عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه ولانزهوه عما لا يليق به وبغضوه الى عباده وبغضوهم اليه سبحانه وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم ، وهؤلاء خصاء الله حقا الذين جاء فيهم الحديث «يقال يوم القيامة اين خصاءالله فيؤمر بهم الى النار » قال شيخ الاسلام لمبن تيمية في تاثيثه .

ويدعى خصوم الله يوم معادهم الى النار طرا فرقة القــــدرية سواء نفوه اوسعوا ليخاصموا به الله او ماروا به للشريعــــة

وسممته يقول. القدرية المذمو،ون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلا. الفرق الثلاثة نفاته وهم القدرية المجوسية والمعارضون به للشريعة الحذين قالوا (لَوْشَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا) وهم القدرية المشركية.والمخاصمون هه للرب سبحانه وهم أعداء الله وخصومه وهم القدرية الابليسية وشيخهم

ابليس وهو اول من احتج على الله بالقدرفقال ( بَمَا أَغُوْيَنَي ) ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم فمن اقر بالذنب وباء به<sup>و</sup>و نزه ربه فقد أشبه آباه ءادم ومناشبه آباه فما ظلم ومنبرأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه ابليس ، ولا ريب ان هؤلاء ألقدرية الابليسية والمشركية شر من ألقدرية النفاة لأن النقاة اتما نقوه تنزيها للرب وتعظما له أن يقدر الذنب ثم يلوم عليـه ويعاقب ونزهوه ان يعاقب العبد على ما لاصنع للمبد فيـه البتة بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياصه ونحو ذلك كما يحكى عن بعض الجبرية انه حضر مجلس بعض الولاة فأتَّى بطرار احول فقال له الوالى: ماترى فيه؟ فقال. اضربه خمسة عشر\_ يعني سوطا\_ فقال له بعض الحاضرين عن ينفي الجبر؛ بل ينبغي ان يضرب ثلاثين سوطًاخمة عشر لطره ومثلها لحوله فقال الجبرى . كيف يضرب على الحول ولاصنعله فيه ؟ فقال: كا يضرب على الطرو لاصنع له فيه عندك فيهت الجبرى، واما القدرية الابليسية. والمشركية فكشير منهم منسلخ عن الشرع عدو تله ورسله لايةر بأمرولانهي وتلكورا ثةعن شيوخه الذين قال الله فيهم: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْء كَذَلكَ كَنْدَبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ۚ قُلْ هُلْ عَنْدُكُمْ مَنْ عَلَمْ فَتَخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَشَعُونَ الَّا الظَّنَّ وَٱنْأَنَّمُ الَّا تَخْرُصُونَ ) وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِن شَيْء نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُرِنْهِ مِنْ شَيْ. كَذَاكَ قَوَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ الَّا الْبَلَاعُ الْمُبِينُ ) وقال تعالى : (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحَمُنَ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّالَهُمْ اللّهُ مَّا لَهُمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

فهذه أربعة مواضع فى القرءان بين سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المدخد بين للرسل وقد افترق الناس فى الكلام على هذه الآيات أربع فرق ، الفرقة الآولى جعلت هذه الحجة حجة صحيحة وان للمحتج بهدا الحجة على الله ثم افترق هؤلاه فرقتين، فرقة كذبت بالامر والوعد ، والوعيد وزعت ان الامر والنهى والوعد ، والوعيد بعد هدا يكون ظلما والله لا يظلم من خلقه أحدا ، وفرقة صدقت بالام والنهى والوعد ، والوعيد وقالت : ليس ذلك بظلم والله يتصرف فى ملك كيف يشاء ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه بل يعذبه على فعله هو سبحاله لا على فعل عبده اذ العبد لا فعل له والملك ملكه ولا يسأل عما يفعل وهم بسألون ، فإن هؤلاء المحفار انما قالوا هذه المقالة التي حكاها الله عنهم استهزاء منهم ولو قالوا اعتقادا للقضاء والقدر واسنادا لجميع الكائنات الى مشيئته وقدر ته لم يذكر عليهم ، ومضمون قول هذه المقالة وقان هذه المشركين على الله الحجة وكفى بهذا القول فسادا و بطلانا ه

﴿ الفرقة الثانية ﴾ جملت هذه الآيات حجة لها في ابطال القضاء و القدر و المشيئة العامة وكان الله قد شاء منهم الشرك والمكفر وعبادة الأوثان لمكانوا قد قالوا الحق وكان الله يصدقهم

عليمه ولم ينسكر عليهم فيث وصفهم بالحرص الذي هو المكذب ونفي عنهم العلم دل على ان هدذا الذي قالوه ليس بصحيح وانهم كاذبون فيه إذ لو كان علما لكانوا صادقين فى الاخبار به ولم يقل لهم (هل عندكم من علم) وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لهما على التسكد يب بالقضاء والقدر وزعمت بها أن يكون في ملكم ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون وانه لا قدرة له على أفعال عباده من الانس والجن والملائكة ولا على أفعال الحيوانات وانه لا يقدر أن يضل احدا ولا يهديه ولا يوفقه أكثر مما فعل به ولا يعصمه من الذنوب والسكفر ولا يلهمه رشده ولا يجعل في قلبه الايمان ولا هو الذي جعل المصلى مصليا والبر برا والفاجر فاجرا في قلبه الايمان ولا هو الذي جعل المصلى مصليا والبر برا والفاجر فاجرا والمؤمن مؤمنا والسكافر كافرا بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك ، والمؤمن مؤمنا والسكافر كافرا بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك ، فهذه الفرقة شاركت الفرقة التي قبلها في القاء الحرب والعداوة بين الشرع والقدر فالاولى تحيزت الى القدر وحاربت الشرع والثانية تحيزت الى الشرع وكذبت القدر ، والطائفةان ضالتان واحسداهما أصل من الأخرى \*

﴿ والفرقة الثالثة ﴾ آمنت بالقضاء والقدر وأقرت بالأمروالنهى ونزلوا كل واحد منزلته فالقضا. والقدر يؤمن به ولا يحتج به والأور والنهى يمتثل ويطاع فالايمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله والقيام بالأور والنهى موجب شهادة أن محمدا رسول الله وقالوا : من لم يقر بالقضاء والقدر ويقم بالاور والنهى فقدد كذب بالشهادتين وأن نطق بهما بلسانه يأتم افترقوا فى وجه هذه الآيات فرقتين فرقة قالت : انما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه به على رضاه ومحبته لذلك فجعلوا مشيئته له وتقديره لهدليلا على رضاه به ومحبته لذلك فجعلوا مشيئته له وتقديره لهدليلا على رضاه به ومحبته لذلك فجعلوا مشيئته له وتقديره لهدليلا على رضاه به

على دفع ما يكرهه و بيغضه دفعه ومنع من وقوعه و اذا لم يمنع من وقوعه ازم اما عدم قدرته واما عدم حكمته و فلاهما ممتنع فى حق الله فعلم محبته لما نحن عليه من عبادة غيره ومن الشرك به عوقدو أفق هو لا. من قال : أن الله يحب المكمفر والفسوق والعصيان ويرضى بها ولمكن خالفهم في أنه نهى عنها وأمر باضدادها ويعاقب عليها فوافقهم في نصف قولهموخالفهم في الشطر الآخر ، وهذه الآيات من أ كبر الحجج على بطلان قول الطائفتين وان مشيئة الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لـكل ماشا.ه وقدره ، وهؤلا. المشركون لما استدلوا بمشيئة، على محبته ورضاه كذبهم وأنكر عليهم وأخبر أنه لاعسلم لهم بذلك وأنهم خارصون مفترون فان محبة الله للشيء ورضاه به انما يعلم بأمره به على لسان رسوله لابمجرد خلقه فانه خلق ابليس وجنوده وهم اعداؤه وهو سبحانه يبغضهم ويلعنهم وهم خلقه ، فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرها وهو يحب خيرها ويأمربه ويثيب عليه ويبغض شرها وينهي عنه ويعاقب عليه وكلاهما خلقه ولله الحكمة البالغة التامة فىخلقه مأيبغضه ويكرههمن الذوات والصفات والأفعال كل صادر عن حكمته وعلمه كما هو صادر عن قدرته ومشيئته ه

وقالت الفرقة الثانية. انما أنكر عليهم معارضة الشرع بالقدر ودفع الأمر بالمشيئة فلما قامت عليهم حجة اللهولزمهم أمره ونهيه دفعوه بقضائه وقدره فجعلوا القضاء والقدر ابطالا لدعوة الرسل ودفعا لما جاؤا به وشاركهم فى ذلك اخوانهم وذريتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدرعلى المعاصى والذنوب فى نصف أقوالهم وخالفوهم فى النصف الآخر وهو اقرارهم بالأمر والنهى، فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام وورث كل قوم اثمتهم واسلافهم اما في جميع تركتهم واما فى كثير منها واما

فىجزء منها وهدىالله بفظه ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم واصحابه فلم يُؤْمِنُوا بِيعْضُ الـكمــةابِ ويكــفروا بِيعْضُ بِل مَامِنُوا بِقَضَاءُ اللَّهُ وقـــدره ومشيئته العامة النافذة وانه ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وانه مقلب القلوب و.صرفها كيف اراد وانه هو الذي جمل المؤمن مؤمنا والمصلي مصلية والمتقى متقيا وجعل أئمة الهدى بهدون بأمره وائمة الضلالة يدعون الى النار وأنه الهم كل نفس فجورها وتقواها وأنه يهـــدى من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعد له وحكمته وانه هو الذي وفق اهل الطاعة لطاعته فاطاعوه ولو شا. لخـــنـلهم فعصوه وانه حال بين الكفار وقلوبهم فانه يحول بين المره وقلبه فكفروا به ولو شا. لوفقهم فالممنوا به وأطاعوه وانه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وانه لو شا. لآمن من في الارض كلهم جميعا إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم وانه لو شاء ما اقتتلوا ولـكن الله يفعل ما يريد وَلَوْ

شا. ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون يه

والقصاء . والقدر عندهم أربع مراتب جا. بها نبيهم وأخبر بها عن ربه تعالى ، الأولى علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم ، الثانية كتابة ذلك في الذكر عنده قبلخلقالسموات والارض ، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه ي الرابعة خلقه له و إيجاده و تـكوينه فانه لا خالق الا الله والله خالق كل شيء، فالخالق عندهم وأحد وما سواه فمخلوق ولا واسطة عندهم بين. الخالق والمخلوق ويؤمنون مع ذلك بحكمته وانه حكيم في كل ما فعله وخلقه وان مصدر ذاك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه وان حكمته حكمة حق عائدة اليه قائمة به كسائر صفاته وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما تقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها بل هي أمر وراء ذلك وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده ولاجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضلوهدى ومنع وأعطى وهده الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة اليها فاثبات الفعل مع نفيها أثبات الوسائل و نني للغايات وهر محال إذ نني الغاية مستلزم لنني الوسيلة فني الوسيلة وهي الفعل لازم لنني الغاية وهي الحكمة ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكميم شيء لا يعقل وذلك يستلزم إنكار ربوبيته والهيته وهدا لازم لنن نفي ذلك ولا محيد له عنه وأن أبي التزامه ، وأما من أثبت حكمته وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محذور البتة بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان و من قوله محذور البتة بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان و من قوله من قوله من قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان وحمد المناق المن قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان و من قوله من قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان عليه و قوله عليه والمناق المن المناق المن قوله علي الوجه المطابق المقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله عنور البتة بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان عليه من قوله كور البتة بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان عليه و قوله عليه و المناق الم

والمقصود ان ورثة الرسل وخلفاءهم لكمال ميراثهم لنبيهم المنوا والقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة فى أفعال الرب وأوامره وقاموا مع ذلك بالأور والنهى وصدقوا بالوعد والوعيد فا منوا بالخلق الذى من تمام الايمان به اثبات القدر والحكمة وبالامر الذى من تمام الايمان به الايمان به الوعد والوعيد وحشر الاجساد والثواب والعقاب فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفى لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية . والقدرية المعارضة للأمر بالقدر وكانوا أسعد الناس بالخلق وأقربهم عصبة فى هذا الميراث النبوى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ه

واعلم أن الايمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع الا في

قلوب خواص الخلق ولب العالم وليس الشأن فى الايمان بألفاظ هــذه المسميات وجحد حقائقها كما يفعل كثير من طوائف الضلال فاك القدرية تومن بلفظ القدر. ومنهم من يرده ألى العلم. ومنهم من يرده الى الأمر الديني ويجعل قضاءه وقدره هونفس أمره ونهيه ونفس مشيئة الله لأفعال عباده بأمره لهم بها ، وهذا حقيقة انكارالقضاء والقدر وكـذلك الحكمة فان الجبرية ترمن بلفظها ويجحدون حقيقتها فانهم يجعلونها مطابقة علمه تعالى لمعلومه تعالى وإرادته لمراده تعالى فهى عندهم وقوع الحكائنات على وفق علمه وارادته والقدرية النفاة لا يرضون بهذا بل يرتفعون عنمه طبقة ويثبتون حكمة زائدة على ذلك لـكمنهم ينفون قيامها بالفاعل الحكيم ويجعلونها مخلوقا من مخلوقاته فإقالو افى كلامه وإرادته، فهؤلا. كامِم أَقْرُوا بِلْفُظُ الحَـٰكُمَةُ وجَحَدُوا مَعْنَاهَا وَحَقَّيْتُمَا ، وَكَذَلْكُ الْأُمْرِ والشرعفان منأنكر كلامالله وقال: أن ألله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قال ولايقول ولا يحب شيئا ولا يبغضشيئا وجميع الكائنات محبوبة له وما لم يكن فهو مكروه له ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا فرق في نفس الامر بينالصدق والكذب والفجور والسجود للأصنام والشمس والقمر والسجود له ولم يكلف أحدا ما يقــــدر عليــه بل كل تكليفه تكليف ما لا يطاق ولا قدرة للكلف عليه البتة، ريجوزأن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء ويعذب نساء إذ لم يكونوا رجالا وسودا حيث لم يكونوا بيضا وبيضا حيث لم يكونوا سودا ، ويجوز أنيظهر المعجزة على أيدى الـكمذابين ويرسل رسولا يدعو الى الباطل وعبادة الأوثان ويأمر بقتل النفوسوانواع الفحور ، ولا ريبان هذا يرفع الشرائع والأمر والنهى والكلية، ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين الرسل ولكن

﴿ م - ٨- طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

مشى الحال بعنض المشى بتناقضهم وهو خمير لهم مر طرد أصولهم والقول بموجبها \*

والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقيدر والحيكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الايمان الاأتباع الرسل وورثتهم ، والقضاء ـ والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته ، ولهذا قال الامام أحمد : القدر قدرة الله ، وأستحسن ابن عقيل هـذا الـكلام من أحمد غاية الاستحسان وقال. أنه شنى بهذه الكلمة وأفصح بهاعن حقيقة الفـدر ولهذا كان الذين كفرهم السلف والاثمة وتبرأ منهم الصحابة ، وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العبادة مقدورة لله تعالى وصرحت بأن الله لا يقـدرعليها فأنـكر هؤلا. كال قدرة الرب وأنـكرت الآخرى كمال علمه ، وقابلهم الجبرية فجاءت على اثبات القدرة والعلموأ نذرت الحكمة والرحمة ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين والصفتين من هذه الثملاثة كشيرًا كَـقُولُه : ﴿ وَاتَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرُّآنَ مِنْ لَدُنَّ حَكَمِ عَلَيمٍ ﴾ وقال : (َ تُنزيلُ الْـكــَتَابِ مَنالِلهُ الْعَزيزِ الْحَـكَيمِ ) وقال : ﴿ حَمْ تَنْزِيلُ الْـكتَابِ مَنَ اللهُ الْعَزَيزِ الْحَكَيمِ ﴾ وقال في حم فصلت بعد ذكر تخليقالعالم: ﴿ ذَلْكَ تَقْدَيْرُ اْلَمَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ) وذكر نظير هذا في الانعام فقال : ﴿ فَالْتُوالْاصْبَاحِ وَجَاءُلُ الَّايْلُ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلَكَ تَقَدْيُرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيمِ ) فارتباط الحاتى بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موجُّود عن قدرته

وارتباطه بعلمه التمام يقتضى إحاطته به و تقدمه عليه وارتباطه بحكمته يقتضى وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب سبحانه وكذلك أمره بعلمه وحكمته وعزته فهو عليم بخلقه وأمره حكيم فى خلقه وأمره ، ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى فالحكمة من صفاته العلى ، والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة . والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة والحكمة هى الحكمة . والرسول على في المعمد العلى بالحق والعمل به والحبر عنه والامربه فكل هذا يسمى حكمة ، وفي الاثر « الحكمة ضالة المؤمن » وفي الحديث فكل هذا يسمى حكمة ، وفي الا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته فهكذا لا يخرج عن حكمة وحمده وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر حمدا استحقه اذاته وصدر عنه خلقه وأمره فمصدر ذلك كله خير وشر حمدا استحقه اذاته وصدر عنه خلقه وأمره فمصدر ذلك كله عن الحكمة فانكار الحكمة انكار لحمده في الحقيقة والله أعلم ه

## ﴿ فَصَلَ فَى تَفْصِيلَ مَا أَجَمَلُ فَيَمَا مُرَ وَتُوضِيحِهُ ﴾

و إنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة فى كل ما خلقه الله وأمر به وبيان انه كله خير من جهة إضافته اليه سبحانه وانه من تلك الاضافة خير وحكمة وانجهة الشرمنه من جهة إضافته الى العبد كما قال والمستفتاح وانجهة الشرمنه والخير فى يديك والشر ليس إليك م

فهذا النبى يقتضى امتناع إضافة الشر اليه تعالى بوجه فلا يضاف الى ذاته ولاصفاته ولا أسمائه ولا أفعاله فان ذاته منزهة عن ظرشر وصفاته كذلك إذ ظها صفات كمالونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه

قال شيخنا : وهذا أشبه لانه اذا أريد السيئات من الإعمال فان أريد ما وقع منها فالاستعاذة إنما تكون من عقو باتها إذ الواقع من شر النفس، وأيضا فلا يقال : في هذه التي لم توجد بعد سيئات أعمالنا فانها لم تكن بعد أعمالا فضلا عن أن تكون سيئات وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودها إذ ما لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا الا أن يقال : من سيئات الاعمال التي اذا عملناها كانت سيئات ، ولمن رجح التقدير الثاني أن يقول : العقو بات أيست لجيع الإعمال بل المحر، ات منها والاعمال أن يقول : العقو بات أيست لجيع الإعمال على عمومها والسيئات بعضها أعم وحملها على المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ بخلاف ما اذا كانت بعضها في عمومها والسيئات بعضها في من فتكون الاعمال على عمومها والسيئات بعضها في أصول الشر كله وهي شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج الى

قدرها الا أهل العلم والايمان ه

واذا عرف همذا وانه ليس في الوجود شر الا الذنوب وموجباتها وكونها ذنوبا تأتى من نفس العبد فان سبب الذنب الظلم والجهل وهمامن نفس العبد كما ان سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى وهي أمور ذاتية للرب وذات الرب سبحانه مستلزمة للحكمة والخير والجود وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم وما فيه من العلم والعدل فانما حصلله بفضل الله عليه وهو أمر خارج عن نفسه فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل فصدر هنه من الاحسان والبر والطاعة ومن أراد به شرا أمسكم عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه ومرجبها فصدر منه موجب الجهل والظلم من ظروقبيح وليس منعه لذلك ظلمامنه سبحانه فانه فضله وليس منعنع فضله فالمالاسيما اذا منعه عن كلايستحقه و لاياتي به وأيضا فان هذا الفضل وين نفسه وهذا محض فعله وفضله وهو سبحانه أعلم بالمحل الدي يصلح لهذا الفضل ويايق به ويثمر به ويزكر به ع

وقد أشار تعالى الى هذا المعنى بقوله : ﴿ وَكَذَلْكَ مَتَنَا بَعْضُهُمْ بِيَعْضُ لَيُقُولُوا أَهَوُلُاء مَنَّ اللهُ عَلَيْهُم مِن بَيْنَا أَلَيْسَ اللهُ بَأَعْـلَمَ بِالشَّا كَرِينَ ﴾ فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة وبشكره عليها فان أصل الشكر هو الاعتراف بانعام المنعم على وحِه الخضوع له والذل • والمحبة فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا ومنعرف النعمة والمنعم لمكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها ومن عرف النعمة والمنعم وأقربها وام يجحدها والمئن لم يخضع له ويحبه ويرض به وعنه لم يشكرها أيضا ومن عرفها وعرف المنعم بما وخضع للبنعم بها وأحبه ورضى به وعنسه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكرلها، فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلموهوالميل الي المنعم ومحبته والخضوع له كما في صحيح البخاري عنشداد بنأوس قال قال رسولالله رَبِي اللهِ اللهُ خَلَقْتَنَى وَأَنَا عَبْدُكُ وَأَنَا عَلَى عَهْدَكُ وَوَعْدَكُ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنْعَتَ ابُوءَ لَكَ بِنَعْمَتَكَ عَلَى وَأَ بُوهُ بِذُنْبِي فَاغْفَرْ لِي فَانَّهُ لَا يَغْفُرُ الذُنُوبَ الَّا أَنْتَ مَنْ قَالَمًا آذًا أَصْبَحُ مُوقَنَا بَهَا فَمَاتَ مَنْ يَوْمُهُ دَخُلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَمَا اذَا امْسَى مُوقَنَا بِهَا فَإِنَّ مِنْ لَيِّلْتُهُدِّخُلَ الْجَـٰـَةُ ﴾ .

فقوله: « أبوء لك بنعمتك على » يتضمن الاقرار والانابة الى الله بعبوديته فأن المباءة هى التى يبوء اليها الشخص أى يرجع اليها رجوع استقرار والمباءة هى المستقر، ومنه قوله « مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا مُ مُقَعِدُهُ مَنَ النّار ، باءة يازمه ويستقر فيه لا كالمنزل الذي ينزله ثم يرحل صنه ، فالحبد يبوء الى الله بنعمته عليه ويبوء يذنبه ويرجع اليه بالاعتراف بهذا و بهذا رجوع مطمئن الى ربه منيب اليه ليس

رجوع من أقبل عليه، ثم أعرض عنه بل رجوع من لا يعرض عن ربه بل لا يزال مقبلا عليه اذا كان لا بد له منه فهو معبوده وهو مستفائه لاصلاح له الا بعبادته فان لم يكن معبوده هلك وفسد ولا يمكن أن يعبده الا باعانته ، وفي الحديث و مَثَلُ الْمُؤْمن مَثَلُ الْفَرَسَ في آخيته يَجُولُ (١) ثُمَّ يَرْجعُ الى آخيته كَذَلك الْمُؤْمن يَجُولُ أَنْمَ يَرْجعُ الى الايمان به فقوله و أبوه به يتضمن انى وان جلت كما يجول الفرس اما بالذنب واما بالتقصير في يتضمن انى وان جلت كما يجول الفرس اما بالذنب واما بالتقصير في الشكر فانى راجع منيب أو اب اليك رجوع من لا غنى له عنك، وذكر النعمة والذنب لان العبد دائما يتقلب بينهما فهو بين نعمة من ربه وذنب منه هو كما في الأثر الالهي « أبنَ عادم خيرى اليك تازلُ وَشَرك النَّصَاعَدُ أَنَّ مَنْهُ وَلا يَرَالُ اللَّهُ النَّعُم وأَنَا عَنْيَ عَنْك وَكُمْ تَتَبَغَضُ الى النَّا المَاعَل وانَتَ فَقَيْرُ اللَّهُ وَلا يَزَالُ الْللَّكُ النَّكَ النَّعُم وأَنَا عَنْيَ عَنْك وَكُمْ تَتَبَغَضُ الى المَّاعَل وانتَ فَقَيْرُ اللَّهُ ولا يَزَالُ اللَّهُ النَّكُ النَّكُ بَعْمَل قَبيح به الله ولا يَزَالُ اللَّهُ النَّكُ النَّكُ يَعْرُبُ اللَّهُ يَا يُعْمَل قَبيح به الله ولا يَرَالُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ عَنْهُ يَعْرُبُ اللَّهُ يَعْرُبُ اللَّهُ عَنْهُ يَعْرَبُ اللهُ يَعْمَل قَبيح به الله ويون يَشْهُ اللهُ يَنْ النَّهُ عَنْهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمَلُ قَبيح به اللهُ المَّهُ اللهُ يَوْلُونُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُعْمَلُ قَبيح به اللهُ المَعْمِ اللهُ اللهُ

وكان فى زمن الحسن البصرى شاب لا يرى الأوحده فسأله الحسن عن ذلك فقال: انى أجدنى بين نعمة منالله وذنب منى فأريد الأحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا فذلك الذى شغلنى عن الناس أوكما قال فقال له : انت أفقه من الحسن فالخير كله مر الله كما قال تعالى : ( وَمَا بُكُم مَن نَعْمَة فَمَنَ الله ) وقال : ( وَلَمَكَنَّ الله حَبَّ الدَّكُمُ الأيمان

<sup>(</sup>۱) الآخية بالمدوالتشديد حبيل أوعويديعرض في الحائط ويدفن طرفه ويصيروسطه كالعروة وتشدفيه الدابة ، وجمعها الأواخى مشددا، ومعنى الحديث انه يبعد عن ربه بالذنوب وأصل إيمانه ثابت

وزيَّنه في قَلُو بِكُمْ وَكُرْ وَالْيُكُمُ الدُّكُفُرُ وَ الْفُسُو قَ وَ الْعُصْيَانَ أُولِنَكَ هُمُ الرَّ أَشْدُونَ فَضَلًا مَن الله وَنَعَمَةً ) وقال ( يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُلُمُواقُلُ لَا يَمْنُو اعَلَى ۗ اسْلَامُكُمْ بَلَ اللهُ يَمْنَ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَا كُم الْلا يَمَانِ انْ كُنتُمْ صَادَقَينَ ) وقال تعالى (اهْدنا الصِّراطَ الْمُنْتَقِيمَ صراطَ الَّذين أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ) وهؤلاء المنعم عليهم هم المذكورون في قوله : ﴿ وَمْنَ يُطِعِ اللَّهَ وَالَّرَسُولَ أَنَّاوَلَئَكَ مَعْ ٱلَّذِينَ أَنْهُمُ ۚ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّدِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالَحِينَ وَحَسُنَ أُولَنَّكَ رَفيقًا ) فالنعم كاما من نعم الله وفضله على عبده وهو سبحانه وان كان أجود الاجودين وأرحم الراحمين وأكرم الاكرمين فانه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين لا يضع الأشياء الا في مواضعها اللائقة بها ولا يناقض جوده ورحمته وفضله حكمته وعدله، ولو رأى العقلام واحدا منهم قد وضع المسك فى الحشوش والاخلية ووضع النجاسات والقاذورات في مواضع الطيب والنظافة لاشتد نكيرهم عليـه والقدح في عقله ونسبوه الى السفه وخلاف الحكمة ، وكذلك لو وضع العقوبة هوضع الاحسان والاحسان موضع العقوبة لسفهوه وقدحوا في عقله ع قال القائل:

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضركوضع السيف في موضع الندى وكذلك لو وضع الدواء موضع الفنداء والغنداء موضع الدواء والاستفراغ حيث يليق الاستفراغ وكذلك وضع الماء موضع الماء وأمثال ذلك عا

يخل بالحكمة بل لو أقبل على الحيوان البهيم يريد تعليمه ما لم يخلق له من العلوم والصنائع فمن جرت حكمته العقول والألباب كيف ينبغي له أن يضع الأشياء في غمير مواضعها اللائقة بها ، ومن المعلوم ان أجل نعمه على عبده نعمة الايمان به ومعرفته ومحبته وطاعته والرضا به والانابة اليه والتوكل عليه والتزام عبوديثه ، ومن المعلوم أيضا أن الأرواح منها الخبيث الذي لا أخبث منه ومنها الطيب وبين ذلك ، وكذلك القلوب منها القلب الشريف الزكي والقاب الخسيس الخبيث وهو سبحانه خلق الأضداد كما خاق الليـل والنهار والبرد وألحر وألداء والدواء والعـلو والسفل وهوأعلم بالقلوبالزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيها وإيداعها عندها ويذكو بذرها فيها فيكون تخصيصه لها بهدده النعمة كتخصيص الأرض الطيبة القابلة للبذر بالبذر فليس من الحسكمة أن يبذر البر في الصخور والرمال والسباخ وفاعل ذلك غمير حكيم فما الظن ببذر الايمان والقرءان والحكمة ونور المعرفة والبصيرة في المحال التي هي أخبث المحال فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا فهو أعلم بمن يصلح لتحمل سالته فيؤديها الىعباده بالامانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر علىأوامره والشكر لنعمه والتقرب اليه ومن لا يصلح لذلك ؛ وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهـم 🗴 قال عبدالله بن مسعود: ان الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد عليالله خير قلوب أهل الأرض فاختصه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته ، وفي أثر بني اسرائيل ان الله تعالى قال لموسى: أتدرى لم اخترتك بكلامى? قال: لا يارب قال ا ني نظرت في قلوب العباد فلم أر فيها أخضع من قلبك لي أو نحو هذا يه فالرب سبحانه اذا علم منحل أهلية أفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب اليه ذلك ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأغلق دونه الابواب التي تحول بينه وبين ذلك ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيردوتربيته أحسن منتربية الوالدالشفيق الرحيم المحسن لولده الذىهوأحبشيء اليه فلايزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع أحسانه آليه وبره به فيزداد ظلعبد به معرفة وله محبة واليه إنابة وعليه توكلا ولا يتولى معه غيره ولا يعبد معمه سوأه ، وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم واقر بنعمته وصرفها فىمرضاته واقتضت حكمة الرب وجوده وكرمه واحسانه إن بذر في هذا القاب بذر الإيمان والمعرفة وسقاه ماء العلمالنافع والعمل الصالح وأطلع عليه من نوره شمس الهداية وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة فانبتت أرضه الزاكية من كلزوج كريم لما فىالصحيح من حديث أبي وسي عن النبي عَلَيْنَةٍ قال ﴿ مَثُلُ مَا بَعَنْنَيَّ اللَّهُ مِنَ الْهُدِّي وَالْعَلْمُ كَمْثُلَ غَيْثُ أُصَّابَ أَرْضًا فَـكَانَ مِنْهَا طَائَفَةٌ طِّيِّيةٌ ثَمَلَت الْمَاءَ فَانْدَت الْكُلَا وَالْعَشَبِ الْـكَثْيَرِ وَكَانَ مَنْهَا طَائَفَةً أَجَادَبُ أَمْسَكَتَ الْمَاءَ فَسَقَى النَّاسُ وَزُرْعُوا وَأَصَابَ مِنْهِا طَائِفَةُ آخْرَى آنَّا هَى قَيْعَانِلاً ثُمْسُكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلاَّ فَذَلَكَ مَثُلُ مَنْ فَقُهُ فَي دين الله وَ نَفَعُهُ بَمَا بَعْشَى اللَّهُ بِهِ وَمَثَّلُ مَنْ لَم يَرَفَعْ بِذَلَكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى أَلَهُ الَّذِي أَرْسُلْتُ بِهِ عِيهِ

فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار ومثل الوحى الذي وصل اليها من بارثها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض

أرض طيبة قابلة للماء والنبات فلما أصابها الماء أنبتت ماانتفع به الآدميون والبهائم وأقرات المكافين وغيرهم وهـ ذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه المستعد لزكائه فيه وثمرته ونمائه ، وهذا خيرقلوب العالمين، ومن الارض أرض صلبة منخفضة غمير ، رتفعة ولا رابية قابلة لحفظ الما. واستقراره فيها ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النيات فلما حصل فيها الماء أمسكة وحفظته فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم ، وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه الى من هو أفهم له منه وأفقه منه وأعرف بمراده وهذا فىالدرجة الثانية به ومن الارض أرض قيمان وهي المستوية التي لا تنبت اما اكونها سيخة أو رمالا ولا يستقر فيها الما. فاذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم تمسكه لشرب الناس ولم تنبت به كلاً لانها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلاً والعشب وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين بل لابد لـكل مسلم أن يزكو الوحى في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخدير البتة فهذا من أشقى الأشقياء، فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله \*

والمقصود ان الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح لها ومن لا يصلح وان حكمته تأبي أن يضع ذلك عند غيرأهله كما تأبي ان يمنعه من يصلح له وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا وجعله أهلاوقابلافمنه الاعدادوالامداد . ومنه السبب والمسبب ، ومناعترض بقوله : فهلا جعل المحال كلما كذلك وجعل القلوب على قلب واحد

فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههم وهو بمنزلة من يقول: لم خلق الأضداد وهلاجعلما كاما سبباو احدافلم خلق الليل وألنهار والفوق والنحت والحر والبرد والدواء والداء والشياطين والملائكة والروائح الطيبة والـكريهة والحلو والمر والحسن والقبيح ? وهل يسمح خاطر من اه أدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال الدال على حتى سائله وفساد عقله ؟ وهل ذلك الا موجب ربوبيته والهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها ، وهل حقيقة الملك الا باكرام الأوليا، وإهانة الأعداء ؟ وهل تمام الحـكمة وكمال القدرة الا بخلق المتضادات والمختلفات وترتيب ءاثارها عليها وإيصال ما يليتي بكل منها اليه ؟ وهل ظهور ماثار أسمائه وصفات في العالم الا من لوأزم ربوبيته وملسكة ؟ فهل يكون رزاقا وغفارا وغفورا ورحما وحلما ولم يوجد من يرزقه ولا من يغفر له ويعفو عنـه ويحلم عنه ويرحم، ؟ وهل انتقامه الا من لوازم ربوبيته وملكه فمنينتقم ان لم يكن له أعدا. ينتقم منهم ويرى أولياءه كالنعمته عليهم واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثراً به ، وهل في الحمكمة الالهية تعطيل الحبير السكثير لاجل شر جزئي يكون من لوازمه فهذا النيث الذي يحيى به الله البلاد والعباد والشيجر والدواب كم يحبس من مسافر و يمنع من قصار ويهدم من بناء ويعوق من مصلحة ولـكن أين هذا بما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد فيجنب مصالحه الاكتفلة في بحر؟ وهل أعطيله لئلا تحصل به هذه المفاسد الا موجبًا لأعظم المقاسد والهلاك، وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وانضاج تمارهم وأقواتهموتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير وفيها من المنافع والمصالح ما فيها كم تؤذى مسافرا وغيره بحرها وكم تجفف رطوبة وكم تعطش حيوانا وكم تحبس عن مصلحة وكم تنشف

من مورد وتحرق من زرع ولـكن أين نفع هـذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والمـكملة ? فتعطيل الخير الـكمثير لأجلأأشر اليسير شركثير وهوخلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه عنه م قلت لشيخ الاسلام: فقد كان من الممكن خلق هـذه الأمور مجردة عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخااصة فقال : خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها تمتنع فان وجود الملزوم بدون لازمه محال ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه ولكان عالما آخر غيرهذا قال: ومن الأشياء ما تـكون ذاته مستارمة لنوع من الأمور لا ينفك عنــه كالحركة مثلا المستلزمة الكونها لا تبقى فاذا قيل: لم لم تخلق الحركة المعينة باقية ؟ قيل: لان ذات الحركة تنضمن النقلة مزمكان اليمكان والتحول من حال الى حال فاذا قدر ما ايس كذلك لم يكن حركة ونفس الانسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة نقيرة كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجُكُمْ مَنْ بُطُونَ أُمَّهَا نَكُمْ لَا تُعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ وإنما يأنيها العلموالقدرة والغنبي من آلله بفضله ورحمته فما حصل لها من كمال وخير فمن الله وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر نهو منها ومن حقيقتها ، وهـذه أمور عدمية وليس لها من نفسها وجود ولا كمال ، والأمور ألعدمية من لوازم وجودها ولو جملت على غـير ذلك لم تـكن هي هـذه النفس الانسانية بل مخلوقا آخر، فحقيقة نفس الانسان جاهلةظالمة نقيرة محتاجة والشر الذي يحصل لها نوعان عدم ووجود،فالأول كعدم العـلم والايمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العمل بها وهـذا العدم ايس له فاعل اذ العدم المحض لا يكون له فاعل لان تأثير الفاعل انما هوفي أمر وجودي وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل فأن العدم

ليسبشيء أصلاو ماليس بشيء لايقال انه مفعول لفاعل فلايقال انه من الله اتما يحتاج الىالفاعل الأمور الوجودية ولهذا من قولاالمسلمين كلهم ماشاء الله كان و الم يشأ لم يكن فكل كائن فبمشيئته كان وما لم يكن فامدم مشيئته والعدم يعلل بعدم السبب أوالشرط تارة وبوجود المانع أخرى. وقد يقال : علة العدم عدم العلة، و بعض الناس يقول : الممكن لا يترجيح أحد طرفيه الا بمرجح فلا يوجد الا بسبب ولا يعدم الا بسبب ، قال : والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلا أذا أضيف الى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملاز.ة أي عدم العلة استلزم عدم المعلول وعدم الشرط استازم عدم المشروط ، فاذا قيل : عدم لعدم علة مستازمة لعدمه والنفس تطلبسبب العدم فتقول: لم لم يوجد كذا؟ فيقال . لعدم كذا فيضاف عدم المعلول الى عدم علته لا إضافة تا أبير ولكن اضافة استارام وتعريف ، وأما التعايل بالمانع فلا يكون الامع قيام السبب اذا جعل المانع مقتضيا للعدم ، وأما اذا أريد قياس الدلالة فوجود المانع يستازم عدم الحكم سواه كانالمقتضى موجودا أولم يكنء والمقصود ان ما عدمته النفس من فالهــا فمنها فانها لا تقتضي الا العدم أي عدم استعداد نفسها وقوتها هي السبب في عدم هذا الكمال فانه كما يكون أحد الوجودين سببا الآخر فكذلك أحد العدمين يكون سببا لمدم الآخر والموجود الحادث يضاف الى السبب المقتضى لايجاده ، وأما المعدوم فلا يحتاج استمراره على العدم الى فأعل يحدث العدم بل يكفى في استمراره عدم مشيئة الفاعل الختار له فيا شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لانتفاء مشيئته فانتفاء مشيئة كونه سبب عدمه وهذا معنى قولهُم : عدم علة الوجود علة العدم، ويهذا الاعتبار الممكن القابل للوجود والعدم لايترجح أحدطرفيه على الآخر الابمرجح فمرجح عدمه عدم مرجحه

ومعنى الترجيح والسببية همنا الاستازام لاالتأثيركا تقدم فظهر استحالة إضافة هذا الشر الى الله عز وجل ه

وأما الشر الثاني وهو الشر الوجودي كالمقائد الباطلة والارادات الفاسدة فهو من لوازم ذلك العدم فانه متى عدم ذلك العلم النافع والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل وموجبهما ولا بدلان النفس لا بدلها من أحد الضدين فاذا لم تشتغل بالضد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد، وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالى إذ لا خالق سواه وهو خالق كل شي. لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة لاجلماخلقه فلو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة وليس في الحمكمة تفويت هـذه الحـكمة التي هي أحب اليه سبحانه من الخـير الحاصل بعدمها فان في وجودها من الحـكمة والغايات التي يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك ووجود الملزوم بدون لازمه عتنع وليس في الحمكمة تفويت هـذه الحكمة العظيمة لاجل ما يحصل للنفس من الشر مع ما حصل من الخيرات التي لم تـكن تحصل بدون هذا الشر ، ووجود الشيء لا يكون الا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده فانتفآء لوازمه يكون ممتنعا لغميره وحينئذ فقد يكون هدى هذه النفوس الفاجرة وشهادتها مشروطا بلوازم لم تحصل او بانتفاء أضداد لم تنتف م فان قيل: فهلا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد، فهذا هو السؤال الأول وقد بينا أن لوازم هذا الخلق، وهـذه النشأة وهذا العالم لابد منها فلو قدر عدمها لم يكن هـذا العالم بل عالما آخر ونشأة أخرى وخلقا ءاخر وبينا ان هـذا السؤال عنزلة أن يقال: هلا تجرد الغيث واللا إرعما يحصل به من تغريق وتخريب وأذى ؟ وهلا تجردت الشمس عما يحصل منها من حر وسموم وأذى ﴿ وهلا تجردتطبيعة الحيوان عما

يحصل له من ألم وموت وغـير ذلك؟ وهلا تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطاق وألم الوضع ? وهلا تجرد بدن الحيوان عن قبوله الآلام والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغير أحواله ? وهلا تجرد فصول العالم عما فيها من البرد الشديد القاتل والحر الشديد المؤذى فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يورده وهل هذا الا بمنزلة أن يقال: لم كان المخلوق فقيرا محتأجا والفقر والحاجة صفة نقصفهلا تجرد منها وخلعت عليه خلعة الغنبي المطلق والمكمال المطلق فهل يكون مخلوقا اذا كان غنيا غنى مطلقًا ، ومعلوم أن لوازم الحلق لابد منها فيه ولابد للعلو من سفل والسفل من مركز ولوازم العلو من السعة والاضاءة والبهجة والخيرات وما هناك من الأرواح العلوية النيرة المناسبة لمحلها وما يليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة والتجرد من علائق المواد العلية لابد منها ولوازم السفل والمركز من الضيق والحصر ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ والشر وما هناك من الأرواح السفلية المظلمة الشريرة وأعمالها وءاثارها لابد منه فهما عالمان علوى وسفلىو محلان وساكنان تناسبهما مساكنهما وأعمالها وطبائعهما وقد خلق فلا منالحلين معمورا بأهليه وساكنيه حكمة بالغة وقدرة قاهرة ءوكل منهذه الأرواح لايليق بهدا غير ما خلقت له مما يناسبها ويشا للمها قال تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكَلته ) أي على ما يشاكله ويناسبه ويليق به كما يقول الناس: كل إناء والذي فيه ينضح ، فمن أرادت من الارواح الحبيئة السفلية أن تكون مجاورة الا ُرواحالطيبة العلوية فىمقامالصدق بينالملا ُ الأعلىفقد أرادت ما تأياه حكمة أحكم الحاكمين ، ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم وغرتهم الذين تناسب أقرالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح الناس في ملكه وقالوا: لا يصلح للملك فما الظن بمجاوري الملك الاعظم مالك الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه ومرافقتهم للملا الاعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم ، أفيليق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الاسنى . والدرجات العلى روح سفلية أرضية قد أخلدت الى الارض وعكفت على ما يقتضيه طبائعها بما تشاركها فيه بل قد تزيد على الحيوان البهم وقصرت همتها عليه وأقبلت بكليتها عليه لا ترى نعما ولالدة ولا سرورا الاما وافق طباعها من خل مأ خل ومشرب ومندكم من أين كان وكيف اتفق ، فالفرق بينها وبين الحمير والدكلاب والبقر بافتصاب كان وكيف اتفق ، فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بافتصاب خليوانات خيرا هناه والعبع على قلوب هذه الحيوانات وطباعهاور بما كانت طباع الحيوانات خيرا هن طباع مؤلاء ألحيوانات خيرا هناه تعالى تأسلم وأقبل للخدير ولهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب فقال تعالى : واسلم وأقبل للخدير ولهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب فقال تعالى : واسلم وأقبل للخدير ولهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب فقال تعالى : واسلم وأقبل للخدير ولهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب فقال تعالى : واسلم وأقبل للخدير ولهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب فقال تعالى : ويما والما كله الله فيما ولاء فيما ولاء ويما المراح والما فيما وله وأقبل للخدير ولمهذا والماء والماء والماء ولماء والماء والعام والماء والماء والماء والماء والماء والماء وكناء والماء وال

خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) .

فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خيرالبرية وأزكى الخلق وبينشر البرية وشر الدواب في دار واحدة يكونون فيها على حال واحدة من النميم أو العذاب قال الله تعالى: (أَفَنَجُعُلُ الْمُسْلِمِنَ كَالْجُرْمِينَ مَاأَـكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) فأنكر عليهم الحكم بهذا وأخرج تحرج الانكار لا محرج الاخبار لينبه العقول على أن هذا مما تحيله الفطر وتأياه العقول السليمة ، وقال تعالى: (لَا يَسْتَوَى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصَحَابُ الْجُنَّةُ أَصْحَابُ السليمة ، وقال تعالى: (لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصَحَابُ الْجُنَةُ أَصْحَابُ السليمة ، وقال تعالى: (لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصَحَابُ الْجُنَةُ أَصْحَابُ السليمة ، وقال تعالى: ( لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصَحَابُ الْجُنَةُ الْصَحَابُ الْجَرْبَينَ ﴾

الْجَنَةُ هُمْ الْفَا تُزُونَ ﴾ وقال تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمْلُوا الصَّالحَاتِ كَالْمُهُ مَا يَنَ فَي الْأَرْضَ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ وقال تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتُوى الَّذَيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ الْمَا يَتْذَكَّرُ أُولُواْ الْآلْباب ) بل الواحد من الخلق لا تستوى أعاليه وأسافله فلا يستوى عقبه وعينه ولا رأسه ورجلاه ولا يصلح أحدهما لما يصلح له الآخر فالله عز وجل قد خلق الخبيث والطيب والسهل والحزن والضار والنافع وهـذه أجزاء الأرض منها ما يصلح جلاء للعين ومنها ما يصلح للاتون والنار وبهذا ونحوه يعرف كمال القدرة وكمال الحكمة فكمال القدرة بخلق الأضداد وكمال الحكمة تنزيلها منازلها ووضع كلمنها فيموضعه، والعالم من لا يلقى الحرب بين قدرة الله وحكمته فان ءامن بالقدرة قدح في الحكمة وعطاما وان ءامن بالحكمة قدح في القدرة ونقصها بل يربط القدرة بالحكمة ويعلم شمولهما لجميح مآخلقه الله ويخلقه فسكما انه لا يكون الابقدرته ومشيئته فكذلك لايكون الابحكمته، وإذا كان لاسبيل للعقول البشرية ألى الاحاطة بهذا تفصيلا فيكفيها الأيمان بما تعلم وتشاهد منه ثم تستدل على الغائب بالشاهد و تعتبر ماعلمت بما لم تعلم، وقد ضرب الله الأمثال لعباده فى كتابه وبين لهم مافى لوازم ما خلقه لهم وأنزله عليهم من الغيث الذي به حياتهم وأقواتهم وحياة الأرض والدواب وما خلقه لهم من المعادن التي بها صلاح أبدانهم وأقواتهم وصنائعهم من الشر والخير وبين المغمور بالاضافة الى الخير الحاصل بذلك فقال تعالى : (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَسَالَت أُوديَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبِدًا رَّابِياً وَمُّنَا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْنَغَاءَ حَلْيَةً ۚ أَوُّ مَتَاعِ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَلَكَ يَضِرِبُ

اللَّهُ أَلَحْقَ وَالْبَاطَلَ فَأَمَّا الزَّبِدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفُعُ الَّذَاسُ فَيَهُكُثُ فَ الْآرْضَ كَذَلَكَ يَضْرُبُ اللهُ الْأَمْثَالَ ) ه

اأخبر سبحانه ان الماء بمخالطته سبسب الأرض اذا سال فلا بد من أن يحمل السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدا عاليا على وجه السيل فالذي لا يعرف ما تحت الزبد يقصر نظره عليه ولا يرى الاغنا. ووسخا ونحو ذلك ولا يرى ما تحته من مادة الحياة ، وكذلك ما يستخرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها اذا أوقد عليها فى النار ليتهيأ الانتفاع بها خرج منها خبث ليس من جوهرها ولاينتفع به وهذا لا بد منه فيهذا وهذا يجاوزه بصره ، وقد ذم تعالى منضعفت بصيرته من المنافقين وعمى عما في القرءان بمــا به ينال كل سمادة وعلم وهدى وصلاح وخيرفى الدنيا والآخرة لمنالم يجاوزبصره وسمعه وعود وعيده وبروقها وصواعقهاوما أعدالله لأعدائه منعذابه ونكاله وخزية وعقابه الذي هو بألاضافة الى ما فيه من حياة القلوب والأرواح ومن المعارف الالهية وتبين طريق العبوديه التي هيءاية كمال العبد وهو مقصود لتكميل ذلك وتمامه، قال تعالى: ﴿ مَثْلُهُمْ كَرَثُلُ ٱلَّذِى اسْتُو قَدَنَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتُهُ مَا حُولُهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهُمْ وَتَركَمُمْ فِي ظُلْمَاتَ لَا يُبْصِرُونَ صُمَّ بِكُمْ عَمِي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد و برق يجعلون أَصَابِعُهُمْ فِي ءَاذَانِهُمْ مرنَ الصَّرَاعَقِ حَذَرَ ٱلْمَرْتِ وَاللَّهُ مُحيطٌ بِالْكَافِرِينَ يكَادُ البرقَ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَّا أَضَاءً لَهُمْ مَشُوْ ا فِيهُ وَاذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا )

فهـ كذا حال كل من قصر أظره في بعض مخلوقات الرب سبحانه على ما لا بد منه منشرجزئي جـدا بالاضافة الى الخير الـكثير ولو لم تـكن في هذه النشأة الانسانية الاخاصته وأولياؤه منرسله وأنبيائه وأتباعهم لكني بها خيرا ومصلحة ومن عاداهم وان كانوا أضعاف أضعاف أضعافهم فهم كالغش والزبالة وغثاء السيل لا يعبأ بكثرتهم ولا يقدح في الحكمة الالهية بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع يغتفر معه لَالافمؤلفة من النرع الآخر فانه اذا وجد واحد يوازن البرية ويرجح عليها كان الخير الحاصل بوجوده والحكمة والمصلحة أضعاف الشرالحاصل مرب وجود أضداده وأثبت وأنفع وأحباليالله من فواته بتفويت ذلك الشر المقابل له وهـذا كالشمس فان الخير الحاصل بهـا أنفع للخلق وأكثر وأثبت وأصلح من تفويته بتفويت الشر المقابل له بها وأن نفع الشمس وصلاح النبات والحيوان بها من نفع الرسل وصلاح الوجود بهم؟ بلاين ذلك من نفع سيد ولد ءادم وصلاح الأبدان و الدين و الدنياو الآخرة به يه وقد ضرب للنفس الانسانية وما فيها من الخير والشر مثل بدولابأو طاحون شديدالدوران أىشي وحطفه القاه تحته وأفسده وعنده قيمه الذي يديره وقدأحكم أمره لينتفع بهو لايضر أحدافر بماجاء الغرالذى لايعرف فيتقرب منه فيخرق ثوبه أوبدنه أويؤذيه فأذاتيل اصاحبه لملم تجعله ساكنا لايؤذي من اقترب منه قال : هذه صفته اللازمة الذي كان بها دولابا وطاحونا ولو جمل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحمكمة المطلوبة منه ، وكذلك اذا أوقدنا خار الاتون التي تحرق ما وقع فيها وعندها وقاد حاذق يحشيها فاذا غفل عنها أفسدت واذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحذره فاذا استغنله منقرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار هلا قللت حرها لئلا تفسد هن يقرب منها و تحرقه ؟ فانه يقول : هذه صفتها التي لا يحصل المقصود

منها الا بها ولو جعاتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكلس ولم تطبخ الآجر والم تنضج الأطعمة الغليظة ونحو ذلك فما يحصل من الدولاب والطاحون ومن النار من أنمعها هو من فضل الله ورحمته وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليهـا الني لا تكون نارا الا بها فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نارا وكذلك النفس فما يحصل لها من شر فهومنها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمها وماحصل لها من خير فهومن فضل الله ورحمته واللهخالقها وخالق كل شيءقام بهامن قدرةوارادة وعلم وعمل وغير ذلك، فأما الامور المدمية فهي باقية على ماكانت عليه من العدم والانسان جاهل ظالم بالضرورة كما قال تعالى : (وَحَمَلُهُا الْأَنْسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَمُولًا ﴾ فان الله أخرجه من بطن أمه لايعلم شيأً وهي ظالمة نفسها فهي الظالمة المظلومة اذكانت منقوصة من كمالها بعدم بعض المكمالات أو أكثرها بها وتلك المكمالات الني عدمت كان وجودها سببا الكمالات أخرى فصار عدمها مستلزما لعدم تلك الكمالات التي لاسمادة لهـا بدونها فان أحد الموجودين قد يكون مشروطا بالآخر فيستحيل وجوده بدونه لأن عدم الشرط يستازم عدم المشروط فاذا عدمت النفس هذا الكمال المستلوم لكمال آخر مثله أو أعلى منه وهي موصوفة بالنقصالذي هوالظلم والجهل ولوازمهما من أصلالخلقةصارت مستازمة للشر وقوةشرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها ، وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى الى أولاده كيف كان من عدم. العلم والدر مقال تعالى : (وَلَقَدْ عَهِدْنَا الَّي مَادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسَى وَلَمْ نَجِدْلُهُ عَزْمًا ﴾ والنسيان سواء كان عدمَ العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما همنا فهو أمر

عدمي ولهذا قال ءادم لما رأى مادخل عليه منذلك : (رَبُّنَا ظُلَّمُنا انفُسْنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفُر َ لَنَا وَتُرْحُمْنَا لَنَـٰكُونَنَّ مَن أَلْخَاسِرِينَ} فانه إذا اعترف بنقصه خص نفسه بما حصل لها من عدم العلم والصبر بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة ثم قال: ( وَ إِنْ لَمْ تَعْفُرُ أَنَا وَ تُرْحَمْنَا لَنَــُكُونَنَّ مَنَ أَلَخَاسِرِينَ ) فانه سبحانه إن لم يغفر السيات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويق العبد من ذلك و إلا ضرته ءاثارها و لا بد كا آثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوى بشرب الترياق ونحوه والاضره ولابد وان لم يرحمه سبحانه بايجاد مايصلح بهالنفس وتصير عالمة بالحق عاملة به والاخسر والمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب الخير والربسبحانه ان لم هِغَفَرُ لَلانْسَانَ فَيَقِيهِ السَّيَا ۚ تَ وَبَرْحُهِ فَيُؤْتِيهِ الْحَسَّنَاتِ وَالاَ هَلَكُ وَلَا بِد اذاكان ظالمالنفسه ظلوما بنفسه فان نفسه ليس عندها خير يحصل لهامنها وهي متحركة بالذات فان لم تتحرك الى الخير تحركت الى الشر فضرت صاحبها وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفسا لأن ماليس حساسا متحركا بالارادة فليس نفسا ففي الصحيح عن الذي صلى الله عليه وسلم ◄ أصدق الأسماء حارث وهمام » فالحارث الـكاسب العامل والهمام الكثير الهم والهم مبدأ الارادة فالنفس لا تبكون الا مريدة عاملة فان لم توفق للارادة المالحة والاوقدت في الارادة الفاسدة والعمل الضاره

وقدقال تعالى : (إنَّ الْانْسَانَ خُلقَ هَلُوءًا اذَا مَسَّهُ الشَّرْ جَزُوعًاوَاذَا مَسُّهُ الْخَيْرِ مَنُوعًاالاً الْمُصَلِّينَ) فأخبر سبحانه أن الانسان خلق على هذه الصفة وان من كان على غيرها فلاجل مازئاه الله به من فضله واحسانه،

وقال تعالى : (وَخُلَقَ الْانْسَانُ صَمِيفًا) قال طاوسٍ. ومقاتلٍ. وغيرهما: لايصبر عن النساء ، وقال ألحسن : هوخلقه من ماءمهين ، وقال الزجاج: صعف عزمه عن قهر الهوى والصواب ان ضعفه يعم هـذا كله وضعفه أعظم من هذا وأكثر فانه ضعيف البنية ضعيف القوة ضعيف الارادة ضعيفالعلم ضعيف الصبر والآفات اليهمع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحوود فبالاضطرار لا بدله من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده فان تخلي عنه هـذا المساعد المعين فالهلاك أقرب اليه من نفسه وخُلَقَهُ عَلَى هَـذَهُ الصَّفَةَ هُو مَنَ الْأُمُورُ التِّي يَحْمَدُ عَلَيْهِا الرَّبِ سَبْحَانُهُ ويثني عليه بها وهو موجب حكمة، وعزته فـكل ما يحدث من هذه الخلقة ويازم عنها فهو بالنسبة الى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة اذمصدر هذه الخلقة عن صفات كالهمن غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته وبالنسمة الى العمد تنقسم الىخيروشروحسن وقبيح كا يكون بالنسبة اليه طاعة ومعصية وبرا وفجورا بلأخص من ذلك مثل كونه صلاة وصياما وحجا وزنا وسرقة وأكلا وشربا إذذاك موجب اجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه وموجب أمر الله له ونهيه ، ولله سبحانه الحـكمة البالغةوالنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ماخلقه وأمر به وعلى مالم يخلقه بما لوشاءه لخلقه وعلى توفيقه الموجب لطاعته وعلى خذلانه الموقع فى معصيته وهوسبحانه سبقت رحمته غضبه وكتب عل نفسه الرحمة وأحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنع وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى فله في ذلك سيحانه أعظم حكمة مطلوبة وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بمــا خلق لها من الأسباب التي لاتنال غاياتها الا بها ، فرجود هذه الأسباب عالنسبة الى الخالق الحـكم سبحانه هو من الحـكمة ولهذا يقرن سبحانه في

كتابه بين اسمه الحـكيم واسمه العليم تارة وبين اسمه العزيز تارة كقوله (وَاللهُ عَايِمْ حَكَيْمٌ) (وَاللهُ عَزِيْزُ حَكَيْمٍ) وقوله (وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكَيْمًا وَكَانَ اللهُ عَلَيْمَ حَكَيْمً) (وَإِنَّكَ لَنَلَقَّى الْقُرْآنَ مَنْ لَدُنْ حَكَيْم عَلَيْمَ \*

فان العزة تتضمن القوة ولله القوة جميعًا ، يقال: عز يعز بفتح العين اذا اشــتد وقوى ومنه الأرض الدزاز الصلبة الشــديدة وعز يعز بكسر العين اذا امتنع بمن يرومه وعز يعز بضم العـين اذا غلب وقهر فأعطوا أقوى الحركات ـو هي الضمةـ لاقوى المعانى وهو الغلبة والقهر للفــــير وأضعفها وهي الفتحة لاضعف هذه المعاني وهوكونألشيء فى نفسهصلبا ولايازم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه ، والحركة المتوسطة وهي الــــلمسرة للمعنى المتوسط وهوالفوى الممتنع عزغيره ولايازم منهأن يقهرغيره ويغلبه فاعطواالأقرى للاقوى والأضعف للاضعف والمتوسط للمتوسط ءولاريب أن قهر المربوب عما يريده من أقوى أوصاف القادر فانقهره عن ارادته وجعله غـير مريد كالن أقرى أنواع القهر والعز ضـد الذل والذل أصله الضعف والعجز فالعز يقتضي كالالقدرة ، ولهذا يوصف، المؤمن ولا يكون ذما له بخلاف المكبر قال رجل للحسن البصرى: انك متكبر فقال . است بمتــكبر ولـكنى عزيز، وقال تعالى : ﴿ وَلَنَّهُ الْعُزَّةُ وَلَرْسُولُهُ وُلْمُؤْمِنَينَ) وقال ابن مسعود: مازلنا أعزة منذأسلم عمر ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : واللهم أعز الاسلام بأحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام » وفي بعض الآثار « أن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها الا في طاعةالله عز وجل» وفي الحديث واللَّهِم

أَعْزَنَا بِطَاعَتُكَ وَلَاتِذَلْنَا بَعْصَيْتَكَ، وقال بعضهم : من أراد عزا بلاسلطان وكثرة بلا عشيرة وغني بلا مال فلينتقل من ذل المعصية الى ءز الطاعة فالمزة من جنس القدرة والقوة ، وقد ثبت في الصحيح عن الذي ﷺ أنه قال: «المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» فالقدرة أن لم يكن معما حكمة بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة ولاحكمة محمودة يطلبها بارادة ويقصدها بفعله كان فعلها فسادا كصاحب شهوات الغي والظلم الذي يفعمل بقوته مايريده من شهوأت الغي في بطنه و فرجه و من ظلم الناس فان هذا و أن كأنله قوة و عزة لـكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده ، وكذلك ألعلم كاله ان تقترن به الحسامة والا فالعالم الذي لايريد ماتقتضيه الحكمة وتوجبه بل يريد مايهواه سدنهيه غاو وعلمه عون له على الشر والفساد هذا اذاكان عالمًا قادرا مريداً له ارادة من غيير حكمة وان قدر أنه لاارادة له بحال فهذا أولا ممتنع من الحي فان وجود الشعور بدونحب ولا بغض ولا ارادة ممتنع كوجود ارادة بدون الشعور ، وأما القدرة والقوة اذا قــــدر وجودها بدون ارادة فهمي كقوة الجاد فان القوة الطبيعية التي هي مبدأ الفعل والحركة (١) 🦠 وقد قال بعض الناس: ان تحملها شعوراً يليق به واحتج بقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ مَنَ الْحُجَارَةَ لَمَــاً يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمُـاءَ وَانَّ مَنْهَا لَمَـا يَهُمْطُ مِنْ خَشْيَةَ الله ) وبقوله تعالى : ( جَدَّارًا بُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ) وهـذه مسئلة كبيرة تحتاج الى كلام،

<sup>(</sup>١) هنا يياض في الأصل

يليق بهذا الموضعه

والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لايحصل بهما الكمال والصلاح وإنما يحصل ذلك بالحكمةمعهما، واسمه سبحانه الحكيم يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينيــة والــكونية وهو حكيم في ظ ماخلقه وأمر به، والناسفيهـــــــــذا المقام أربع طوائف،الطائفة الأولى الجاحدة لقدرته وحكمته فلا يثبتون له سبحانه قدرة ولا حكمة كما يقوله من ينفي كونه تعالى فاعلا مختارا وأن صدور العالم عنه بالايجاب الذاتي لابالقدرة والاختيار وهؤلاء يثبتون حكمة يسمونها عناية الهبة وهم من أشد الناس تناقضا إذ لايعقل حكيم لاقدرة له ولا اختيار وانما يسمون مافى العالم من المصالح والمنافع عناية الهية من غير أن يرجع منها الى الرب سبحانه ارادة ولا حكمة ، وهؤلاء كما أنهم مكذبون لجميع الرسل والكشب فهم مخالفون لصريح العقل والفطرة قد نسبوا الرب سبحانه الى أعظم النقص وجعلوا كل قادر مريد مختار أكمل منه وان كان منكان بل سلمهم الفدرة والاختيار والفامل عن رب العالمين أشر من شرك عباد الأصنام به بكثير وشر من قول النصارى أنه تعالى عن قولهم ثالث ثلاثه وأن له صاحبة وولدا فان هؤلاء أثبتوا له قدرة وارادة واختمارا وحكمة ووصفوه مع ذلك بما لايليق به وأماأولئك فنفوا ربوبية وقدرته بالكاية وأثبتوا أسهاء لاحقائق لها ولا معني ه

والطائفة الثانية أقرت بقدرته وعموم مشيئته للمكائنات وجحدت حكمته و ماله فى خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه التى يفعل لاجلما و يأمر لاجلما فحافظت على القدر وجحدت الحكمة وهؤلا هم النفاة للتعليل والاسباب والقوى والطبائع فى المخلوقات فعندهم لا يفعل الشيء ولا لأجل شيء وليس فى القرءان عندهم لام تعليل ولا باء تسبب

وكل لام ترهم التعليل فهى عندهم لام العاقبة وكل باء تشعر بالتسبب فهى عندهم باء المصاحبة ، وهؤلاء سلطوا نفاة القدر عليهم بما نفوه من الحيكمة والتعليل والاسباب فاستطالوا عليهم بذلك ووجدوا مقالاواسعا بالشناعة فقالوا وشنعوا ولعمر الله انهم لمحقون فى أكثر ما شنعوا عليهم به إذ نفى الحكمة والتمايل والاسباب له لوازم فى غاية الشناعة والترامها

مكارة ظاهرة عند عامة العقلاء ع

والطائفة الثالثة أقرت بحكمته وأثبتت الاسمباب والعلل والغايات في أفعاله وأحكامه وجحدت فإل قدرته فنفت قدرته على شطرالعالم وهو أشرف ما فيه من أفعال الملائكة والجن والانس وطأعاتهم بل عندهم هذه كلها لا تدخل تحت مقدوره سبحانه ولا يوصف بالقدرة عليهـا ولا هي داخلة تحت مشيئته ولا ملمكه وليس في مقدوره عندهم أن يجعل المؤمن مؤمناً والمصلى مصلياً والمرنق مرفقاً بل هو الذي جعل نفسه كذلك، وعندهم أن أفعال العباد من الملائكة والجن والأنس كانت بغير مشيئته واختياره فتعالى الله عن قرلهم ، وهؤلاء سلطوا عايهم نفاة الحكمة والنعايل والاسباب فمزقرهم كل بمزق ووجدوا طريقا وسيعا إلى الشناعة عليهم وأيدوا تناقضهم فقالوا وشنعوا ورموهم بكبل دأهية ونفي قدرة الرب سبحانه على شطر المملكة" له لوازم في غاية الشــناعة والقبح والفساد والنزامها مكابرة ظاهرة عندعامة العقلاء ونفي التزامها تناقض بين فصاروا بذلك بين التناقض وهو أحسن حالهم وبين التزام تلك العظائم التي تخرج عن الايمان لها كان نفاة الحكمة والأســــباب والغايات كذلك فهدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم فامنوا بالكتاب كلهواقروابالحق جميعه ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على مامعها من الحق وخالفوهم

فيها قالوه من الباطل فامنوا بخاق الله وأمره بقدره وشرعه وأنه سبحانه المحمود على خلقه وأمره وآنه له الحكمة البالغة والنعمة السابغة وأنه على كل شيء قدير فلا يخرج عن مقدوره شيء منالموجودات أعيانها وأفعالها وصفاتها كا لا يخرج عن علمه فكل ماتعلق به علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئته ومامنوا مع ذلك بان له الحجة على خلقه وأنه لاحجة لأحد عليه بل لله الحجة البالغة وأنه لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم بل كان تعذيبهم منه عدلامنهو حكمةلا بمحض المذيئة المجردة عن السبب والحكمة النا يقوله الجبرية ولا يجعلون القدرحجة لانفسهم ولا لغيرهم بل يؤمنون به ولا يحتجون به ويعلمون ان الله سبحانه أنعم عليهم بالطاعات وانها من نعمته عليهم وفضلهوإحسانهوان المعاصي من نفوسهم الظالمة الجاعَلةوانهم هم جناتهاوهم الذين اجترحوها ولا يحملونها على القضاء والفدر مع علمهم بشمول قضائه وقدره لمما في العالم من خير وشر وطاعة وعصيانوكفر وإيمان وإن مشيئةالله سبحانه محيطة بذلككا حاطة علمه به وانه لو شاء لايعصي لما عصي وأنه تعالىأعر وأجل من أن يعصى قسراً والعباد أقل من ذلك وأهون وانه ماشاءالله كان وكل كائن فهو بمشيئة. وما لم يشأ لم يكن وما لم يكن فلعدم مشيئته فله الخلق والآمر وله الملك والحمد وله القدرة النامة والحكمة الشاءلة البالغة. فهذه الطائفة هم أهل البضر التام والأولى لهم العمي المطلق والثانية والتالثة كل طائفة منهما له عين عينومع هذا فسرى العسى الـكامات من يعلم شدة الحاجة اليها وضرورة النفوس اليها فلو تـكررت ما تكررت فالحاجة اليها فىمحل الضروره والله المستعان ﴿

## ﴿ فَصُلُ فَى إِنْبَاتُ الْحَمْدِ لِمَّهُ لِلَّهُ عَزِ وَجُلَّ ﴾

ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث هوعقد نظامهما وجامع شمامها وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناء هذين الأصلين وهو إثبات الحمد كله لله رب العالمين فأنه المحمود على ماخلقه وأمر به ونهى عنه فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وأيمانهم وكفرهم وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل وأعدائهم وهو المحمود على عدله فى أعـدائه كما هو المحمود على فضله وانعامه على أوليائه فكل ذرة من ذرات المكون شاهدة بحمده ، ولهذا سبح بحمده السموات السبع والأرض ومن فيهن وأن من شيء الايسبح بحمده وكان فى قولاً أنني صلى الله عليه وسلم عند الاعتدال من الركوع «رَبُّنَّا وَلَكَ أُخْمُدُ مُلَ السَّمَاء وَمُلَء الْأَرْضِ وَمُلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلْ مَاشَتَ مَنْ شيء بعد ﴾ فله سبحانه الحمــــد حمدا بملا ُ المخلوقات والفضاء الذي بين السموات والأرض و بملاً مايقدر بعدذاك، ايشاء الله أن بملاً محمده ع والأرض والمعنى أن الحمد مل. ماخلقته ومل. ماتخلقه بعد ذلك ، النا ، أن يكون المعنى مل. ماشئت من شيء بعــد بملؤه حمدك أي يقدر مملواً يحمدك وأن لم يكن مرجودا والكن يقال:المعنى الأول أقوى لانقوله: ماشت من شيء بعد، يقتضي أنه شيء يشاؤه و ماشا. كان و المشيئة متعلقة يعيينه لا بمجرد ملء الحمد له فتأمله لكنه اذا شاءكونه فله الحمد ملاء فالمشيئة راجعة الى المملوء بالحمد فلابد أن يكون شيأ موجودا بملؤه حمده، وأيضا فان قوله ﴿من شيء بعد» يقتضي أنه شي. يشاؤه سبحانه بعد هذه

المخلوقات كما يخلقه بعد ذاك من مخلوقاته من القيامة وما بعدها ولوأريد تقدير خلقه لقيل ومل. ما شئت من شيء مع ذلك لأن المقدر يكون مع المحقق، وأيضافانه لم يقل: مل ماشئت أن يملاء الحمد بل قال : ماشئت والعبد قد حمد حمداً أخير به وإن شاءه ووصفه بانه بملاً ماخلقه الرب سبحانه و ما يشاء بعد ذاك ، و أيضا فقوله وو ملء ماشئت من شيء بعد يقتضي أثبات مشيئة تتملق بشيء بعد ذلك ، وعلى الوجه الناني قد تتعلق المشئة بمل ما المقدر وقد لا تتعلق ، وأيضا فاذا قيل ماشئت من شيء بعد ذلك كان الحمد مالتًا لما هو مرجود يشاؤه الرب دائمًا ولا ريب ان له الحمد دا مما في الأولى والآخرة ، وأما اذا قدر ما يملاه الحمد وهو غير موجود فالمقدرات لاحد لها وما من شيء منها ألا عكن تقدير شيء بعده وتتمدير ما لانهاية له لتقدير الاعداد ولو أريد هذا المعن لم يحتمح إلى تعليقه بالمشيئة بل قيل مل. ما لايتناهي فاما مايتاؤه الرب فلا يكرن الاموجودا مقدرًا وإن كان لا.اخر لنوع الحوادث أو بقاء مايبقي منها فهذا كله عا يشاؤه بعد ، وأيضا فالحمد هو الاخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له ومحاسن المحمود تعالى اما قائمة بذاته واما ظاهرة في محلوقاته فاما الممدوم المحض الذي لم يخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا غيرها فلابحامدفيه ألبتة فالحدثة الذي مملا المخلوقات ماوجد منهاو يوجدهو حمد يتضمن الثناء عليه بكماله الفائم بذاته والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته وأما ما لا وجود له فلا محامد فيه ولامذام فجعل الحمد مالئاله جعله مالئا الما لاحقيقة له ه

وقد اختلف الناس فى معنى كون حمده يملا السموات والأرض وما بينهما فقالت طائفة :على جهة التمثيل أى لو ذان أجساما لملا السموات والأرض وما بينهما قالوا: فان الجمد من قبيل المعالى والأعراض التى

لاتملابها الاجسام ولاتملاالاجسام إلابالاجسامه والصواب أنهلايحتاج إلى هذا التكلف الباردفانملء كل شيء يكون بحسب المالىء والمملوء فاذا قيل امتلا ً الاناء ماء وامتلات الجفنة طعاما فهذا الامتلاء نوع واذا قيل: امتلات الدار رجالا وامتلات المدينةخيلا ورجالا فهذا نوع آخر، واذا قيل: أمتلا الـكتاب سطورا فهذانوع ءاخر عواذا قيل: امثلات مسامع الناسحمدا أوذما الهلان فهذا نوع ءاخر كما في أثر معروف وأهل الجنة من أمتلات مسامعه من ثناء الناس عليه وأهل النار من أمتلات مسامعه من ذم الناس له، وقال عمر بن الخطاب في عبد الله بن مسعود: كنيف ملي. علماً ، ويقال: فلان علمه قد ملا الدنيا وكان يقال ملا ابن أبي الدنيا الدنيا علما ويقال : صيت فلان قد ملا الدنيا وضيق الآفاقوحيه قد ملا القلوب وبغض فلان قد ملا القلوب وامتلا قابه رعبًا ، وهذا أكثر من أن يسترعب شواهده وهو حقيقة في بابه ، وجعل المل. و الامتلاء حقيقة للاجسام خاصة تحكم باطل ودعوى لا دليل عليها البتة والاصل الحقيقة الواحدة والاشتراك المعنوى هو الغالب على اللغة والافهام والاستعمال فالمصير اليه أولى من المجاز والاشتراك وايس هذا موضع تقرير المسئلةء والمقصود انالربأسماؤه كلما حسني ليس فيها اسم سوء وأوصافه كلما كال ليس فيها صفة نقص وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خالء الحكمة والمصلحة وله المثل الأعلى في السموات والارض وهو العزيز الحكيم موصوف بصفة الكمال مذكور بنعوت الجلال منزه عن الشبيه والمثال ومنزه عما يضاد صفات فماله فمنزه عن المرت المضاد للحياة وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية وموصوف بالعلم منزه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه موصوف بالقدرة التامة منزه عن ضدها من العجز واللغوب والاعيا. موصوف

جالعـدل منزه عن الظلم موصوف بالحـكمة منزه عن العبث موصوف بالعلو السمع والبحم منزه عن أضدادها من الصمم والبكم موصوف بالعلو والفوقية منزه عن أضداد ذلك موصوف بالغنى التام منزه عما يضاده جوجه من الوجوه ومستحق للحمد كله فيستحيل أن يكون غير محمود كما يستحيل أن يكون غير محمود كما يستحيل أن يكون غير الحمد لله فيستحيل أن يكون غير الحمد لله واجب لذاته فلا يكون الامحمودا كما لا يكون الاالها وربا وقادراه

فاذا قبل: الحمد كله لله فهذا له معنيان، أحدهما أنه محمود على طل شيء وبكل ما يحمد به المحمود النام وأن كان بعض خلقه يحمد أيضاكما يحمد رسله وأنبياؤه وأتباعهم فذلك من حمده تبارك وتعالى بل هو المحمود بالقصد الاول وبالذات ومآنالوه من الحمد فأنمانالوه بحمده فهوالمحمود أولا ومآخرا وظاهرا وباطنا وهذاكما أنه بكل شيء عليم ، وقد علم غيره منعلمه مالم يكن يعلمه بدون تعليمه ، وفي الدعاء المأثور والنَّهُمُّ الْكَالْحُمْدُ كَاهُواَكُ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَبِيدَكَ الْحَيْرُ كُلُّهُ وَالَيْكَ يَرْجُعِ الْآمْرُ كُلَّهُ أَسَالُكَ مَن الْحَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُودُ بِكَ مَنَ الشُّرُّ كُلَّهِ وهو سبحانه له الملك وقد أتى من المملكة بعض خلقه وله الحمـــد وقد أتى غيره من الحمد مأشاء وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه فحمده أيضا داخل في حمده فمامن مجمود يحمد على شيء مما دق أوجل الا والله المحمود عليسه بالذات والأولوية أيضا . وإذا قال: اللهم لك الحمد فالمراد به أنت المستحق لـكل حمد ليس المراد به الحمد الخارجي فقط: المعنى الثاني أن يقال: لك الحميد كله أي الحمد النام الكامل فهذا مختص بالله ايس لغيره فيه شركة .

والتحقيق أن له الحبد بالمعنيين جميعا فله عموم الحمد وكماله، وهذا من

خصائصه سبحانه فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أ لمل حمــد وأعظمه كما أن له الملك التام العام فلا مملك لل شيء آلا هو وليس الملك التام الكامل الا له وأتباع الرسل يثبتون له فمال الملك وكمال الحمد فانهم يقولون : أنه خالق كل شيء وربهومايكه لايخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة فله الملك كله ، والقدرية المجوسية يخرجون من ملكه أفعال الغباد ويخرجون سائر حركات الملائك وآلجن والانسءن ملكه ، واتباع الرسل يجعلون ذلك كله داخلا فى ملكهوقدرته ويثبتون كمال الحميد أيضا وانه المحمود على جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ويخلقه لما له فيه من الحـكم والغاياتالمحمودةالمقصودة بالفعل، وامانفاة الحـكمة والأسباب من مثبتي القدر فهم في الحقيقة لايثبتون له حمداكها لايثبتون له الحكمة فان الحمد من لوازم الحكمة والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئًا لشيء فيريد بما يفعله الحكمة الناشئة من فعله فأما من لايفعل شيئا لشيءألبتة فلايتصورفيحقه الحكمة، وهؤلا. يقولون ليس فأفعاله وأحكامه لام تعليل وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فانما اقترنت بها افتراناعاديالاان هذاكانلاجل هذا ولانشأ السببلاجل ألمسبب بل لاسبب عندهم ولامسبب البتة انهو الامحض المشيئةوصرف الارادة التي ترجح مثلا على مثل بل لامرجح أصلا وليس عندهم في الاجسام طبائع وقوى تكون أسبابا لحركاتها ولافى العين قوة امتازت بهاعلى الرجل يبصرها ولافي القلب قوة يعقلها امتازبهاعن الظهر باخص سبحانه أحدالجسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصا لمثل علمثل بلاسبب أصلاو لاحكمة فهؤ لاملم يثبتواله فمال الحمدكمالم يثبت لهأو لثك كمال الملكو فلا القولين منكرعند السلف وجمهورالامةولهذا نان منكروالاسباب والقوى ﴿ م - • ١ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

والطبائع يقولون : العقل نوع من العلوم الضرورية كما قاله القاضيات أبو بكر بن الطيب. وأبو يعلى بن الفراء. واثباعهما، وقد نص أحمدعلي أنه غريزة، وكذلك الحرث المحاسي. وغيرهما فأولئك لا يثبتون غريزة و لاقوة ولاطبيعة ولا سبيا وأبطلوا مسميات هذه الأسماء جملة وقالوا . ان مافى الشريعة من المصالح والحمكم لم يشرع الرب سبحانه ماشرع من الأحكام لاجلها بل اتفق افترانها بها أمرا اتفاقيا كما قالوا نظير ذلك في المخلوقات سواً. • والعلل عندهم أمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقي ، وهم فريقان يعتمدون على تأثير العلة بنص أو اجماع فان فقـدا فزعوا الى الاقيسة الشبهية، والفريق الثانى أصلحوا المذهب بعض الاصلاح وقربوه بعض الشىء وأزالوا تلك النفرة عنه فأثبتوا الاحكام بالعلل والعلل بالمناسبات والمصالح ولم يمكنهم الـكلام في الفقه الا بذلك ولـكن جعلوا اقتران أحكام تلك العلل والمناسبات بها افترانا عاديا غيرمقصود في نفسه والعلل والمناسبات أمارات ذلك الاقتران ، وهؤلاء يستدلون على اثبات علم ألرب بما في مخلوقاته من الاحكام والاتقان والمصالح وهذا تناقض بين منهم فان ذلك أنمـا يدل أذا كان الفاعل يقصد أن يفعل الفعل على وجه مخصوص لأجل الحكمة المطلوبة منه ، وأما من لم يفعل لأجل ذلك الاحكام والاتقان وإنما اتفق اقترانه بمفعولاته عادة فانذلك الفعل لايدل على العلم، فني أفعال الحيوانات مر. الاحكام والاتقان والحدكم مأهو معروف لمن تأمله ولـكن لمـالم تـكن تلك الحـكم والمصالح مقصودة لها لم تدل على عليها 🚜

والمقصود أن هؤلا. اذا قالوا:انه تعالى لايفعل لحـكمة امتنع عندهم أن تـكون الاحكام دليلا علىالعلم، وأيضا فعلى قولهم يمتنع أن يحمد على

هافعله لامر ما حصل للعباد من نفع فهو سبحانه لم يقصد بما خلقه نفعهم ولا خلقـه لنفعهم ومصالحهم بل انمـا أراد بجرد وجوده لا لاجلكذا ولا لنفع أحد ولا لضره فـكيف يتصور في حق من يكون فعله ذلك حمد فلا يحمد على فعل عدل ولا على ترك ظلم لأن الظلم عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل في المقــــدور وذلك لايمدح أحد على تركه وكل ماأمكن وجوده فهو عندهم عدل فالظلم مستحيل عندهم اذهو عبارة عن الممتنع المستحيل لذأته الذي لايدخل تحت المقدور ولايتصور فيه ترك اختياري فلا يتعلق به حمد، وأخباره تعالى عن نفسه بقيامه بالقسط حقيقته عندهم مجرد كونه فاعلا لا ان هناك شيئًا هو قسط في نفسه يمكن وجود ضده وكنذلك قوله : (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ للْعَبيدِ) نفى عندهم لما هو مستحيل فى نفسه لا حقيقة له كجمل الجسم في مكانين في آن واحــد وجمله موجودا معدوما في آن واحد فهذا و نحوه عندهم هو الظلم الذي تنزه عنه، وكذلك قوله: ﴿ يَاعْبَادَى انِّنَى حَرَّمْتُ الظُّلْمُ عَلَى نَفْسَى وَجَمَاتُهُ بَيْنَـكُمْ مُحَرِّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ) فالذي حرمه على نفسه هو المستحيل المتنع لذاته كالجمع بين. النقيضين وليس هناك، كمن يكون ظلما في نفسه وقدحره م على نفسه ، ومعلوم أنه لايمدح المدوح بترك مالوأراده لم يقدر عليه، وأيضا فانه قال بي (وجملته محرماً بينـکم) فالذي حرمه على نفسه هو الذي جمله محرماً بين. عباده وهو الظلم المقدور الذي يستحق تاركه الحمد والثناء، والذي أوجب لهم هذا مناقضة القدرية المجرسية ورد أصولهم وهدم فراعدهم ولكن. ردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة وسلطوا عليهم خصومهم بمك التزموه من الباطل فصارت الغلبـــة بينهم وبين خصومهم سجالا مرق يغلبون ومرة يغلبون لم يستقر لهم نصرة وانما النصرة الثابتة لأهلالسنة المحضة الذين لم يتحيزوا الى فئتين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ياتزموا غير ما جاء به ولم يؤصلوا أصلا بيدعة يسلطون عليهم به خصومهم بل أصلهم مادل عليه كتاب الله وكلام رسوله وشهدت به الفطر والعقول ع

﴿ فصل في بيان أن حمده تعالى شامل لـكل ما يحدثه ﴾

والمقصود بيان شمول حمده سبحانه وحكمته لـكل مابحدثه من احسان ونعمة وامتحان وباية وما يقضيه من طاعة ومعصية والله تعالى محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر ، أما حمد المدح فالله محمود على ظ ماخلق اذ هو رب العالمين والحمد لله رب العالمين ، وأما حمد الشكر فلان ذلك كله نعمة في حق المؤمن اذا اقترن بواجبه والاحسان والنعمة اذا اقترنت بالشكر صارت نعمة والامتحان والبلية اذا اقترنا بالصبركان نعمة والطاعة من أجل نعمه ، وأما المعصمية فاذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والانابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نهمة أيضا وإن كان سببها مسخوطا حبغوضـاللرب سبحانه والكمنه بحب مايتر تبعليها من التوبة والاستغفار وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل اذا أضل واحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة فنام ثمم استيقظ فاذا بها قد تعلق خطامها فى أصل شجرة فجاء حتى أخذها ، فالله أفرح بتو بة العبد حين يتوب اليه من هـ ذا براحلته ، فهذا الفرح العظيم الذي لايشبهه تشيء أحب اليه سبحاله من عدمه وله أسباب ولوازم لابدمنها ومايحصل عِتَقَدَيرَ عَدَّمَهُ مِنَ الطَّاعَاتِ وَإِنْ كَانِ مُجْبُوبًا لَهُ فَهِذَا الفَرْحُ أَحْبُ اللَّهِ بِكَثير ووجوده بدون لازمه ممتنع فله من الحـكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابغة هذا بالاضافة الى الرب سيحانه ، وأما بالاضافة

الى العبد فأنه قديكون إلى عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لاتحصل بدونها، فتقديرالذنب عليه اذا اتصل به النوبة والانابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه وان كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه والرب سبحانه محمود على الآمرين فان اتصل بالذنب الاثار المحبوبة للرب سبحانه من التوبة والانابة والذل والانكسار فهو عين مصلحة العبد والاعتباربكمال النهاية لابنقص البداية وأن لم يتصل به ذلك فهذا لايكون الامن خبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الارواح الزكية الطاهرة فى الملاء الاعلى ، ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخيث مافيها فلا بد من خروج ذلك منها من الفوة الى الفعل ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لها ومساكنة مر. \_ تليق مساكنته ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل، فإن هذه النفوس اذا كانت مهيأ فلذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي ترصلها إلى ماهي مهيأة له ولايليق بها سواه ، والرب سبحاله محمود على ذلك أيضًا الها هو محمود على العامه وإحساله على أهل الاحسان والانعام القابلين له فما كل أحد قابلالنهمته تعالى، فحمده وحكمته تقتضي أنلايودع نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها، ولايبقي. إلا أن يقال: فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلةلنعمته ﴿ فقد تقدم من الجوابءن ذلك مافيه كفاية ران خلق الأضداد والمقابلات وترتيب آثارها عليها موجب ربوبيته وحكمته وعلمه وعزته ، وأن تقدير عدم ذلك هضم من جانب الربوبية ، وأيضا فان هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن فانهــا إذا وقعت فهو مآمور أن ينــكرها بقلبه ويده ولسانه أو بقلبه واسانه فقط أو بقلبه فقط و مأ مور أن يجاهد أربابها محسب. الامكان فيترتب له على الانكار والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه

ومصالح دنياه وماخرته مالم يكن ينال بدون ذلك والمقصود بالفصد الأول اتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته فاستعمال أعدائه فبماتـكمل يه النعمة على أوليائه غاية الحكمة وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك ايصال إلى الـكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم والانكار عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيمه وبذل نفوسهم وأمرالهم وقواهم له فان تمام العبودية لاتحصل إلا بالمحبة الصادقة وإنما تبكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملـكه من مال ورياسة وقوة في مرضاة محبوبه والتقرب اليه فان بذل له روحه كان هذا أعلم درجات اللحبة، ومزالمعلوم أن من لوازم ذلك التي لايحصل الابها أن يخلق ذواتا وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضى معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها وعند ذلك تتحقق المحية الصادقة من غيرها فـكل أحد بحب الاحسان والراحة والدءة واللذة ويحب من يوصل اليمه ذلك ويحصله له والمكن الشأن في أمر وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه بما هوأكره شيء إلى النفوس وأشق شي. عليها مما لايلائمها فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذالَه ويحب مايحب بمن يحبه لأجـل مخلوقات. فقط من المأكل والمشرب والمنسكح والرياسة فالن أعطى منها رضي وان منعما سخط وحتب على ربه ورتما شكاه وريما ترك عبادته، فلولاخلق الأضداد وتسليط أعدائه وامتحان أولياتا لم يستخرج خاص العبودية من عبيده الذين هم عبيده ولم يحصل لهم عبردية الموالاذفيه والمعاداة فيه والجب فيه والبغض فيه والعظاء له والمنع له ولاعبودية بذل الأرواح. والأموال . والأولاد . والقرى فيجهاد أعدائه ومضرته ولاعبودية مفارقة الناسأحوج مايكون اليهم عنده لاجله فيمرضان ولايتحيز اليهم وهويري محاب نفسه وملاذها يأيديهم فيرضى بمفارقتهـم ومشاققتهم وإيثار موألاة الحق عليهم فلولا

قلاصداد والاسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار ، وأيضا فلولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس ومنعها من خوضها وشهواتها محبة لله وإيثارا لمرضاته وطلبا للزافي لديه والقرب منه ، وأيضا فلولا ذلك لم تـكن هـذه النشأة الانسانية بل كانت ملكية فان الله سبحانه خلق خلقه أطوارا فخاق الملائكة عقولا لاشهوات لها ولاطبيعة تتقاضى منها خلاف مايراد منها من مادة نورية لاتقتضى شيئا من الآثار والطبائع المذمومة ، وخلق الحيرانات ذوات شهوات لاعقول لها ، وخلق الثقلين الجن والانس وركب فيهسم العقول والشهوات والطبائع المختلفة لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها وتركيبها ،

وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء وهم المعرضون للثواب والعقاب ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة وخلق واحد ولم يفاوت بينهم ولمكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقتضى الالهية ولوكان الخلق كله طبيعة واحدة و نمطا واحدا لوجد الملحد مقالا وقال: هذا مقتضى الطبيعة ولوكان فاعلا بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته ولفعل الشيء وضده والشيء وخلافه ، ولذلك لولاشهود هذه الحوادث المشهودة لوجد الملحد أيضا مقالا وقال . لوكان لهذا العالم خالقا مختارا لوجدت فيها الحوادث على حسب إرادته أو اختياره كما روى الحسن أو غيره قال : كان أصحاب محمد يقولون: جل ربنا القديم انه لولم يتغير هذا الخلق اقال الشاك في أنه لوكان لهذا العالم خالق لاحدثه بينا هوليل أذ جاء نهار بينا هو نهار إذ جاء ليل هو صحو اذ جاء غيم وبينا هو غيم إذ جاء صحو ونحو هذا من الكلام ه

ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث تارة وباختلافها تارة اذ

هذا وهذا يستازم ربوبيته وقدرته واختياره ووقوع كل ألمكائنات على وفق مشيئته، فتنوع أفعاله ومفعولاته مر. أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه، ولهذا خلق سبحانه النوع الانساني أربعة أقسام ، أحدها لامن ذكر ولا أنثى وهو خلق أبيهم وأصلهم .ادم ، الثانى خلقه من ذكر بلا أنثى كخاق أمهم حواء من ضلع من أضلاع مادم من غير أن تحمل بها أنثى أو يشتمل عليها بطن ، الثالث خلقه من أنثى بلا ذكر كخلق المسيح عيسي ابن مريم ، الرابع خلق سائر النوع الانساني من ذكر وأنثى،وكل هـذا ليدل عباده على قال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته وأنالامرايس لما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به من أن ذلك أمر طبيعي لم يزل هذذا ولايزال وأنه ليس للنوع أب ولاأم وأنه ليس الا أرحام تدفع وأرض تبلع وطبيعة تفعمل مايرى ويشاهد ولم يعلم هؤلا. ألجمال الصلال ان الطبيعة قرة وصفة فقيرة الى محلما محتاجة الى حامل لها وأنها من أدل الدلائل على وجود أمره طبعها وخلقها وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار العجبية ، فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته ومملوك من مماليك وعبيده مسخرة لأمره تعالى منقادة كمشيئته ودلائل الصنعة وأمارات الحلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة شاهدة عليها بأنها مخلوقة مصنوعة لاتخلق ولاتفعل ولاتتصرف فى ذاتهاو نفسها فضلا عن اسناد الكائنات اليها م

والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك وهو أيضا من موجبات الحمسد فله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه أيضا فان مخلوقاته هو موجبات أسمانه وصفاته فلكل اسم وصفة أثر لابدمن ظهوره فيه واقتضائه له فيمتنع تعطيل ءاثارأسمائه وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنها، وتعذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع

أن لا توجد كما تقدم التنبيه عليه ، وأيضا فان تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له فكما تنوع أسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها وكشر بدئر تها ، ومعلوم أنه سبحانه محود على انتقامه من أهل الاجرام والاساءة فا هو محمود على اكرامه لأهل العدل والاحسان فهو محمول على هذاو على هذاو على المرامه لأهل العدل والاحسان فهو محمول على هذاو على هذاو على المبيع ذلك من حمده على حلمه و عفوه ومغفر ته و تركحقوقه ومسامحة خلقه بها والعفو عن كثير من جنايات العبيد فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفا عنهوانه لوعاجلهم بعقو بته واخذهم وحمته فضبه و عفوه انتقامه ومغفر ته عقابه فله الحمد على عفوه وانتقامه وعلى عدله واحسانه ، و لاسبيل الى تعطيل اسباب حمده و لا بعضها فليتدبر وعلى عدله واحسانه ، و لاسبيل الى تعطيل اسباب حمده و لا بعضها فليتدبر اللبيب هذا الموضع حق التدبر وليعطه حقه يطلعه على ابراب عظيمة من اسرار القدر و تهبط به على رياض منه معشبة وحدائق مؤنقة والله الموفق الهادى للصواب ه

وايضافان الله سبحانه نوع الادلة الدالة عليه والتي تعرف عباده به غاية التنوع وصرف الآيات وضرب الآه ثال ليقيم عليهم حجته البالغة ويتم عليهم بذلك نعمته السابغة ولا يكون لاحد بعد ذلك حجة عليه سبحانه بل الحجة كلما له والقدرة كلها له فأقام عليهم حجته ولوشاء لسوى بينهم في الحداية كما قال تعالى: ( فَلله الْحُجّةُ البَالْغَةُ فَلُوشًاءَ لَهُدَا كُمْ أَجْمَعينَ ) في الهداية كما قال تعالى: ( فَلله الْحُجّةُ البَالْغَةُ فَلُوشًاءَ لَهُدَا كُمْ أَجْمَعينَ ) فأخبر ان له الحجة البالغة وهي التي بلغت إلى صميم القاب وخالطت فأخبر ان له الحجة البالغة وهي التي بلغت إلى صميم القاب وخالطت العقل واتحدت به فلا يمكن المقل دفعها ولاجحدها ، ثم اخبر انه سبحانه قادر على هداية خلقه كاهم ولو شاء ذلك لفعله لـكمال قـــدرته و نفوذ مشيئته ولـكن حكمته تأبى ذلك وعدله يأبى تعذيب احد واخذه بلاحجة فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الامثال و نوع الادلة ولوكان الخلق فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الامثال و نوع الادلة ولوكان الخلق

ظهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الامور ولاتنوعت هدده الادلة والامثال ولا ظهرت عزته سبحانه في انتقامه من اعدائه ولصر اوليائه عايهم ولا حججه التي اقامها على صححدق انبيائه ورسله ولا كان للناس ءاية في فئتين النقتا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم راى العين ولا كان للخلق ماية باقية ما بقيت الدنيا في شأن موسى وقومه وفرعون وقومه وفلق البحر لهم و دخولهم جيعافيه ثم انجاء موسى وقومه ولم يغرق احد منهم واغرق فرعون وقومه لم ينج منهم عصوسى وقومه ولم يغرق احد منهم واغرق فرعون وقومه لم ينج منهم المدنة التعرف الى عباده وهذه الآيات وهذه العزة والحكمة لاسبيل المنتة ولا توجد بدون لو ازمهاه

وأيضا فان حقيقة الملكِ انما تتم بالعطاء والمنع والاكرام والاهانة والاثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل واعزاز من يليق به الدر وإذلال من يليق به الدل قال تعال : (قُل اللهم مَالكَ المُلْكُ تُوتَى اللّه مَن تَشَاءُ وَتَعْزِعُ المُلْكُ مُن تَشَاءُ وَتَعْزِعُ مَنْ تَشَاءُ وَتَعْزِعُ اللّه مَن تَشَاءُ وَتُعْزِعُ اللّه وَتُعْرِعُ اللّه وَتُعْرِعُ اللّه وَتَعْرِعُ اللّه وَيَعْرِعُ وَيَعْرِعُ اللّه وَيَعْرِعُ وَيَعْرِعْ وَيَعْمُ اللّه وَيَعْمُ وَيَعْرُعُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْرُعُ وَيَعْرُعُ وَيَعْرُعُ وَيَعْرُعُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْرُعُ وَيْعُومُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْعُ وَالْمُومُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيُعْمُ وَيْمُ وَيُعْمُ وَيْمُ وَيُعْمُومُ وَيْمُومُ وَيْمُ وَيْمُوعُ وَيْمُومُ وَيُعْمُومُ وَيْمُ وَيُعْمُومُ وَيْمُ وَيُعْمُومُ وَ

المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولايتأخر بل ظل منها قد أحصاه كا أحصاه كتابه وجرى به قلمه و نفذ فيه حكمه وسبق به علمه فهو المتصرف في الممالك كأما وحسده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك لا ينازعه في ملك منازع ولا يعارضه فيه ممارض فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والاحسان والحكمة والمصلحة والرحمة فلا يخرج تصرفه غن ذلك ه

وفى تنسير الحافظ أبى بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث الحانى ثنا اسحق بن سليان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبى ادريس عالى الدرداء أنه سئل عن قوله تعالى (كُلَّ يَوْم هُوَ في شَأَن) فقال: سئل عنها رسول الله عَلَيْتِهِ فقال: « من شأنه أن يغفّر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين » ، وفيه أيضا من حديث حماد بن سلمة ثنا الربير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود: ان رب كم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من وجهه أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة ترض عليه أعمالكم بالأمس ثلاث ساعات من أول النهار فيطلع منها على مايكره فيغضب فيكرن أول من يعلم بغضبه حملة العرش فتسبح حملة العرش فيغضب فيكرن أول من يعلم بغضبه حملة العرش فتسبح حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة وينفخ جبريل في وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى خلق لله في السموات ولا في الأرض إلا سمعه الا الثقلين ويسبحونه لذلك حتى يمتلى الرحمن رحمة فتلك ست ساعات (١) شم يدعو

<sup>(</sup>١) هنا بياض في الاصل

بالأرحام فينظر فيما ثلاث ساعات ( يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاهُ لَا اللهُ اللَّا هُوَ الْعَرْيِزُ الْحَكِيمُ . يَهِ بُ لَمْن يَشَاهُ انَانًا وَيَهِ بُ لَمْن يَشَاهُ اللَّا كُورَ) فَتَلك تسع ساعات ثم يدّعو بالأرزاق فينظر فيما ثلاث ساعات ( فَيَبْسُطُ الرَّزْق لَمَنْ يَشَاهُ وَيَقَدْرُ ) فتلك ثابتا عشرة ساعة ثم قرأ عبد الله (كل يوم هو في شأن) ثم قال: هذا شأنكم وشأن ربكم عز وجل ، وذكره الطبرى في المعجم الدكبير من وجه عاخر ، وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه في المعجم الدكبير من وجه واحد و نمط واحد لم يكن تصرفه في ملكه سبحانه فلو قصر تصرفه على وجه واحد و نمط واحد لم يكن تصرفا تاما ه

والمقصودان الملك والحمد فى حقه متلازمان فكل ماشمله ملكه وقدرته شمل حمده فهو محمرد فى ملكه وله الملك والقدرة مع حمده، فكما يستحيل خروجها عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته، ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده فهو محود على كل ماخلقه وأمره به حمد شكروعبودية وحمد ثناه ومدح و يجمعهما التبارك (فتبارك الله) يشمل ذلك كله ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله (الاله الخلق والامر تبارك الله ربالعالمين)

فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح والطرق الى العلم به فى غاية الكثرة والسبيل الى اعتباره فى ذرات العالم وجزئياته، وتفاصيل الامر والنهى واسعة جدا لان جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد وصفاته حمد وأفعاله حمد وأحكامه حمد وعدله حمد وانتقامه من أعدائه حمد وفضله فى احسانه الى أوليائه حمد والحلق والامر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان الغاية هى حمده، فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحاءله، فحمده

روح كل شيء وقيام كل شي. بحمده وسريان حمده في الوجودات وظهور ءاثاره فيه أمرمشهود بالابصاروالبصائر، فمن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته واقرار العبد بان للعالم الها حيا جامعا لبكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم وانه سبحانه له القدرة التـامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذى وسع الاصوات والبصر الذىأحاط بجميع المبصرات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات والملك الاعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات، والغني النام المطلق من جميع الجهات والحكمةالبالغة المشهود ءاثارها فى الـكائنات والهزة الغالبة بجميع الوجوه والاعتبارات والكلبات التامات القافذات ألتي لايجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريات وأجد لاشريك له في ربوبيته ولا في الهيته ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وليس له من يشرك في ذرة من ذرات ملكه أو يخلفه في تدبير خلقه أو يحجبه عرب داعيه أو مؤمليه أو سائليه أو يتوسط بينهم وبينه بتلبيس أو فرية أو كـذب كما يكون بين الرعايا وبين الملوك ولوكان كذلك انسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره فلوكان فيهما الحة الا الله لفسدتا، ولوكان معه مالهة أخرى كما يقوله أعداؤه المبطلون لوقع من النقص في التدبير وفساد الامر كله مالا يثبت معه حال ولا يصلح عليه وجود 🛪

ومن أعظم نعمه علينا ومااستوجب حمد عباده له أن يجعلنا عبيدا له خاصة ولم يجعلنا ربنا منقسمين بين شركاء متشاكسين ولم يجعلنا عبيدا لاله نحتته الافكار لا يسمع أصواتنا ولا يبضر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولاتكلم قط ولا يشكلم ولا يشكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا ترفع اليه الايدى ولا تعرج

الملائكة والروح آليه ولا يصعد آليه الكلم الطيب ولا يرفع آليه العمل الصالح وآنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولامحابياً له و لا مباينا ولا هو مستو على عرشه و لا هو فوق عباده وحظ العرش هنه حظ الحشوش والاخلية ولا تنزل الملائكة من عنده بل لاينزل من عنده شيء ولا يصعد اليه شي. ولا يقرب منه شيء ولا يحب ولا يحب ولايلتذ المؤمنون بالنظر الى وجهه الكريم في دار الثواب بل ليس له وجه يرى ولاله يد يقبض بها السموات وأخرى يقبض بها الارض ولا فعل يقوم به ولا حكمة تقوم به ولا كلم موسى تـكليما ولا تجلي للجبل فجعله دكا هشيما ولا يجيء يوم القيامــــة لفصل القضاء ولا ينزل كل ليُّلة الى سماء الدنيا فيقول: أسأل عن عبادى غيرى ولا يفرح بتوية عبده اذا تاب اليه، ويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائدكته وأهل طاعته أجمعين من أهل السموات والأرضين وتنعيم أعدائه من الكفاربه والمحاربينله والمكذبين له ولرسله والكل بالنسبة اليهسوا. ولافرق البتة إلاأنه أخبرأنه لايفعل ذلك فامتنع للخبربأنه لايفعلهلالأنه فينفسه مناف لحكمته ومع ذلك فرضاه عين غضبه وغضبه عين رضاه ومجته كراهته وكراهته محبته ان هو الا إرادة محضة ومشيئة صرفة يشا. بها لالحكمة ولالغاية ولالأجل مصلحة ومعذلك يعذبعباده علىمالم يعملوه ولاقدرة لهم عليه بل يعذبهم على نفس فعله الذي فعله هوو نسبه اليهم ويعذبهم أذا لم يفعلوا فعله ويلومهم عليه يجوز في حكمته أن يعذبرجالا أذا لم يكونوا نساء ونساء حيث لم يكونوا رجالا وطوالا حيث لم يكونوا قصارا وبالعكس وسودا اذ لم يكونوا بيضا وبالعكس بل تعذيبه لهم على مخالفته هو من هذا الجنس اذ لا قدرة لهم البتة على فعل ماأمروا به ولا توك مانيوا عنه ه

فله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل اذلم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه فنكون مضيعين ليس لنا رب نقصده ولاصمد نتوجه اليـــــــــه ونصده ولا إله نعول عليه ولا رب نرجع اليه بل قلوبنا تنادى في طرق الحيرة من دلنا وجمع علينا ربا ضائعا لاهو داخل العالم ولا خارجه ولامباينله ولا يصعد اليه شيء ولا كلم أحدا ولايكامه أحد ولا ينبغي له أن يعاقب بالقيل أوالضرب والحبس من ذكرها أوأخبر عنه بها أوأثبتها له أونسبها اليه أو عرفه بها بل التوحيد الصرف جحدها وتعطيله عنها ونفى قيامها به واتصافه بها ومالم تدركه عقولنا من ذلك فالواجب نفيمه وجحده وتمكفير منأثبته واستحلال دمه وماله أوتبديمه وتضليله وتفسيقه، وكلما كان النفي أبلغ كان الترحيد أنم فليس كذا وليس كذا 'أبلغ في التوحيد من قولنا هو كذاوهو كذا فله العظيم أعظم حمد وأتمه وأ كمله على مامن به من معرفته وتوحيده والاقرار بصفاته العلياوأسمائه الحسني واقرار قلوبنا بأنه اللهالذي لاإلهإلا هو عالم الغيب والشهادة ربالعالمين قيوم السموات والأرضين إله الأولين والا تخرين ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوتا بنعوت الكمال منزهاعن أضدادها مزالنقائص والتشبيه والمثال فهو الحيي القيوم الذي لـكمال حياته وقيوميته لاتأخذه سنة ولانوم مالك السموات والأرض الذي لكمال ملكه لايشفع عنده أحد الا باذنه العالم بكل شيء الذي لـكمال علمه يعلم مابين أيدى الخلائق وما خلفهم فلا تسقط ورقة الا بعلمه ولا تتحرك ذرة الا باذنه يعلم دبيب الخواطر فى القلوب حيث لا يطلع عليها الملك ويعلم ماسيكون منها حيث لايطلح

عليه القلب البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولخمها ودمها ومخها وعروقها ويرى دبيبها على الصخرة الصهاء فى الليلة الظلماء ويرى ماتحت الأرضين السبع لما يرى مافرق السموات الأصوات فلا تختلف عليـه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عنسمع ولا تغلطه المسائل ولايبرمه كثرةالسائلين، قالتعائشة. الحمـــد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادلة تشكرو ألى رسول الله وانى ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله عز وجل (قَدْ سَمعَ الله قُوْلَ الَّتِي تَجَادِلُكَ فِي زَوْجَهَا وَتَشْتَكِي الِّي اللهِ وَٱللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمْ أنَّ اللهُ سَميع بصير ) القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤون مؤمنا والـكافر كافراً والبر برا والفاجر فاجراً وهو الذي جعل أبراهيم وءاله أئمة يدعون اليه ويهدون بأمره وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون الى النار ولكمال قدرته لا محبط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه أن يعلمه اياه ولمكمال قدرته خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب ولا يعجزه أحد من خلقه ولايفوته بل هوفى قبضته أين كان فأن فر منه فاتما يطوى المراحل في بديه كا قدل:

وكيف يفر المرء عنسك بذنبه إذا كان يطوى فى يديك المراحلا واسكمال غناه استحال اضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون اذنه اليه ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والارض ولم تسعه أرضه ولا سمواته ولم تحط به مخلوقاته بل هو العالى على كل شيء وهو بكل شيء محيط ولا تنفد كاماته ولاتبديل لوأن البحر يمده من إ

بعده سبعة أبحر مداداو أشجار الأرض أقلاما فكتب بذلك المدادو بتلك الأقلام المنفد المدادو فنيت الأقلام ولم تنفد للماته اذ هي غير مخلوقة ويستحيل ان يفني غير المخلوق بالمخلوق ولو كان كلامه مخلوقا كما قاله من لم يقدره حق قدره ولا أثنى عليه بما هو أهله لـكان أحق بالفنا. مر. \_ هذا المداد وهذه الأقلام لأنه اذا كان مخلوقا فهو نوع من أنواع مخاوقاته ولا يحتمل المخلوق افناء هذا المداد وهذه الاقلام وهو باق غير فأن ، وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه بل لاشي. أحب اليهم منه ولاأشوق السهم من القائه ولا أقر لعيونهم من رؤيته ولا أحظى عندهم من قربهوأنه سبحانه له الحـكمة البالغة في خلقه وأمرهوله النعمة السابغة على خلقهوكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأنه أفرح بتوبة عبده من وأجد راحلته الذي عليها طعامه وشرابه في الأرضُ المهلكة بعد فقدها واليأس منها ، وأنه سبحانه لم يكلف عباده الا وسمهم وهو دون طاقتهم فقد يطيقون الشي. ويضيق عليهم بخلاف وسعهم فانه مايسمونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهمعنه كماهو الواقع وأنه مسحانه لابعاقب أحدا بغير فعله ولايعاقبه على فعل غيره ولايعاقبة بترك مالا يقدر على فعله ولا على فعل مالاقدرة له على تركه وانه حكيم كريم جواد ماجد محسن ودود صبور شكور يطاع فيشكر ويعصي فيغفر لا أحد أصبر على أذى سمعه منه ولا أحب اليه المدح منه ولاأحب اليه العذر منه ولا أحد أحب اليه الاحسان منه فهو محسن يحب المحسنين شکور محب الشاکرین جمیل محب الجمال طیب بحب کل طیب نظیف يحب النظافة . عليم يحب العلماء من عباده كريم يحب الـكرماء . قرى ﴿ م - ١١ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

والمؤ من القوى أحب اليه من المؤمن الصعيف. بر يحب الأبرار . عدل يحب أهل الحياء والستر . عفو غفور يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم . صادق يحب الصادقين . رفيق يحب الرفق . جواديحب الجود وأهله . رحيم يحب الرحماء . وتر يحب الوتر ويحب أسماءه وصدفاته ويحب المتعبدين له بهاويحب من يسأله ويدعوه بها ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بها ويحمده ويمدحه بها كما في الصحيح عن النبي «لَا أَحَدُ أَحَبُ اليه المَدْحُ من الله من أَجُل ذَلَكَ حَرَّمَ الفَواحَشَ مَا ظَهَرَ عَلَى الله من أَجُل ذَلَكَ أَدْني منها ويحمده و عدحه بها أي الله من أَجُل ذَلَكَ حَرَّمَ الفَواحَشَ مَا ظَهَرَ منها وَمَا بَطَن وَلا أَحَد أَحَبُ اليه الْعَدْر من الله من أَجُل ذَلَكَ حَرَّمَ الفَواحَشَ مَا ظَهَرَ الرسل مُنشرين وَمَنذرين » وفي حديث آخر صحيح «لا أَحَد أَصَبر على الرسل مُنشرين ومنذرين » وفي حديث آخر صحيح «لا أَحَد أَصَبر على المُن مَن الله يَجْعَلُون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم» ه

و لحجرت لاسمائه وصفاته أمر عباد بموجبها ومقتضاها فأمرهم بالعدل والاحسان والبر والعفووالجود والصبروالمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والاناة والتثبت ولما كانسبحانه يحبأ ساءه وصفاته كان أحب الحلق من اتصف بالصفات التي يحبها وأبغضهم اليه من اتصف بالصفات التي يكرهما فانما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت لان اتصافه بها ظلم اذ لا يليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبيد وخروج من اتصف بها مرس ربقة العبودية ومفارقته لمنصبه ومرتبته وتعديه طوره وحده وهذا خلاف ماتقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة والاحسان والصبر والشكرفانها لاتنافي العبودية كالعلم والعدل والرحمة والاحسان والصبر والشكرفانها لاتنافي العبودية

بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته اذ المتصف بها من العبيد لم يتعد طوره ولم يخرج بها من دائرة العبوذية،

والمقصود أنه سبحانه لكمال أسهائه وصفاته موصوف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص له كل ثناء حسن ولا يصدر عنه الاكل فعل جميل ولا يسمى الا بأحسن الأسهاء ولايثنى عليه الا بأكمل الثناءوهو المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والاكرام على كل ماقدره وخلقه وعلى كل ماأمر به وشرعه

ومن كان له نصيب من معرفة أسهائه الحسنى واستقرأ آثارها في الخاق والامررأى الخلق والامر منتظمين بها أكمل انتظام ورأى سريان ماثارها فيهما وعلم بحسب معرفة بها مايايق بكماله وجلاله أن يفعله رمالا يليق فاستدل بأسهائه على مايفعله وما لا يفعله فانه لايفعل خلاف موجب حمده وحكمته و وكذلك يعلم مايليق به أن يأمر به ويشرعه بما لا يليق به فيعلم أنه لايأمر بخلاف موجب حمده وحكمته فاذا رأى فى بعض الاحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا ومفسدة أومالا يوجب حمدا وثناء فايعلم أنه ليس من أحكامه ولادينه وأنه برىء منه ورسوله فانه انما أمر بالعدل لابالظلم وبالمصاحة لابالمفسدة وبالحكمة لا بالعبث والسفه وأنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالفلظة والشدة و بعثه بالرحمة وانما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالفلظة والشدة و بعثه بالرحمة وهو نبى الرحمة وأمته الامة المرحومة وذلك كله موجب أسهائه الحسنى وصدفاته العليا وأفعاله الحيدة فلا يخبر عنه الا بحمده ولا يثنى عليه الا بأحسن الثناء كما لا يسمى الا بأحسن الاسماء ه

وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسهفي أول

الحاق و ماخره و عندالاً مر و الشرع و حمد نفسه على ربو بيته للعالمين و حمد نفسه على تفرده بالالهية و على حياته و حمد نفسه على امتناع اتصافه بما لايليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك و موالاة أحد من خلقه لحاجته اليه و حمد نفسه في الاولى والآخرة و أخبر عن سريا ن حمده في العالم العلوى والسفلي و نبه على هدذا كمله في كتابه و حمد نفسه عليه فتنوع حمده وأسباب حمده و جمعها تارة و فرقها أخرى ليتعرف الى عباده و يعرفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه وليتحبب اليهم بذلك و يحبهم اذا عرفوه و أحبوه و حمده ه

قال تعالى: (الحُدُ للهُ رَبِّ العَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحْيِمِ مَالِكُ يَوْمُ الدِّينِ) وقال تعالى : (الْحَدُ للهُ الذَّي أَنْرَكَ عَلَى عَدِه النَّذِينَ كَفُرُوا بَرَبَّمْ يَعْدُلُونَ) وقال تعالى : (الْحَدُ للهُ الذَّي أُنْرَلَ عَلَى عَدِه الذَّي نَهُ الذَّي أَنْرَلَ عَلَى عَدِه الدَّي لَهُ الذَّي أَنْرَلَ عَلَى عَدِه الدَّي لَهُ الذَّي لَهُ الذَّي لَهُ الذَّي لَهُ الدَّي لَهُ اللَّهُ الدَّي لَهُ الدَّي لَهُ الدَّي لَهُ الدَّي لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

الله حينَ تُمْسُونَ وَحينَ تُمْسِحُونَ وَلَهُ الْحَدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَّاً وَحَينَ تُظْهِرُونَ ﴾

وأخبرعن حمدخلقه له حدفصله بينهم والحكم لاهل طاعته بثوابه وكرامته رالحكم لاهل معصيته بعقابه وإهانته وقضي بينهم بالحق وقيل الحمدلة رب العالمين، وأخبر عن حمداً هل الجنة له وأنهم لم يدخلوها الابحمده كما ان اهل النار لم يدخلوها إلا بحمده فقال أهل الجنة : (الحُـدُ للهُ أَلَّذِي هَدَانَا لَمَلَا وَمَا كُنَّا لَنَهَتْدَى لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ و (دَعُواهُمْ فيهَا شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتُحَيِّمُمْ فيهَا سَلَامٍ وَمَاخُرُ دَعُواُهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لَلَّهَ رَبِّ الْعَالَمَينَ ) وقال عن أهل النار: ( وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَشَرَكَانَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّأُمَّةً شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَـكُمْ فَعَـلُوا أَنْ الْحَقَّلَة وَصَلَّعَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ وقال: (فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَدْحَقًا لأَصْحَابِ السَّعير) وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدنياءكمذبين بالآيات ربهم مشركين بهجاحدين لالهيته مفترين عليه وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم وأخذهم ببرحض حقه عليهم وأنه غبر ظالم لهم وأنهم انمأ دخلوا النار بعدله وحمده وانما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا قادرين على فعله وتركه لا كما يقول الجبرية ..

عز وجل علىأ كمل الوجوه وأتمها وأدومها وجميع ما يوصف به يذكر جه ويخبرعنه به فهو محامد لهوثناء وتسبيح وتقديس فسبحانه وبحمده لايحصى أحدمنخلقه ثناء عليه بلرهو كماأثنى على نفسه وفوق مايثنى به عليه خلقه فله الحمد أولا وءاخرا حمداكشيرا طيبا مباركا فيهكما ينبغى لـكمرم وجههوعن

جلاله ورفيع بجده وعلو جده ي

فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده رهو حمد الصفات والاسماء ، والنوع ألثاني حمد النعم والالآلاء وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها مؤمنها وكافرها من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسمعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه واجابته الدعوات المضطرين وكشف كربات الممكروبين واغاثة الملهوفين ورحمته للعالمين وأبتدائه بالنعم قبـل السؤال ومن غير استحقاق بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه واحسانه ودنع المحن والبلايا بعبد انعقاد أسيابها وصرفها بعد وقوعها ولطفه تعالى فى ذلك باتصاله الى من أراده باحسن الألطاف وتبايغه من ذلك الى مالا تبلغه الآمال وهدايته خاصة، وعباده الى سبيل دار السلام ومدافعته عنهم أحسن الدفاع وحمايتهم عن مراتع ألاثام وحبباليهم الايمال وزينه فى قلوبهم وكره اليهمالـكمفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين وكـتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح هذه وسماهم المسلمين قبل أن يخلقهم و **ذ**كرهم قبل أن يذكروه وأعطاهم قبلأن يسألوه وتحبب البهم بنعمه مع غناه وتبغضهماليه بالمعاصى وفقرهم اليه ، ومع هذا كله فاتخذلهم دارا وأعدلهم فيها من كل ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وملائها من جميع الخيرات وأودعها من النعيم والحبرة والسرور والبهجة مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على علب بشرة مم أرسل اليهـم الرسل يدعونهم اليها ثم يسر لهم الأسباب

التي توصلهم اليها وأعانهم عليها ورضى منهم باليسير فيهذه المدة القصيرة جدا بالاضافة إلى بقاء دار النعيم وضمن لهم ان أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرا وإن أساؤا واستغفروه أن يغفر لهم ووعدهم أن بمحو هاجنوه من السيئات بمـا يفعلونه بعدها من الحسنات ، وذكرهم بآلائه وتعرف اليهم بأسيائه وأمرهم بما أمرهم به رحمة منهبهم واحسانا لاحاجة منه اليهم ونهاهم عمانهاهم عنه حاية وصيانة لهم لابخلامنه عليهم وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه ونصحهم بأحسن النصائح ووصاهم بأكمل الوصايا وأمرهم بأشرف الخصال ونهاهم عن اقبح الاقوال والأعمال وصرف لهم الآيات وضرب لهما لأمثال ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته وفتح لهم أبواب الهداية وعرفهم الأسباب التي تدنيهم منرضاه وتبعدهم عن غضبه ويخاطبهم بألطف الخطاب ويسميهم بأحسن أسمائهم كقوله: ﴿ يَاأَيُّهَا ۚ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (وُتو ُبُواالَّى الله جَميَّعَا أَيُّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ. يَاعبَادَى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهُم أَقُلْ لَعَبَادى وَ إَذَا سَأَلَكَ عَبَادى عَنَّى ) فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطف كقوله (يَأْأَيُّهَا الَّنَاسُ اعْبُدُوا رَّبُّكُمُ الَّذَى خَلَمَـكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِـكُمْ لَمَلَّـكُمْ تَتَّفُونَ الَّذِي جَمَلَ لَـكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مَنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ النَّمْرَاتِ رِزْقًا لَـكُمْ فَلَا تَجْهَلُوا لله أَنْدَادًا وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ (يَأَيْهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّه عَلَيْكُمْ هَلْ مَنْ خَالَقَ غَيْرُ اللَّهَ يَرْزُفُكُمْ مَنَ السَّمَا. وَالْأَرْضَ لَا اَلَهَ الَّا هُوَ فَانَّى تَوْفَدُمُونَ) (يَاأَيُّهَا النَّاسُانَ وَعْدَ الله حَقّ فَلَا تَغْرُنُـكُمُ الْحَيَاةُ الدَّنْيَا وَلَا

ْ يَغْرَنْكُمْ بِاللَّهِ الغَرُورُ ) (يَاأَيُّهَا الانْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْـكَرِيمِ الذَّى خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَّكَ) (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَآمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتَه وَلَا تَمُو تُنَّالًّا وَأَنْتُمْ مُسْلُمُونَ وَاعْتَصُمُوا بَحْبُلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرِقُوا وَأَذْكُرُوا نُعَمَّةُالله عَلَيْكُمُ أَذْ كُنتُم أَعْدَاءً قَالُفُ بَيْنَ قَلْرَبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ يَنْعُمْتُهُ اخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفَرة مَنَ الَّنَارِ فَا نَقَذَكُمْ مُنْهَا كَذَلَكُ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَدُّونَ ﴾ ﴿ يِأَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لاَ تَنَخَذُوا بَطَانَةً مَنْ دُونِكُمْ ۚ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُوا مَا عَنتُم قَدَ بَدَتَ الْبَغْضَاءُ مَن أَفُواهِم وَمَا تُخْفَى صُدُورِهُم أَكْبَرِ قَدْ بَيْنَةً لَـُكُمُ الْآيَاتِ انْ كَنْتُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاهَ تُلْقُونَ الْيَهِمْ بِالْمَوَدَةَ وَقَدْ كَنَفَرُوا بَمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَايَّاكُمْ أَنْ تَوْمَنُوا بِاللهُ رَبِكُمْ انْ كُنْتُمْ خَرَجْمُ جَمَادَةً في سَلِيلِي وَابِتَغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرُونَ اليَّهُمْ بِالْمُودَةُ وَأَنَا عَلَمُ مَا أَخْفِيتُمْ وَمَا عَلَيْتُمْ وَمَنَ يَفَعَلُهُ مُنْكُمُ فَقَدَ صَلَّ مَوَاءَ السَّبَيلِ (يَاأَيُّهُا الذَّينَ ءَامَنُوا اسْتَجيبُوا للَّهَ وَالرَّسُولَ أَذَا دَعَا كُمْ لَمَا يُحييكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَ، وَقَابَهُ رَأَيْهُ أَنَّهُ وَمُرْوِنَ وَاتَّقُوا فَتَنَّهُ لا تُصيبُنَّ أَلَّذِينَ ظَلَمُو المنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَديُد الْعَقَابِ وَاذْكُرُوا اذْ أَنْتُمْ قَلَيْلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ مَّذَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاوَاكُمْ وَأَيْدَكُمْ بَنْصُرِ ۥ وَرَزَقَكُمْ مَنَ الطَّيِّبَاتُ

كُمُ اللَّهُ مِنْ أَوْنَ ﴿ وَمَا أَيْمَا النَّاسُ ضَرِبَ مَثَلَ فَاسْتَمَعُوالَهُ انَّالَّذِينَ تَدْعُونَ مَنْ دُونَ اللَّهَ لَنْ يَخْلَقُوا ذُبَّابًا وَلَوَ اجْتَمَعُوا لَهُ وَأَنْ يَسَلِّبُهُمُ الدُّبَابُ شَيئًا لَا يَسْتَنْقَذُوهُ مَنْهُ ضَعْفَ الطَّالَبُ وَالْمَطْلُوبُ مَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انَّ اللَّهَ رِ مَدَ عَدَ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَانُـكَةَ أُسْجَدُوا لأَدْمَ فَسَجَدُوا الاَّ ابْلَيسَ كَانَمَنَ لَقُوَى عَزِيْزِ. وَإِذْ قَلْنَا للْمَلَانُـكَةَ أُسْجَدُوا لأَدْمَ فَسَجَدُوا الاَّ ابْلِيسَ كَانَمَنَ عَدُوْ بُسُنَ للَّظَالمِينَ بَدَلا) فتحت هذا الحطاب اني عاديت ابليس وطردته من سمائي وبأعدته من قربياذ لم يسجد لابيكم ءادم ثم انتم يابنيه توالو ته وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه بالارواح وأكثر القرءآن جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة وأعلم عباده آنه لايرضي لهم الا اكرم الوسائل وافضل المنازل وأجل العلوم والمعارف قال تعالى : (انْ تَسكُفُرُوا فَانَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لعبَّاده الْمُدُورَ وَانْ تَشْكُرُوا يَرْضُهُ لَمَكُمْ) وقال : (الْيُومُ أَكُمْلُتُ لَـكُمْ دِينَـكُمْ وَأَنْمُمْتُ عَالِمُكُمْ مُمْتَى وَرَضَيْتُ لَـكُمُ الْاسْلَامَ ديناً ) وقال : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ رَّهُ مِهُ مَهُ مَا يَدُ مِنْ مَا مُعْمَى وَقَالَ (وَ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) (يُريدُ رَدُ مِدِمَةً لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٍ اللَّهُ لَيْبِينَ لَـكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سَنَنَ الدِّينَ مِنْ قَبْلُكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْم حَكِيمُ وَاللَّهُ مِنْ يُدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهُمْ وَيُويُدُاللَّهُ مِنْ يَنِّعُونَ اللَّهُ هَوَ اتْ أَنْ تَمْيلُوا 

ويتنصل سبحانه الى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي نسبها أليــه من لم يعرفه حق معرفته ولا قــــدره حق قدره من تـكليف عباده مالا يقدرون عليهولاطاقة لهم بفعله البتة وتدذيبهم انشكروه وءامنوابه وخلق السموات والارض ومأبينهما لالحكمة ولالغاية وانه لم يخلق خلقه لحاجة منه اليهم و لالية كشربهم من قلةو لاليتعزز بهم كما قال (وَمَا خَلَقْتَ الْجُنَّ وَالْا نُسَّ اللَّا لَيْعَبِدُونَ مَا أُرِيدُ مَنْهُم مَنْ رَقَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ) فَاخْبِرِ أَنْهُمْ يِخْلَق ألجن والانس لحاجة منه اليهم ولا ليربح عليهم لكنخلقهم جوداو احسانا اليعبدوه فير بحوا هم عليه كل الارباح كمقوله (ان أحسنتم أحسنتم لانفسكم) ﴿ وَمَنْ عَمَلَ صَالِحًا فَالَّا نَفْسُهُمْ يَهُدُونَ ﴾ ولما أمرهم بالوضوء وبالغسل من الجنابة الذى يحطعنهم أوزارهم ويدخلون به عليه ويرفع به درجاتهم قَالَ تَعَالَى : (مَا يُرِيدُ انَّلَهُ لَيْجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجِ وَلَـكَرْ . يُريدُ لَيْظُهِّرْكُمْ وَلَيْتُمُّ اهْمَتُهُ عَايَكُمُ لَعَلَكُمُ وَمُثَّارُونَ ﴾ وقال في الاضاحي والهدايا ﴿ لَنْ يَنَّالَ اللَّهُ لُخُرِمُهَا وَلَادَمَاؤُهَا وَلَكُن يَنَالُهُ الَّتَهْوَى مَنْكُمْ ) وقال عقيب أمرهم بالصدقة ونهيم عن اخراج الردى من المال: ﴿ وَلَا تَيْمُمُوا الْخَبِيثَ مُنَّهُ تَنْفُقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْحَذْيِهِ الْآ أَنْ تُغْمُضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنْ اللَّهُ غَنَّي حَمِيدً ﴾ يقول سبحانه انيغني عماتنفقون ان ينالني منهشيء حيدمستحق المحامدكلها فانفاقكم لايسدمنه حاجة رلايوجب لهحمدا بلهوالغني بنفسه الحميد بنفسه وأسمائه وصفات وانفاقكم انما نفعه لمكم وعائدته عليمكم ، ومن المتعين

على •ن لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب وجلالته ولطف موقعه وجذبه للقلوب والارواح ومخالطته لها أن يعالجقابه بالتقوى وان يستفرغ منه المواد الفاسدة التي حالت بينه و بين حظه من ذلك و يتعرض الى الاسباب التي يناله بها من صدق الرغبة واللجأ الى الله أن يحيىقلبه ويزكيه ويجعل فيه الايمان والحكمة، فالقلبالميت لايذوق طعم الايمان ولايجد حلاوته ولايتمتع بالحياة الطبية لافى الدنيا ولافىالآخرة، ومنأراد مطالمةأصول النعم فليسم سرح الذكر فى رياض القرءان وايتأمل ماعدد اللهفيه من ممه وتعرف بها الى عباده من أول القرءان الى .اخره حين خلق أهل النار وابتلاهم بابليس وحزبه وتسليط اعدائهم عليهم وامتحانهم بالشهوات وألأرادات وألهوى لتمظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربته، فله على أوليائه وعباده أتم ندمة وأكملها فى كالرما خلقه من محبرب ومكروهو نعمةومحنة وفى كل ما أحدثه فىالارض من وقائعه بأعدائه واكرامه لاوليائه وفى كلماقضاه وقدره، وتفصيل ذلك لاتفي به أقلام الدنيا وأوراقها و لا قوى العباد وانما هو الثنبيه والاشارة، ومن استقرى الاسماء الحسني وجدها مدائح وثنآء تقصر بلاغات الواصفينءن بلوغ كنبها وتعجزالاوهامءن الاحاطة بالواحد منها، ومعذلك فلله سبحانه محامدومدائح وأنواع من الثناءلم تنحرك بهاالخواطر ولا هجست في الضمائرو لالاحتىلتوسم ولا يبنحت في فـكر ففي دعاء أعرف الخلق بربه وأعلمهم باسمائه وصفاته ومحامده وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أوأنزلته في كتابك أودلمته أحدا من خلفك او أستأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرءان ربيع قلبي و نور صدري الشفاعة لما يدجد بين يدى ربه قال «فيفتح على من محامده بشيء لاأحسنه الآن

وكان يقول في سجوده : ﴿ أُعُودُ برضاكُ من سخطكُ و بعفوكُ من عقو بتك وأعوذ بِكَ منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » فلا يحصى أحد من خلقه ثنا. عليه البتة ولهأسماء وأوصافوحمد وثنا لايعلمه ملك مقرب ولانبي مرسل ، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك الى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر

﴿ فَانْ قَيْلُ ﴾ فكيف يصنعون بما يشاهد من أنراع الابتلاءوالامتحان والا لام الاطفال والحيوانات ومر. وه خارج عن التكليف ومن لا ثواب ولا عقاب عليه ؟ ومايقولون في الاسما. الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والخافض ونحرها ؟ قيل : قد تقدم من الـكلام في ذلك مايكفي بمضهلذي الفطرة السليمة والعقل المستقيم، وأمامن فسدت فطرته وانتكس قلبه وضعفت بصيرة عقله فلو ضرب له من الأمثال ما ضرب فانه لايزيد، الا عمى وتحيرا، وتحن نزيد ماتقدم أيضاحا وبيانا إذ بسط هذا المقام أولىمن اختصاره هـُ

فنقول: قد علمت أن جميع أسما. الرب سبحانه حسني وصفاته كمال وأفعاله حكمة ومصلحة وله كل ثناء وكل حمد ومدحة، وكل خير فمنه وله وبيده والشر ليس اليه بوجه من الوجوه لافي ذاته ولا في صفاته ولافي أفعاله ولا في أسمأته وانكان في مفعولات فهو خير باضافته اليه وشر باضافته إلى من صدر عنه ووقع به فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل وحكمه على فل مايرد عليك وحاكم اليه وأجمله اختيتك الني ترجع اليهاو تعتمد عليها، واعلم ان لله خصائص فىخلقه ورحمة وفضلا يختص به من يشاء وذلك موجب ربوبيته والهيته وحمده وحكمته فأياك ثم اياك أن تصغى الى وسوسة شياطين الانس والجن والنفس الجاهلة الظالمة أنه هلا سوى بين عباده في تلك الخصائصوقسمها بينهم علىالسواء

غان هذا عين الجهل والسفه من المعترض به وقد بيزًا فيما تقدم أن حكمته تأتى ذلك وتمنع منه ولكن اعلم أن الامر قسمه بين فضله وعدله فيختص برحمته من يشاء ويقصد بعذابه من يشاء وهو المحمود على هذا فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته والخبيثون مقصودون بعذابه ولمكل واحد قسطه من الحكمة والابتلاء والامتحان وكل مستعمل فيما هو له مهياً وله مخلوق وكل ذلك خير و نفع ورحمــة للمؤ منين فانه تمالى خلقهم الخيرات فهم لها عاملون واستعملهم فيها فلم يدر كواذلك إلا به ولااستحقوه لا بما سبق لهم من مشيئته وقسمته فكذلك لا تضرهم الادواء ولا السموم بل متى وسوس لهم العدو واغتالهم بشيء من كيده أومسهم بشيء من طيفه تذكروا فاذاهم مبصرون واخرانهم يمـدونهم في الغي ثم لايقصرون، وإذا واقعوا معصية صفيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة وانقلب فى حقهم دواء وبدل حسنة بالنوبة النصوح والحسنات الماحية لانه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله وبان قلوبهم بيده وعصمتهم اليهحيث نقض عزماتهم وقد عزموا أن لايعصوه وأراهم عزته في قضائه وبره واحسأنه فى عفوه ومغفرته وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهال وأشهدهم حاجتهم اليه وافتقارهم وذلهم وانه ان لم يعف عنهم ويعَفَر لهم فليس لهم سبيل الى النجاة ابدا فانهم لما أعطوا من أنفسهم العزم أن لا يعصوه وعقدوا عليه قلوبهم ثم عصوه بمثنيئته وقدرته عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل ستره اياهم وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم برد عفوه وحنانه وعطفه ورأفته وأنه حليم ذبر اناة لايمجل ورحيم سبقت رحمته غخبه وانهم متي رجعوا اليه بالتربة وجدوه غنورا رحيما حليما كريما يغفر لهم السياآت ويقيلهم العثرات ويودهم بعــد التوبة ويحبهم فتضرعوا اليه حينًـ نـ بالدعاء وتوسلوا اليه بذل العبودية وعز الربوبيــة

فتعرف سبحانه اليهم بحسن اجابته وجميـل عطفه وحسن امتنانه في ان ألهمهم دعاءه ويسرهم للتربة وألانابة وأقبل بقلوبهم اليهبمد اعراضهاعنه ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم واحسانه اليهم فتاب عليهم قبل أن يتوبوأ اليه وأعطاهم قبل أن يسألوه فلما تابرا اليه واستغفروه وأنابوأ اليه تعرف اليهم تعرفا ءاخر فعرفهم رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وشرعه ومبادرته قبولهم بعد أن نان منهم ماكان مر\_ طول الشرور وشدة النفور والابضاع في طرق معاصيه وأشهدهم مع ذلك حمـــده العظيم وبره العميم وكرمه فى أن خلى بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته وأعانته ثم لم يخل بينهم وبينماتوجبه من الهلاك والفساد الذي لايرجي معه فلاح بل تداركهم بالدواء الثاني الشافي فاستخرج منهم داء لواستمر معهم لافضى الى الهلاك ثمم تداركهم بروح الرجاء فقذفه في قلوبهم وأخبر أنه عند ظنونهم به ولو أشهدهم عظم الجنآيةوقيح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط لاورثهم ذلك المرض القاتل أوالداء العضال من اليأس من روحه والقنوط من رحمته وكان ذلك عين هلا كهم والحن رحمهم قبل البلاء وجعل تلك الآثار التي توجيها المعصية من المجن والبلاءوالشدائد رحمة لهم وسببا الى علودرجانهم ونيل الزلني والـكرامة عنده فاشهدهم بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية ورقاهم باثارها الى منازل قربه ونيل كرامته فهم على كل حال يربحون عليه ويتقلبون فى كرمه واحسانه وكل قضاء يقضيه الدؤمن فهو خيرله يسوقه الى كرامته وثوابه وكذلك عطاياه الدنيوية نعم منه عليهم فاذااسترجعها أيضا منهم وسابهم اياها انقلبت من عطايا الآخرة فا قيل:

أن الله ينعم على عباده بالعطا يا الفاخرة 💮 فاذا استرجعها كانت عظايا الآخرة

والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريا ئه ومضي مشيئته وعظيم سلطانه وعلوشأنه وكرمه وبره واحسانه وسعة مغفرته ورحمتهوما ألقاه فى تلويهم من الايمان باسمائه وصفاته الى حيث احتملته القوى البشرية ووراءه عالم تحتمله قواهم ولا يخطر ببال ولايدخل ل خلد مما لانسبة لما عرفوه اليه، فاعلم أن الذين كان قسمهم أنواع المعاصى والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه وقلوبهم وارواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر مقرة بان له الحجه عليهم وان حقه قبلهم ولايذكر أحد منهم النار الاوهوشاهد بذلك مقر به معترف أعتراف طائع لامكره مضطهد ، فهذهشهادتهم علىأنفسهم وشهادةأو اياته عليهم والمؤمنون يشهدون فيهم بشهادة اخرىلايشهدبهاأعداؤهولوشهدوا بها و باؤا بها لكانت رحمته أقرب اليهم من عقو بته فيشهدر ن أنهم عبيده و ملك وانهأوجدهم ليظهر بهم مجده وينفذ فيهم حكمهويمضي فيهم عدله ويحق عليهم كلمته ويصدق فيهم وعيده ويبين فيهم سأبق علمه ويعمر بهأ ديارهم ومساكنهم التي هو محل عدله وحكمته وشهد أولياؤه عظييم ملكه وعز سلطانه وصدق رسله وبمال حكمته وتمام نعمته عليهم وقدر مااختصهم به ومن أى شيء حماهم وصانهم وأى شيء صرف عنهم وانه لم يكن لهم اليه وسيلة قبل وجودهم يثوسلون بها اليه أن لايجعلمهم من أصحاب الشمال البهم وفيهم نمأ يقتضيه اتمام كلمأته الصدق والعدل وصدق قوله وتحقق مقتضى أسمائه فهو محض حقه وكل ذلك منه حسن جميـل له عليه أتم حمد وأكمله وأفضله وهو حكم عدل وقضاء فصل وانهالمحمود على ذلك كله فال يلحقه منه ظلم ولا جور ولا عبث بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد وكال أظهره في حقه وعز أبداه وملك أعلنهو مراد له أنفذه كما فعل

بالبدن وضروب الانعام أتم بها مناسك أوليائه وقرابين عباده وان كان إ ذلك بالنسبة الى الانعام هلا كا واتلافا فاعداؤه الكفار المشركون به الجاحدون أولى أن يكون دماؤهم قرابين أوليائه وضحايا المجاهدين فى سبيله كما قال حسان بن ثابت:

يتطهرون يرونه قربانهم بدماء،نعلقوا من الكفار

وكذلك لما ضحى خالد بن عبد الله القسرى بشيخ المعطلة الفرعونية جعد بن درهم فانه خطبهم فى يوم أضحى فلما أكمــــلخطبته قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحايا كم فانى مضح بالجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ أبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا شم نزل فذبحه فكان ضحيته، ذكر ذلك البخارى فى كتاب خلق الافعال، فهذا شهود اوليائه من شأن اعدائه ولين اعداؤه فى غفلة عن هذالا يشهدونه و لا يقرون به ولو شهدوه و اقروا به لادر كهم حنانه ورحمته ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته و ترحيده و اثبات اسمائه الحسنى وصفاته العليا ووصفه بما يليق به و تنزيمه عما لايليق به صاروا الحسنى وطفاته العليا ووصفه بما يليق به و تنزيمه عما لايليق به صاروا واخرجوا من نوره الى الظلمات وغيبت قلوبهم فى الجهل به و بكما له وجلاله و اخرجوا من نوره الى الظلمات وغيبت قلوبهم فى الجهل به و بكما له وجلاله و وظمته فى غابات ليتم عليهم امده و ينفذ فيهم حكمه والله عليم حكيم والله اعلم ه

والله سبحانه مع كرنه خالق دارين وخص كل دار باهل ﴾ والله سبحانه مع كرنه خالق كل شي. فهر موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والحفض والرفع والرحمـة والانتقام فاقتضت حكمته سبحانه ان خلق دارا لطالبي رضاه العاملين بطاعته المؤثرين لامره القائمين بمحابه وهي الجنة وجعـل فيها كل شيء مرضي وملا ها من كل محبوب

و مرغوب و مشتهى ولذيذ و جعل الخير بحذافيره فيها و جعلها محل كل طيب من الذوات والصفات و الاقوال ، و خلق داراأ خرى لطالبى أسباب غضبه و سخطه المؤثرين لاغراضهم و حظوظهم على مرضاته العاملين بانواع مخالفته القائمين بما يكره من الاعمال و الاقوال الواصفين له بما لايليق به ألجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات كاله و نعوت جلاله وهى جهنم و أو دعها كل شيء مؤذ و و ولم و جعل الشر بحذافيره فيها و جعلها محل كل خبيث من كل شيء مؤذ و و ولم و و الاقوال الاعمال فها الداران هما دارا القرار ه

وخلق دارا ثالثة هى كالميناء لهاتين الدارين ومنها يتزود المسافرون اليهما وهى دار الدنيا، ثم أخرج اليها من أثمار الدارين بعض مااقتضته أعمال أربابهما وما يستدل به عليهما حتى كأنهمارأى عين ليصير الايمان بالدارين وان كان غيبا وجه شهادة تستأنس به النفوس وتستدل به ، فاخر جسبحانه الى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات و الملابس الفاخرة والصور الجميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتهاها ماهو نفحة من نفحات الدار التى جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال فاذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من الخير ، والسرور والعيش الرخى كما قيل:

فاذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد فسمروا اليه وقالوا: اللهم لاعيش الاعيش الآخرة وأحدثت لهم وقيته عزمات و همما وجداً و تشمير الان النعيم يذكر بالنعيم والشي. يذكر بجنسه فاذا وأى أحدهم ما يعجبه و يروق ولاسبيل له اليه قال: موعدك الجنة وانما هي عشية أو ضحاها فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله يسوق بها عباده المؤمنين الى تلك الدار التي هي أكمل منها وزاد لهم من الله يسوق بها عباده المؤمنين الى تلك الدار التي هي أكمل منها وزاد لهم من الله يسوق بها عباده المؤمنين الى تلك الدار التي هي أكمل منها وزاد لهم من الله يسوق بها عباده المؤمنين الى تلك الدار التي هي أكمل منها وزاد لهم من الله يسوق بها عباده المؤمنين الى تلك الدار التي هي أكمل منها وزاد لهم من الله يسوق بها عباده المؤمنين الله عباده المؤمنين الها عباده المؤمنين المؤمنين و باب السعاد تين الها عباده المؤمنين المها و زاد و زاد المها و زاد و داد و د

من هذه الدار اليما فهي زاد وعبرة ودليل وأثر من ءاثار رحمته التي أودعها تلك الدار ، فالمؤمن يهتز برؤيتها الى ماأمامه ويثيرساكن عزماته الى تلك، فنفسه ذواقة تواقة اذا ذاقت شيئًا منها تاقت الى ماهو أكمل منه حتى تتوق الى النعم المقيم في جوار الرب الـكريم ، وأخرج سبحانه الى هذه الدار أيضاً من ءاثار غضبه و نقمته من العقوبات والآلاموالمحن والمسكروهات من الاعيان والصفات مايستدل بجنسه علىمافردار الشقاء من ذلك مع ان ذلك من ءاثار النفسين الثناء والصيف اللذين أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما فاقتضى ذانك النفسانءا ثاراظهرت في هذه الداركانت دليلا وعبرة عليها، وقدأشار تعالى الى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نارِ الدنيا : (نَحْنَ جَعْلَنَاهَا تَذْ كُرَّةً وَمَتَاعًا لْلُمُقْويَن) تذكرة يذكر بها الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون يقال: أقوى الرجل اذا نزل بالقي والقوى وهي الارض الخالية، وخص المقوين بالذكر وان كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده والله أعلم بمراده من كلامه على انهم كامهم مسافرون وانهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا مستوطــــنين وانهم عابرو سبيل وابناء سفري

والمقصودانه سبحانه أشهد في هذه ماأعد لاوليائه وأعدائه في دار القرار وأخرج الى هذه الدار من آنار رحمته وعقوبته ماهو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلاياسياطا يسوق بها عباده المؤمنين فاذا رأوها حذروا كل الحذر واستدلوا بما رأوه منها و شاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات وكان وجودها في هذه الدار واشهادهم اياها وامتحانهم باليسير منها رحمة منه بهم واحسانا اليهم وتذكرة وتنبيها ه

ولما كانت هذه الدار بمزوجا خيرها بشرها واذاها براحتها وفعيمها بعذا بإاةنضت حكمة أحكم الحاكمين انخلص خيرها منشرها وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة و دار السرور المحضة فكتب على هذه الدارحكم الامتزاج والاختلاط وخلط فيها بين الفريقين وأبتلي بعضهم ببعض وجعل بعضهم لبعض فتنةحكمة بألغة بهرت العقول وعزة قاهرة فقام بهذا الاختلاط سرق العبودية كمايحبه ويرضاه ولم يكن تقوم عبودية التي يحبها ويرضاها الا على هذا الوجه بل العبد الواحد جمع فيه بين أسباب الخير والشر وسلط بعضه على بعض ليستخرج منه مايحبه من المبودية التي لاتحصل الا بذلك فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه بالتمييز والتخليصفير بينهمابدارين ومحلين وجعللكل دارمايناسيها وأسكن فيها من يناسبها، وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته. وأعدامه الكافرين لنقمته. والمخاطين للامرين فهؤلا. أهل الرحمة وهؤلا. أهل النقمةوهؤ لاء أهل النقمة والرحمة، وقسم ماخر لايستحقون ثوابا ولا عقاباً ورتب على كل تسم منهذه الاقسام الخسة حكمه البلائق به وأظهر فيه حكمته الباهرة ليعلم العباد فإل قدرته وحكمته وانهيخلقما يشاءو يختار من خلقه من يصلح للاختيار وانه يضع ثوابه موضعه وعقابه موضعه ويجمع بينهما فى المحل المقتضى لذلك ولايظلم أحدا ولا يبخسه شيئا من حقه ولا يعاقبه بغير جنايته هذا مع مافي ضمن هذا الابثلاء والامتحان من الحكم الراجعة الى العبيد أنفسهم من استخراج صبر همو شكر هم و آو كأهم. وجهادهم واستخراج كالاتهم الكامنةفي نفسهم من القوة الى الفعل ودفع الاسباب بعضوا ببعض وكسر كل شيء بمقابلته ومصادمته بضده لنظهر عليه ءاثار القهر وسمات الضعف والعجز ويتيقن العبدأن القهار لايكون الا واحدا وانه يستحيل أن يكون له شريك بل القهر والوحدة متلازمان

**خا**لملك والقدرة وألقوة والدزة كلها لله الواحد القهار ومن سواهربوب مقبور له ضد ومناف ومشارك، فخاق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر سورتها وتذهب بها، وخلق الما. وسلط عليه الرباح قصرفه و تـكسره ،و خلقالنار و سلط عليها الماء يكسرهاو يطفئها .و خلق الحديد وسلط عليه النارتذيبه وتكسرقوته وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها وخلق ادم وذريته وسلط عليهم ابليسوذريته وخلق ابايس وذريته وساطعايهم الملائكة يشردونهم كلمشردويطردونهم كل مطرد.وخلق الحر والبرد والشتا. والصيف وسلط ثلا ،نها على الآخر يذهبه ويقهره وخلقالليلوالنهار وقهركلامنهما بالاخر وكذلك الحيوان على أختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر الكل منهم مضاد ومغالب فاستبان للمقول والفطرأن القاهر الغالب لذلك كله واحد وانه ن تمام ملكه ايجاد العالم على هذا الوجه وربط بعضه على بعض واحواج بعضه الى يعض وقهر بعضه ببعضوا بتلاء بعضه ببعضوا تزاح خيره بشره وجعل نشره بخيره الفداء ولهذا يدفع الى كل مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له: هذا خداؤك منالنار وهكذا المؤمن فىالدنيا يسلط عليه منالإبتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداه من عذاب الله وقد تـكرن تلك الاسباب فداء له من شرور أكثر منها في هذا العالم أيضاً، فليعط اللبيب. هــذا الموضع حقه من التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير ،

﴿ فصل ﴾ وتد تقرر ان الله سبحانه كا مل الصفات له الأسماء الحسنى ولا يبكون عن السكامل فى ذاته وصفاته الا الفعل المحكم وهو سبحانه خلق عباده على الفطرة ويعدلون بهم عنها حولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرها ولسكن اخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا فطرهم وقلوبهم ومكذا بالاضداد والاغيار يخرج بعض

المخلوقات عن سنن الاتقان والحكمة ولولا تلك الاضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولودفي فطرته ولذلك أمثلة ﴿ المثال الأول ﴾ ان الماء خالمه الله طاهرا مطهرا فلو ترك على حالته التي خلق عليها ولم يخالطه الله يزيل طهارته لم يكن الاطاهراولكن بمخالطة أضداده منالانجاس والأقذار تغيرت أوصانه وخرج عن الخلفة الثي خلق عليها فكانت تملك النجاسات والقاذورات بمعنبي أبوى الطفل وكافليه الذين يهودونه وينصرونه ويمجسونه ويشركون كما ان الماء اذا فسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة فكذلك القاوب اذا فسدت فطرها بالأغيار لم تصام لحظيرةالقدس ﴿ المثال الثاني ﴾ الشراب المعتصر من العنب فانه طيب يصلح للدواء ولا صلاح الغذاء والمنافع التي يصلح لها فلو خلي على حاله لم يكن الاطاهرا طيبا ولـكن أفسد بتميئته للسكور والخاذه مسكرا فخرج بذلك عن خلقته التي خلق عليها من الطهارة والطيب فصار أخبث شي. وأنجسه فلو انقلب خلا أو زال تغير المــام كان بمنزلة رجوع الكافر الى فطرته الأولى فائ الحكم اذا ثبت لعلة زال بزوالها والله أعلم ه

﴿ المثال الثالث ﴾ الأغذية الطيبة النافعة اذا خالطت باطن الحيوان واستقرت هناك خرجت عن حالتها التى خلقت عليها واكتسبت نعم المخالطة والمجاورة خبثا وفسادا لم يكن فيها لسلوكها في غير طرقها التى بها كما لها، ولما أنزل الله الماء طاءرا نافعا فما زجالارض وسالت به أوديتها أوجد جل جلاله بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواع الثمار والفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائر الاغذية والاقوات هواوجد مع ذلك المر والشوك والحنظل وغير ذلك واللقاح واحد

ولـكن الام مختلفة ،قال تعالى: ﴿ وَفَى الْأَرْضَ قَطَعُ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مَنْ أَعْنَابِ وَزَرْعُ وَتَخْيِلُ صَنْوَانَ وَغَـيْرِ صَنْوَانَ يُسْقَى بَمَـاً، وَاحد وَنَفْضُلُ بِعْضَمًا عَلَى بَعْضَ فِي الْأَكُلِ الَّ فِي ذَلِكَ لَآبَاتِ الْقَوْمِ يَعْقَلُونَ ) ثم انه صبحانه يصرف ما أخرجه من هـذا الماء ويقلبه ويحيل بعضه الى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والجاورة عن طبيعته الى طبيعة أخرى وهمذا كما خلق فل دابة من ما. ثم خالف بين صورها وقواها ومنافعها وأوصافها وما يصلح لها وأمشى بعضا على بطنه وبعضا على رجلين وبعضا على أربع حكمة بالفـة وقدرة باهرة ، وكذلك سبحانه يقلب الليـل والنهار ويقلب ما يوجد فيهما ويقلب أحوال العالم كمآ يشاء ويسلك بذلك مسلك الحـكمة البالغة التي بهـا يتم مراده ويظهر ملـكه ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَهُرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ وهـذا القرءان المجيد عمدته ومقصوده الاخبار عن صفات الرب سبحانه وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليـه والانباء عن عظمته وعزته وحكمته وأنواع صنعه والترتدم الى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله وتصديقه يفهم بمأ . عقامه من الشير اهد والدلالات على صدقهم و برا دين ذلك و دلائله و تبيين مراده من ذلك كله، وكان من تمام ذلك الآخبار عن الكافرين والمكذبين وذكر ما أجابوا به رسلهم وقابلوا رسألات ربهم ووصف كفرهم وعنادهم وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا أمره ومصالحه فحكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان ووضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعها وكان موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه تعالى وتنزيهه من الثناء عليه وان أسماءه الحسنيوصفات العليا هي ووضع

الحمدومن تمام حمده تسبيحه وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه والجاهلون به بما لا يايق به وكان في تنوع تنزيهه عن ذاك من العلوم والمعارف وتقرير صفات المكال وتكميل أنواع الحمد ما فيبيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه ، ولهذا كان تسبيخه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسييحه ولهذا كان التسبيح والتحميد قربتين وكان مانسبه اليه أعداؤه والمعطلون لصفاتكماله منعلوه على خلقه وانزاله كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك بما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه وكان في ذلك ظهور حمده بخلقه وتنوع أسبابه وكثرة شواهده وسعمة طرق الثناء علمه به وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده فلولًا معرفة الأسماب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها وخاق من يضيفها اليه ويصفه بها لما قامت حقيقة التسبيح و لا ظهر الهلوب أهل الايمان عن أى شيء يسبعونه وعما ذا ينزهونه فلما رأو ا فى خلقه من قد نسبه الى ما لا يليق به وجحد من كماله ما هو أولى به سبحوه حينثذ تسبيح مجل له معظم له منزه له عن أمر قد نسبه اليـه أعداؤه والمعطلون لصفاته ، ونظيرهـذا اشتمال كلمة الاسلام وهي شهادة أن لا اله الا الله على النفي والاثبات فـكان في الاتيان بالنني في صدر هذه الـكلمة من تقرير الاثبا تو تحقيق معنى الالهية وتجريد التوحيد الذي يقصد بنني الالهية عن كل ما ادعيت فيه سوى الآله الحق تبارك و تعالى ، فتجريد هذا الترحيد من العقد واللسان يتصور أثبات الالهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون ونفيه وابطاله من القاب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه ووضوح شواهده وصدق براهينه، ونظير ذلك أيضا أن تكذيب أعداء الرسل وردهم ما جاؤهم به كان من الأسباب الموجبة ظهور براهين صدق الرسل ودفع ما احتج به أعداؤهم عليهم مر. الشبه الداحضة

ودحض حججهم الباطلة و تقرير طرق الرسالة و ايضاح أدلتها فان الباطل كلما ظهر فساده و بطلانه أسفر وجه الحق و استارت معالمه ووضحت سبله و تقررت براهينه فكسر الباطل و دحض حججه و أقام الدليل على بطلانه من أدلة الحق و براهينه فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل و كيف كان كفر أعدا الرسل بهم و تكذيبهم لهم و دفعهم ما جاؤا به وهو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد \*

ولنضرب لذلك مثالًا يتبين به وهو ملك له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة والناس بين مصدق ومكذب فمن قائل: هو كذلكومن قائل: هو بخلاف مايظن به فانه لم يقابل الشجمان ولاواجه الاقران ولوبارز الاقران وقابل الشجعان لظهر أمره وانكشف حاله فسمع يه شجعان العالم وأبطالهم فقصدوه منكل أوب وأنوه من كل قطر فاراد الملك أن يظهر لرعيته ماهو عليه من الشجاعة فمكن تلك الشجعان من منازلته ومقاومته وقال : دونكم واياه وشأنكميه فهل تسايط الملك لاولئك على عبده و بملوك الالاعلا. شأنه و اظهار شجاعته في العالم و تخويف اعدائه به وقضاء الملك اوطاره به كما يترتب على هذا اظهار شجاعةعبده وقوته وحصول مقصوده بذلك فـكذلك يترتب عليه ظهور كـذب من ادعى مقاومته وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيهم وأنهم ليسوا بمنيصلح لمهمات الملك وحرائجه فأذا عدل بهم عن مهماته وولايته وعدل بها عنهم كان ذلك مقنضي حكمة الملك وحسن تصرفه في ملكه وانه لو استعملهم في تلك المهمات لتشوش امر المملكمةوحصل الخلا والفسادو الله أعلم بالشاكرين والمقصود انخلق الاسباب المضادة للحقواظهارها فيمقابلة الحقمن ابيين

دلالاته وشواهده فكان فى خلقها من الحكمة مالوفات تلك الحكمة وهى أحب الى الله من تفويتها بتقدير تفويت هذه الاسباب والله أعلمه

﴿ فَصُلُ فَى بِيانَ مَا لَلْنَاسُ فَى دَخُولُ الشُّرُ فَى القَصَاءُ الْآلَهِي

من الطرق والاصول التي تفرعت عنها هذه الطرق ﴾

وللناس فىدخول الشر في القضاء الالهبي طرق فنذكرها ونذكر أصولهم التي تفرعت عليها هذه الطرق قبل ذلك فنقول: الناس قائلان، أحدهما قول أهل الاسلام وأتباع المرساين كامم. أن الله سبحانه فعال لمة يريد يفعل باختياره وقدرته ومشيئته فما شاءكان ومالم يشأ لم يـكن وهو ألذى يعبر عنه متآخرو المتكالمين بكونه فاعلا بالاختياري وللفريق الثاني قول من نفي ذلك وقال: صدر العلم عنه تمالىصدورا ذاتيا كصدورالنور عن الشمس والحرارة عن النار والتبريد عن الماء ويسمى المتكلمون. هذا الابجاب الذاتي ومصدره موجبات الذات وهذا قول الفلاسفة المشائين وهو الذي يذكره ابن الخطيب وغيره عن الفلاسفة ولا يحكي عنهم غيره وانما هو قول المشائين وقر " متأخرهم وفاضامِم ابن سينا الى الاسلام بعض التقريب مع مباينته لماجاءت به الرسل ولما دل عليه صريح العقل والفطرة ، والفريقان متفقون على ان مصدر الكائنات باسرها خير محض من جميع الوجوه و فال صرف ووجود الشرفىالعالممشهودو الخيرلايصدر عنه الاخير ولاجرم اختلفت طرقهم في كيفيةدخول الشرفىالقضاء الالهي وتنوعت الى أربعة طرق ه

﴿ الطريق الاولى ﴾ طريق نفاة التعليل والحبكمة والاسباب فانهم سدواعلى انفسهم هذا الباب وأثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولاسبب ولاحكمة تفعل لاجلها ولا يتوقف فعل المختار بها على مصلحة ولا حكمة ولاغاية

لها تفعل بل كل مقدور يحسن، نه فعله و لاحقيقة عندهم للقبيح لو لا المستحيل لذاته الذي لا يرصف بالقدرة عليه ، وهؤلاء نفوامسمي الرحمة والحكمة وان أقرو أبلفظ. لاحقيقة له، وكان شيخهم الجهم بن صفو ان يقف باصحابه على الجِذمين وهم يتقلبون في بلائهم فيقول :أرحم الراحمين يفعل مثل هذا يعني انه ليس في الحقيقة رحمة وانما هو محض مشيئةو صرف ارادة مجردة عن الحكمة والرحمة، وهؤلاء قابلواأصحاب الطريق الثاني وهم الذين أثبتوا له-كمةوغاية وقالوا ولايفعلشيئا الالحكمة وغاية مطلوبة ولكن حجروا عليه سبحانه في ذلك وشرعواله شريعة وضعوها بعقولهم وظنواان مايحسن من خلقه يحسن منه وما يقبح منهم يتمبح منه فجعلواما أثبتوه له من الحكمة والرحمة من جنس ماهو للخلق ولهذا كانوا مشبهة الافعال كاأن من شبهه بخلقه في صفاته فهو مشبه الصفات فاقتسموا التشبيه نصفين هؤلا. في افعاله وإخرائهم في صفاته ، وقالوا ؛ إنه تعالى لوخص بعض عبيده عن بعض باعطائه توفيقا وقدرة وإرادة ولم يعطها الآخر لكان ظلما للذى منعه وقالوا . لو شاء من عباده أفعال المعاصي لـكان ينزه عنه كما في الشاهد ، ولوشاء منهم الكفر والفسوق والعصيان ثم عذبهم عليه لكان ظلما فى الشاهد أيضا فان السيد إذا أراد من عبده شيئا ففعل العبد ماأراد سيده غانه إذا عذبه عده الناس ظالماً له وجعلوا العدل في حقه من جنس العدل فى حق عباده والظلم الذى تنزه عنه كالظلم الذى يتنزهون عنه ، وجعلواما يحسن منه من جنس مايحسن منهم و مايقبح منه من جنس مايقبح منهم، وقالوا : لو أراد الشر لـكان شريرا كما في المشاهد فان مريد الشر شرير، وقالواً : لو ختم على قلوب أعدائه وأسماعهم وحال بينهم وبين قلوبهم وأضلهم عن الايمان وجعل على أبصارهم غشاوة وجعل من بين أبديهم

سدا و من خلفهم سدا ، ثم عذبهم لكان ظالمًا لهم لأن أحدنا لو فعل ذلك بعبده ثم عذبه لكان ظالمًا له ه

فهؤ لاء المشبهة حقا فى الافعال فعد لهم تشبيه و توحيدهم تعطيل فجمعوا بين التشبيه والتعطيل ، وهؤلاء قسموا الشر الواقع فى العالم إلى قسمين أحدهما شرور هى أفعال العباد وما تولد منها فهذه لا تدخل عندهم فى الفضاء الالهى تنزيها للرب عن نسبتها إليه ولا تدخل عندهم تحت قدرته ولا مشيئته ولا تكوينه ، والثانى الشرور التى لا تنعلق بافعال العباد كالسموم والأمراض وأنواع الآلام وكابليس وجنوده وغير ذلك من شرور الخلوقات كايلام الاطفال وذبح الحيوان فهذا النوع هو الذى كدر على القدرية أصولهم وشوش عايهم قواعدهم ، وقالوا : ذلك كله حسن المقدرية أصولهم وشوش عايهم قواعدهم ، وقالوا : أما الآلام والأمراض فيه من اللطف والمصلحة العاجلة والآجلة قالوا : أما الآلام والأمراض الوافى قالوا : وذلك يجرى بحرى استشجار أجير فى فعل شاق فاله بفرض الوافى قالوا : وذلك يجرى بحرى استشجار أجير فى فعل شاق فاله بفرض الاستشجار أخرج الاستشجار عن كونه عبثا وبالاجرة عن كونه ظلما الاستشجار أخرج الاستشجار عن كونه عبثا وبالاجرة عن كونه ظلما

قالوا: فان قيل اذا كان الله قادرا على التفضل بالعوض وباضعافه بدرن توسط الالم فاى حاجة الى توسطه ? ، وأيضافاذا حسن الالم لاجل العوض فهل يحسن منا أن يؤلم أحدنا بغير اذنه لعوض يصل اليه وفالجواب إن الله سبحانه لا يمرض ولا يؤلم الا من يعلم من حاله أنه لو أطلعه على الاعواض التى تصل اليه لرضى بالالم ولرغب فيه لوفور الاعواض وعظمها وليس كذلك في الشاهد استئجار الاجير من غير اختياره قالوا وليس كذلك ايلام أحدنا لغيره لاجل التعويض فان من قطع يد غيره وليس كذلك ايلام أحدنا لغيره لاجل التعويض فان من قطع يد غيره

أورجله ليعوضه عنها لم يحسن ذلكمنه لانالعوض يصلاليه وهومقطوع اليد والرجلوليس من العقلاء من يختارماك الدنيا مع ذلكوالله بوصل الأعواض في الآخرة الى الاحياء وهم أكمل شيء خلقه وأنمــه أعضاء فلذلك أفترق الشاهد والغائب فيهذاقالوا: فان فرضتموه في ضربوجلد مع سلامة الأعضاء قبح لأزَّ عيب فانفرض فيه مصلحةورضي المضروب بذاك وعظمت الأعواض عنه فهو حسن في العقل لامحالة ، قالوا : وسر الأمرأن بالعوض يخرج الالم عن كونه ظلما لأنه نفع موقرف على مضرة الالم و باعتبار كوله اطفا في الدين يخرج عن كوله عبثا قالوا : وقد رأينا في الشاهد حسن الالم للنفع فانه يحسن في الشاهد ايلام أنفسنا واتعامها في طالب العلوم والأرباح التي لانصل اليها الاعسمالي جنسمن التعب والمشقة ، قالوا : وهذا الوجه هوالذي حسن لاجله ايلام الاطفال والبهائم فانه ايلام للنفع فان أبدان الأطفال لاتستقيم الاعلى الأسباب الجالبة للآلام وكـذاك نفوسهم إنما تـكمل بذلك وايلام الحبوان لنفع الآدمي به غير قبيح ، قالوا : وأما الالم المستحق للعقوبة فانه حسن في الشاهد ولكنه غير متحقق في الغائب بالنسبة الى الاطفال والبهائم لعدم تكليفها ولكن لابد في ايلامها من مصلحة ترجع اليها وهي ما يحصل لهم ثمن العوض في الاخرةقالوا: ويجباعادتها لاستيفاء ذلك الحق الذي لهاوهي العرض على الاج لام التي حصلت لها . قالوا : و بقاؤ هابعد الاعادة موقوف (١) ونعيم الاطفال والمجانين دائم ، واختلفوا في البهائم فقال بعضهم يدوم عوضهم وقال ءاخرون بانقطاعه فانهم يصيرون ترابا قالوا. فان لم يكن للبهائم عوض يجب لاجله أن تعاد لم تجب اعادتها عقلاوتحسن اعادتها

<sup>(</sup>١)هنا بياض في الاصلواري أن الكلام لاسقط فيه ، و معنى مو قوف أي غير دائم

وما يحسنقد يفعله الله وقد لايفعله وهل تجوز الآلام للتعويض المجرد؟ فيه قولان لهم مبنيان على أصل اختلفوا فيهوهو أنههل يحسن منه سبحانه التفضل بمثــل العوض ابتداء فصار بعضهم الى امتناعه كما يمتنع التفضل بمثل الثواب أبنداء عندهم وهم مجمعون على امتناعه لثلا يسوىبين العامل وغيره وصارمن ينتمىالى التحصيلمنهمالىأن التفضيل بمقدارالأعواض ممكن غير ممتنع فمن قال بامتناع الثفضل بمقدار الدوض جوز وقوع الالام للتعويض المجرد ومن جوز التناضل بامثال الاعواض لم يحسن عنده الا "لام بمجرد التمويض ؛ بل قالوا : أنما يحسن لوجهين لابد من قترانهما، احدهما التزام التعويض، والثاني اعتبارغير المؤلم بتلك الالام كونها الطافا في زجر غار عن غوايته اذا شاهدها في غيره ، وذهب عباد اله يمرى منهم الى ان الالام تحسن لمجرد الاعتبار من غير تعويض أن اصابته، ورد عليه جماهير القدرية ذلك قالو او الالام التي يفعلما سبحانه الما ان تبكرن مستحقة كمقوبات الدنيا وعذاب الاخرة ، واما للتعويض واماالمصلحة الراجحة، قالوا . ومايفعله فيالآخرة منها فكله للاستحقاق وما يفهله في الدنيا فللموض والمصلحة وقد يفعله عقوبة ، وأما ماشرعه من اسباب الآام فعقوبات محضة 🛊

وأما مشايخ القوم فقالوا: إنما يحسن منه سبحانه الايلام لآنه المنعم بالصحة والحياة ، ولأنه فى حكم من أعار تلك المنفعة لمن لايملكها فله قطعها إذا شاه ولانه قادر على التعويض عالم بقدره وليس كذلك الواحد من الحاق ، قالوا ، فاذا استرجع عارية الصحة والحياة خلفهاالألم ولابد وأطالوا الكلام فى الآلام وأسبابها وما يحسى منها ومايقبح وعلى أى وجه يقع وحصروا أنفسهم غاية الحصر فاستطالت عليهم الجبرية بالآسئلة والمضايقات وألجؤهم الى مضايق تضايق عنها أن تولجها الابر وأضحكوا

العقلاء منهم بابداء تناقضهم وألزموهم الزامات لابد من التزامها أو ترك المذهب، وسأل أبر الحسن الأشعرى ابا على الجبائي عن ثلاثة اخوة لآب وام مات احدهم صغيرا وبلغ الآخر ، فاختارالاسلام وبلغ الآخر فاختار الكفر فاجتمعوا عند رب العالمين فرفع درجة البالغ المسلم فقال أنك لاتستحق ان أخاك بانم فعمل اعمالا استحق بها تلك الدرجة نقال: يارب فهلا احييتني حتى ابلغ فاعمل عمله فقال: كانت تلك المصلحة تتنضى اخترامك قبل البلوغ لاني علمت أنك لوبلغت لاخترت الكفر فبكانت المصلحة في قبضك صغيرا قال: فصاح الثالث بين اطباق النار ، وقال: جواباً ، قالوا : وأذا علم سبحانه من يعض العبيدانه لا يختارالا الاسلام وأنه لا يكون الاكافرا مفسدا في الأرض فاي مصلحة لهذا العبدفي ايجاده 2 قالياً : وأى مصلحة لابليس وذريته الكفار في ايجادهم ، فان قلتم : عرضهم للثواب، قيل لـكم: كيف يدرضهم لامر قد يعلم أنهم لايفعلونه ولايقع منهم البتة ء

ومن هنا انكر غلاتهم العلم القديم وكفرهم السلف على ذلك ومن أقر به منهم فاقراره به مبطل لمذهبه وأصله فى وجوب مراعاة الصلاح والاصلح ، وهذا معنى قول السلف: ناظروا القدرية بالعلم . فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا ، قالوا : وأما حديث العوض على الالام فالرب سبحانه قادر على ايصال تلك المنافع بدون توسط الالام ه

قالوا: وهذا بخلاف المستأجرفان له منفعة وحاجة في توسط تعب الاجير واستيفاء منفعته ، فامامن تعالى عن الانتفاع بخلقه ولايحتاج الى أحد منهم البتة فلا يعقل في حقه ذلك ، قالوا ؛ وأماو قوع الآلام على وجه العقوبات

فذلك إنما يحسن في الشاهد لحصول التشنى من الجناة وإطفاء نار الغيظ والغضب بالانتقام منهم وذلك لحاجة المعاقب إلى العقاب وانتفاعه به وقياس الغائب على الشاهد في ذلك متنع ، قالوا : وأماالا يلام الاعتبار بأن يعتبر الغير بالألم الواقع بغيره فيكون ذلك أدعى له إلى الاذعان والانقياد فلا ريب أن الصي إذا شاهد المعلم يضرب غيره على لعبه وتفريطه كان ذلك مصلحة واعتبارا له ولعله أن ينتفع بضرب ذلك الغيراك يرمن انتفاع المضروب أو حيث لا ينتفع المضروب ولكن انما يحسن ذلك اذا كان المضروب مستحقا للضرب فأين استحقاق الاطفال والبهائم ؟ قالوا : وكذلك تمكينه تعالى عباده أن يؤلم بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضه مع قدرته على منع المؤلم المضر أى مصلحة لمن مكن من ذلك واقدر على الاداء على العباد ه

قالوا. فهذه الشريعة التى وضعتمو هالرب العبادو أوجبتم عليه ما أوجبتم وحرمتم عليه ما حرمتم وجحد تم عليه في قصر فه في ملكه بغير ما أصلتم و فرعتم بعقو لكم و آرائكم تشبيها له و تمثيلا بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح مع أنها شريعة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان فانكم لم تطردوها بل أنتم متناقه ون فيها غاية التناقض خارجون فيها عما يوجيه كل عقل صحيح و فطرة سليمة فلا للتشبيه والتمثيل طردتم و لا بالتعويض قلتم و لا على حقيقة الحكمة و الحمد و قفتم بل أثبتم له نوع حكمة لا تقوم به و لا ترجع اليه بل هي قائمة بالخلق فقط وقد حتم بها في تمام ملكم كما أثبت له اخوانكم من الجبرية قدرة مجردة عن حكمة و حد و غاية يقعل لاجلها ، بل جعلوا حمده و حكمته اقتران في أفعاله بما اقترب به من المصالح عادة و وقوعها مطابقة لمشيئته وعلمه فقط فقد حوا بذلك في تمام حمده ه

وقام حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحق بلا اله الا الله وحده الاشريك له له المالك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حق القيام ورعوا هذه الـكلمة حق رعايتها علما ومعرفة وبصيرة والميلقوا الحرب بينحمده وملحكه ، بل أثبتوا له الملك التام الذي لايخرج عنه شي. من الموجودات أعيانها وأفعالها والحمد النام الذىوسع كلمعلوموشمل كلمقدورةو قالوا الله في كل ماخلقه و شرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة لأجلهاخلق وأمر ويستحق أن يثني عليه ومحمد لاجلهاكما يثني عليه ومحمدلاسمائه الحسني واصفاته العليا فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله لمـا اشتملتعليه صفاتهمن الكال وأسماؤه منالحسن وأفعاله منالحكم والغايات المقتضية لحمده المطابقة لحسكمته الموافقة لمحابه فانهسبحانه كامل الذات كامل الأسماء والصفات لا يصدر عنه الاكل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد يترتب عليه من محابه مافعل لأجله ، وهذا أم ذهب عن طائفتي الجبرية والقدرية وحال بينهم وبينه أصول فاسدة أصلوهاوقواعد باطلة أسسوها من تعطيل بعض صفات كماله كما عطل الفريقان حقيقة محبته عند الجبرية مشيئته وارادته ومحبة العباد له ارادتهم لمايخلقه من النعيم فىدار الثواب فالحبةعندهما نما تعلقت بمخلوقاته لابذاته، وحقيقة محبته وكراهته عندالقدرية أمره ونهيه ومحبة العباد لهمجيتهم لثوابه المنفصل وأصل الفريقان انه لايقوم بذاته حكمة ولاغاية يفعل لأجلهاء ثم اختلفوا فقالت الجبرية: لايفعل لغاية ولالحكمة أصلا وتـكايست القدرية بعض النـكايس فقالت . يفعل لغاية وحكمة لاترجع اليه ولاتترمبه ولايعوداليهمنها وصف بوأصلالفريقان أيضا إنه لايتموم بذاته فعل البتة بل فعله عين مفعوله فعطَّلوا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس المخلوقات المشاهدة التي لاتقوم به فلم يقم به عندهم

قعل البئة كما عطات السينائية الباع ابن سيناذاته فلم يثبتواله ذاتازائدة على وجود وكما عطات السينائية الباع ابن سيناذاته فلم يثبتواله ذاتازائدة على وجود مجرد لايقارن ماهية ولاحقيقة ، واصلت الجبرية أنه تعالى لا ينزه عن فعل مقدور يمكون قبيحا بالنسبة اليه بل كل مقدور يمكن فهو جائزعليه، وان علم عدم فعله فبالسمع و إلافالعقل يقضى بجوازه عليه فلا ينزه، عن عكن مقدور إلا مادل عليه بالسمع فيكون تنزيهه عنه لا لقبحه في نفسه بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر رسوله ووقوع الامر على خلاف علمه ومشيئه فهذا حقيقة التنزيه عند القوم، وأصلت القدرية ان ما يحسن من عباده يحسن منه وما يقبح منهم يقبح منه مع تناقضهم في ذلك عابة التناقض ه

فاقتضته فده الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعاولو ازم كثيرة منها مخالف لصريح العقل ولسليم الفطرة كما هو مخالف لما اخبرت بة فرسل عن الله فجعل أرباب هذه القواعد و الأصول قواعدهم وأصولهم محكمة وماجاء به الرسول متشابها ثم أصلوا أصلا فى دهذا المتشابه الى المحمكم وقالوا: الواجب في الحالف هذه القواطع العقلية بزعهم من الظراهر الشرعية أحد أمرين اما يخرجها على ما يعلم العقلاء أن المتمكلم لم يرده كلامه من المجازات البعيدة و الألغاز المعقدة ووحشى اللغات والمعانى كلامه من المجازات البعيدة و الألغاز المعقدة ووحشى اللغات والمعانى الفهورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه المبارة و لا يحتملها المهدورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه المبارة و لا يحتملها فأنشؤا عامل من تلقاء أنفسهم وحكموا على الله ورسوله بارادتها بكلامه فانشؤا منكرا وقالوا زورا فاذا ضاق عليهم المجال وغلبتهم النصوص فانشوا مندكرا وقالوا زورا فاذا ضاق عليهم المجال وغلبتهم النصوص على طريقة واحدة و تنوع الالفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من على طريقة واحدة و تنوع الالفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من على طريقة واحدة و تنوع الالفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من على طريقة واحدة و تنوع الالفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من على طريقة واحدة و تنوع الالفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من على طريقة واحدة و تنوع الالفاظ الدالة على المقيد، وباب السعادتين)

السياق والتأكيد وغير ذلك يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتما ومادلت عليه .

قالوا: الواجب ردها وأن لايشتغل بهاوان أحسنوا العبارة والظن قالوا: الواجب تفويضها وان نكل علمها الى الله من غير أن يحصل لنا بها هدى أو هلم أو معرفة بالله وأسهائه وصفاته أو ننتفع بها في بابواحد من أبواب الايمان بالله ومايوصف به وماينزه عنه بل نجرى ألفاظها على السنتنا ولانعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع العقلية فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت، وكما قال فيها القائل شعرا:

شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور

قواطع عقلية مع اختلافهم فيها وتفاقضهم فيها ومفاقضتها لصريح الممقول وصريح المنقول فسموا كلام الله ورسوله ظواهر سمعية ازالة طرمته من القلوب ومنعا للتعلق به والتمسك بحقيقته في باب الايمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته فعبروا عن كلامهم بأنه قواطع عقلية فيظن الجاهل بحقيقته أنه أذا خالفه فقد خالف صريح المعقول وخرج عن حد العقلا، وخالف القاطع وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه ظراهر فلاجناح على من صرفه عن ظاهره وكذب بحقيقته واعتقد بطلان الحقيقة بل هذا عندهم هو الواجب وأشهدالله عباده الذين أو توا العلم والايمان والنور الهادى والعلم والمنابق لعلومه وانه هو المشقاء والعصمة والنور الهادى والعلم المطابق لعلومه وانه هو المشتمل على القواطع العقلية السمعية والبراهين اليقينية وأن كلام هؤلاء المتهوكين الحيارى المتضمن بخلاف ماأخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله هو الشبهات الهاسدة والخيالات الباطلة وأنه كالسراب الذي يحسبه الظما تزماء حتى إذا جامه والخيالات الباطلة وأنه كالسراب الذي يحسبه الظما تزماء حتى إذا جامه

لم يجده شيئاووجد الله عنده فرفاه حسابه والله سريع الحساب، وهؤلا. هم أهل العلم حقا الذين شهد الله لهم به فقال (وَيْرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمُ ﴾ ٱلَّذِي أُنْزِلَ ٱلْيَكَ مِنْ رَبِّكَ هُو الْحَقِّ وَيَهْدِي الْمَصرَاطِ الْهَزِيزِ الْمَيد)ومن سواه من الصم البكم الذين قال الله فيهم: (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقُلُمَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّميرِ) وقال تعالى :(أَهَـنَ يَعْلَمُ أَنَّ مَأَانُولَ الَّيْكُ مْن رَبُّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ٓ إِنَّكَ اِنَّدَكُرُ أُولُوا الْآلْبَابِ) وكان مأشهدوه من ذلك بالعقل والفطرة لابمجرد الخبر بل جاء اخبارالرب واخبار رسوله مطابقا لما في فطرهم السليمة وعقرلهم المستقيمة فتظافرعلي أيمانهم بة الشريعة المنزلة والفطرة المكملة والعقل الصريح فكانواهم العقلاء حقا وعقولهم هي المعيار فن خالفها نقد خالف صريح المعقول والقواطع العقلية؛ ومنأراد معرفة هذا فليقرأكتاب شيخنا وهوبيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح فانه كتاب لميطرق العالم له نظير في بابه فانه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها فخرت عليهم سقوفه من فوقهم وشيدفيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها ورفع أعلامها وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل، الفطرة والاعتبار فجاء كتابا لايستغنى مزنصح نفسه منأهلاالعلم عنه فجزاهالله عنأهلاالعلم والايان أفضل الجزاء وجزى العلم والايمان عنه كذلك ه

﴿ فصل ﴾ عدنا إلى تمام الحكام فى كيفية دخول الشر فى الفضاء الالحلى وبيان طرق الناس فى ذلك واختلافهم فى ايلام الاطفال والبهائم، وقالت البكرية ـوهمأ تباع بكر ابن أخت عبدالواحدبن زيد البصرىـان البهائم والاظفال لا تألم البتة والذى حملهم على هذا موجب التعليل والحكمة

ولم يرثضوا ماقالت الجبرية من نني ذلك ولا ماقالت المعتزلة من حديث الاعواض ومافرعوه عليه ولم يمكنهم القول بمذهب التنا سخية القائلين بأن الأرواح الفاجرة الظالمة تودع في الحيوانات التي تناسبها فينالها من ألم الضرب والعذاب بحسبها ، ولا بمذاهب المجوس من اسناد الشرو الخير الى الهين مستقلين كل منهما يذهب بخلقه ولا بقول من يقول: أن البها ثم مكلفة ،أمورة منهية مثابة معاقبة وانه في كل أمة منها رسول ونبي،نها وهذه الالام والعقربات الدنياوية جزاء على مخالفتها لرسولها ونبيها فلم يجدوا بدا من النزام ماذهبوا اليه من انكار وقوع الآلام بها ووصولها اليها،وقد رد عليهم الناس بأنهم كابروا الحسوجحدوا الضرورةوانالعلم بخلاف ماذهبوا اليه ضروري ، وقال مر. أنصف القوم: لاسبيل الى نسبة وقلاء الى جحد الضرورة مع كثرتهم ولكنهمربما رأوا أنالطفل والبهيمة لا تدرك الآلام حسما يدركها العقلاء فان العاقل اذا أدرك تألم جوارحه وأحس به تألم قابه وطالحزنه وكثرهم روحه وغمها واشتدت ه في ذلك وفي الأسباب الجالبة له والاسباب الدافعة له ، وهذه الالام ذائدة على مجرد ألم الطبيعة عولاريب أن البهائم والأطفال لاتحصل لها تلك الالام كما يحصل للعاقل المميز ، فانأراد القوم هذا فهم مصيبونوان أرادوا أنه لاشعور لها بالالام البتة وأنها لانحس بها فمكابرة ظاهرة فان الواحد منا يعلم باضطرار أنه كان يتألم في طفوايته بمسالنارله وبالضرب وغيرذاك، وقالت طائفة: ظرمايتآلم به الطفل والبهبمة ليس من قبل الله ولافعل الله فيه الآلم لما ثبت من حكمته، وهذا يشبه قولهم في أفعال المحيوان أنها ليست من خلق الله ولاكانت بمشيئته لكن هذا أشد فسادا من ذاك فان هذه الالام حوادث لاتثعلن باختيارمن قامت به ولابارادته غلا بد لها من محدث اذ وجودحادث بلامحدث محال والله خالقها بأسبابها

المفضية اليها فخالق السبب خالق للسبب ، فان أراد هؤ لا. نفي فعلها عنالله مباشرة من غير توسط بسبب أصلا فهذا قديكون حقاء وانارادوا أنها عير منسوبة الى قدرته ومشيئته البتةفباطل، وذهبت طائفة الى أن فى كل نوع من أنواع الحيوانات أنبياء ورسلا وأنهامستحقة للثواب والعقاب وأن ما ينزل بها من الآلام فجزاء لها وعقوبات على معاصيها ومخالفتها واحتجرا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةَ فِي الْأَرْضِ وَلَاطَائرِ يَطيرُ بُحِنَا حَيِّهُ الَّا أُمَّمْ أَمْنَالُـكُمْ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَأَنْ مَنْ أُمَّةِ الَّا خَلَا فَيَهَا ۚ نَذَيْرٌ ﴾ وقالت طائفة من التناسخية وان الله خاتى خاقه كلهم جملة و احدة بصفة و احدة ثم أمر هم و نهاهم فمن عصى منهم نسخ روحه فىجسد بهيمة تبتلي بالذبح والقتل كالدجاج والغنم والابل والبقر والبراغيث والقمل فما سلط على هذه البهائم من الآلام فهو للارواح الآدمية التي أودعت هذه الاجساد فمن كارب منهمزانيا أو زانية كرفى. بأن جعل في بدن حيوان ما يمكنه الجباع كالبغالومن كان منهم عفيفاعن الزنامع ظلمه وغشمه كوفىء بأنجعلف بدن تيس أوعصفور أو ديك ومن كان منهم جبارًا عنيدًا كوفي. بأن جعل في بدن قملة أوقر ادة ونحوهما الى ان يقتص منهم ثم يردون فمنعصامنهم بعد كذبه كرر ايضا عليه ذلك التناسخ مكذا أبداحتي يطيع طاعة لامعصية بعدهاأ بدافينتقل إلى الجنة من وقته، وقد ذهب الى هذا المذهب من المنتسبين الى الاسلام رجل يتمال له: أحمد بن حائط طرد الأصول القدرية وشريعتهم التي شرعوهالله فأوجيوا بها عليه وحرموا ، وذهب المجوس الىأن هذه الآلام والشرور من الاله الشرير المظلم فلا تضاف الى الاله الخير العادل ولاتدخل تحت. قدرته ، ولهذا كان أشبه أهل البدع بهم القدرية النفاة، وقالت الزنادقة .. والدهرية : كلذلك من تصرف الطبيعة وفعلها وليس لذلك فاعل مختار مدبر

عشيئته وقدرته ولابد في النار من احراق ونفع وفي الماء من اغراق ونفع وليس وراء ذلك شيء، فهذه مذاهب أهل الارض في هذا المقالات طاش ولما انتهى أبوعيسى الوراق الى حيث انتهت اليه أرباب المقالات طاش عقله ولم يتسع لحكمة ايلام الحيوان وذبحه صنف كتابا سياه النوح على البهائم فاقام عليها الما تم وناح وباح بالزندقة الصراح، وعن كان على هذا المذهب أعى البصر والبصيرة كلب معرة النعان المكنى بأى العلاء المعرى فانه امتنع من أكل الحيوان زعم لظلمه بالايلام والذبح، وأما ابن خطيب الرى فانه سلك في ذلك طريقة مركبة من طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة المشائين وهذبها و نقحها واعترف في آخرها بأنه لاسبيل الى الخلاص عن الشبه التي أوردها على نفسه الا بالتزام انه تعالى موجب بالذات لافاعل بالقصد والاختيار فاقر على نفسه بالعجز عن أجوبة تلك المطالبات الا بانكار قدرة التو مشيئته و فعله الاختيارى و ذلك جحدلر بوبيته فرعم أنه لا يمكنه تقرير حكمته الا بجحد ربوبيته ونحن نذكر كلامه بألفاظه، قال في مباحثه المشرقية :

﴿ الفصل السادس في كيفية دخول الشر في القضاء الالهي ﴾ وقبل الخرض فيه لابد من تقديم مقدمتين \*

(المقدمة الأولى) الأمور التي يقال لها: انها شر اما أن تكون أمورا عدمية أو أمورا وجودية فان كانت أمورا عدمية فهى على أقسام الماثة لأنها اما أن تكون عدما لامور ضرورية للشيء في وجوده مثل عدم الحياة ، وأما أن تكون عدما لأمور نافعة قريبة من الضرورة كالأعمى وأن لا تكون كذلك كعدم العلم بالفلسفة والهندسة وأما الأمور في كالحرارة المفرقة لاتصال العضو العلم أن الشر بالذات دو عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه مثل عدم واعلم أن الشر بالذات دو عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه مثل عدم

الحياة وعدم البصر فان الموت والعمى لاحقيقة لها الاأنهما عدم الحياة وعدم البصر وهما من حيث هما كذلك شر فاذن ليس لهما اعتبار آخر بحسبه يكونان شرين ، وأما عدم الفضائل المستغنى عنها مثل عدم العلم عالفلسفة فظاهر أن ذلك أيس بشر ، وأما الأمور الوجودية فانهاليست شرورا بالذات بل بالعرض من حيث أنها تتضمن عدم أمور ضرورية أُونَافِعَةً ﴾ ويدل عليه أنا لانجد شيئًا من الأفعال التي يقال لهاشر الاوهو ع قال بالنسبة الى الفاعل وأما شريته فبالقياس الى شيء ماخر، فالظلم مثلا يصدر عن قوة ظلامة للغلبة وهي القوة الغضبية والغلبة هي كالها وفائدة خلقتها ، فهذا الفعل بالقياس اليها خير لأنها أن ضعفت عنه فهو بالقياس اليما شر وأنما كان شرأ المظلوم لفوات المال وغيره عنه، والنفس الناطقة كمالها الاستيلا. على هذه القوة فعند قهر القوة الغضبية يفوت النفس ذلك الاستيلاء ولاجرم كان شرا لها، وكذلك النار اذا أحرقت فانالاحراق كالها ولكنها شر بالنسبة الى من زالت سلامته بسببها وكذلك القتل وهو استمال الالة القطاعة في قطع رقبة انسان فان كون الانسان قويا على استعمال الآلة ليس شرا له بل خيرا وكذلك كون الآلة قطاعة هو خير لها وكَذلك كون الرقبة قابلة الانقطاع فل ذلك خيرات والحنالفتل شر من حيث أنه متضمن لزو ال الحياة، فثبت بماذكر ناأن الأمور الوجودية ليست شرا بالذات بل بالعرض والله أعلم 🚜

﴿ المقدمة الثانية ﴾ أن الأشياء اما أن تكون مادية أو لا تكون فأن لم تكن مادية لم يكن فيها ما بالقوة فلا يكون فيها شر أصلا، وان كانت مادية كانت في معرض الشر ، وعروض الشر لها اما أن يكون في ابتداء عكونها او بعد تـكونها، اما الأول فهو اما أن تـكون المادة التي تتكون السانا او فرسا يعرض لها من الأسباب ما يجعلها رديئة المزاج رديئة الشكل

والخلقة فرداءة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لآن الفاعل حرم بل لآن المنفعل له لم يقبل وأما الثانى وهوأن يعروالشيء للشيء وطرو طارىء عليه بعد تكونه فكذلك الطارىءاماشيء يمنع المكمل من الاكمال مثل تراكم السحب واظلال الجبال الشاهقات اذ صار مانعا من تأثير الشمس في النبات ، واما شيء يفسد مثل البرد الذي يصل الى النبات فيفسد بسبب ذلك استعداده للنشو والنموج

واذا عرفت ذاك فنقول: قد بينا أنالشر بالحقيقة اماعدم ضروريات الشيء وأما عدم منافعه فنقول:الموجود أما أن يكونخيرا من كل الوجوه أو شرا من كل الوجوه أو خيرا من وجه وشرا منوجه،وهذاعلى تقدير أقسام فانه اما أرب يكون خيره غالبا على شره أو يكون شره غالبا على خيره أومتساويا خيره وشره فهذه أقسام خمسة ، أما الذي يكونخيرامن ط الوجوه و هو موجود اماالذي يكون كذلك لذاة، فهو الله تمارك و تعالى، واما الذي يكون لغيره فهوالعقول والافلاك لانهذه الامورمافاتها شيء •ن ضروريات ذاتها ولا•ن كالاتها، والذي كله شرأو الغالب فيه او المساوي فهو غير موجود لان كلامنا في الثيء بمعنى عدم الضروريات والمنافع لا عمني عدم المكال الزائد فلا شك أن ذلك مغلوب والخير غالب لان الامراض وان كثرت الاأن الصحة اكثرمنها ،فالحرق والغرق والخسف وان كانت قد تـكشر الاان السلامة اكثر منها، فأ ما الذي يكون خيره غالباعلى شره فالأولى فيه أن يكون موجودا لوجهين ، الاولأنه أن لم يوجدفلابد و أن يفوت الخير الغالب و فوت الخير الغالب شر غالب فاذا في عدمه بكون الشر أغلب من الخير وفي وجوده يكون الخيراغاب من الشرو يكون وجود هذا القسم اولى ، مثاله النار في وجودها منافع كثيرة وايضامفاسدكثيرة مثل احراق الحيوانات والكنا اذا قابلنا منافعها بمفاسدها كانت مصالحها اكثر بكثير من مفاسدها ولولم توجد لفاتت تلك المصالح و كانت مفاسدها عدمها اكثر من مصالحها فلا جرم وجب ایجادها و خلقها ، الثانی و هو الذی یکون خیره بمزوجا بالشر لیس الا الامور التی تحت كرة القمر فلا شك انها معلولات العال العالية فلو لم یرجد هذا القسم لـكان یازم من عدمها عدم الخیرات عدمها عدم الخیرات الحضة و ذلك شر محض فاذاً لا بد من وجود هذا القسم \*

﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾ : فَلِمُ مِخَاقًا لِخَالَقَ هَذَهُ الْأَشْيَاءُ عَرِيَّةً عَنْ ظُلِ الشَّرُورِ؟ فَنَقُولُ ﴿ لانه لوجعلها كـذلك لكان هذا هو القسم الاول وذلك بما قد فرغ منه، و بتي في العقل قسم آخر وهو الذي يكون خيره غالبا على شره وقد بينة ان الاولى بهذا القسمان يكون موجوداً ، قال ؛ وهذا الجواب لايعجبني لان لقائل أن يقول: أن جميع هذه الخيرات والشرور أنما ترجد بأختيار الله وارادته،مثلا الاحتراق الحاصل عقيب النار ليس موجبًا من الناربل الله اختار خلقه عقيب ماسة النار، واذا كانحصول الاحتراق عقيب،ماسة ألمنار باختيار الله وارادته فكان تكنه أن يختارخاق الاحراق عندما يكرن خيرًا ولايختار خلقه عند ما يكون شرا ولاخلاص عن هذه المطالبةالا ببيان كونه سبحانه فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار، ويرجع الكلام فى هذه المسئلة الىمسئلة القدم والحدوث ﴿قَلْتُ ﴾ لمالم يكن عندالرازى الآ مذهب الفلاسفة المشائين القائلين بوجوب رعاية الصلاح أو الاصلح أو مذهب الجبرية نفاة الاسباب والعلل والحمكم وكانالحق عنده مترددابين هذه المذاهب الثلاثة فتارة يرجح مذهبالمتكامين وتأرة نذهبالمشائين وتارة يلتي الحرب بين الطائفتين ويقف في النظارة وتارة يتردد بين الطائفتين وأنتهى الى هذا المضيق ورأى انه لاخلاصله منه الابالنزام طريق الجبرية وهي غير مرضية عنده وان كان في كـتبه الـكلامية يعتمد عليها ويرجع

**في** مباحثه اليها وطريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاح وهي متناقضة غير مطردة لم يجد بدا من تحيزه الى أعداء الملة القائلين بأن الله لاقدرة له ولامشيئة ولااختيارولافعل يقوم به، ومعلوم انهذه المذاهب بأسرها جاطلة متناقضةوإن كانبعضها أبطلءن بعضءواتما ألجآء الىالتزامالقول بانكار الفاعل المختار في هذا المقام تسليمه لهم الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي قادت الى التزام بعض انواع ألباطل ، ولو اعطىالدليل حقه وضم مامع كل طأئفة من الحق الىحق الطائفة الاخرىو تحيز الى ماجاءت ﴿ الرسل على علم و بصيرة وهو تقرير لما جاؤابه بجميع طرق الحق تخلص من تلك المطالبات مع اقراره بأن رب العالمين فعال لما يريد يفعل بمشيئة وقدرته وحكمته وان له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وان تقدير تجريد النارعما خلقت عليه مزالاحراق. والماء عما خلق عليه .والرياح. والنفوس البشرية عماهيأت له وخلقت عليه مناف للحكمة المطلوبة المحبوبة للرب سبحانه وأن هذا تقرير لعالم آخر وتعطيل الاسبابالتي نصبها الله سبحانه مقتضيات لسبباتها وانتلك الاسباب مظهر حكمته وحمده وموضع قصرفه لخلقه واءره فنقدير تعطيلها تغطيل للخلق والامر وهوأشدمنافاة للحكمة وابطالا لها واقتضاءهذه الاسبابلمسبباتها كاقتضاء الغايات لاسبابها فتعطيلها منها قدح في الحمكمة وتفويت لمصلحة العالم التيعليها نظامه وبها هوامه ولمكن الرب سبحانه قديخرق العائدة ويعطلهاعن مقتضياتها أحيانا أذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فرات تلك المسببات كما عطل النار التي القي فيها ابراهيم وجعلها عليه بردا وسلاما عن الاحراق لمافي ذاك من المصالح العظيمة، وكذلك تعطيل الماء عن اغراق موسى وقومه وعماً خلق عليه من الأسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض هو لمافيه من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود

وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ماترتب فهكدا سائر أفعاله سبحانه مع أنه شهد عباده بذلك أنه مسبب الاسباب وأن الاسباب خلقه وانه يملك تعطياماً عن مقتضياتها وآثارهاوان كونهاكـذاك لم يكن من ذاتها وأنفسها بل هو الذي جعلما كذلك وأودع فيهامن القوى والطبائع ماأقتضت به آثارها وانه إزشاء أن يسلبها إياها سلمالا كما يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائميين وزنادقة الأطباء انه ليس فىالامكان تجريدهذه الآسباب عن آثارها وموجباتهـا ويقولون: لا تعطيل فيالطبيعة وليست الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء بل هي المتصرفة المدبرة ولا ينا يقول من نقص علمه ومعرفته باسرار مخلوقاته وماأودعها من القوى والطبائع والغرائز وبالاسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثواب وعقابه فجحد ذلك كاه ورد الامر الىمشيئة محضة مجردة عن الحكمة والغاية وعن ارتباط العالم بعضه ببعضارتباط الآسباب بمسبباتها والقوى بمحالها، ثم المحذور اللازم من أنكار الفاعل المختار الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محذور فان الفائل بذلك يجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له لزوم الطفل لحامله والحرارة للنار ولا تمكسنه دفعها ولا تخليص الحرارة منها فهم فروا من اضافة الشر إلى خلقه ومشيئته واختياره ثم ألزموه اياه وأضافوه اليه إضافة لاتمكن ازالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عبادهوفي ذلك تعطيــل ربوبيته للعالمين ففروا مر. \_ محذور بالتزام عدة محاذير واستجاروا من الرمضاء بالنار ، وهذا كما نزهه الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته فانه فرار من التحيز والجهة ثم جعلوه سبحانه في كل مكان مخالطاً للفاذورات والأماك المكروهات وكل مكان يأنف العاقل من مجاورته ففروا من تخصيصه بالعلو فعمموا به كل مكان، ولما

علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فروا إلى شرمنه فأخلوا داخل العالم وخارجه منه البتة وقالوا: ليس فوق العرشن رب يعبـد ولا إله يصلي له ويسجد ولا ترفعاليه الايدى ولا يصمــــد أليه الـكلم الطيب والعمل الصالح ولا عرج بمحمد اليه بلعرج به الى عدم صرف، ولافرق بالنسبة اليه بين العرش وبين أسفل سافلين، ومن المعملوم أنه ليس موجوداً في أسفل سافلين فاذا لم يكنءموجودا فوقالعرش فهذآ إعدامله البتة وتعطيل لوجوده فلما رأت الحلولية واخوانهم من الاتحادية أشباه النصارى مافى ذلك من الاحالة قالوا: بل هو هذا الوجود السارى في الموجو دات الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسنها فهو في المــاء ما. وفي الخمر خمر وفي النار نار وهو حقيقة لل شيء وماهيته فنزهوه عن استوائه على عرشه وجعلوه وجود كل موجود خسيس أوشريف صفير أو كبيرطيب أو غيره تعالى الله عما يقول أعداؤه علواكبيرا. وكذلك القائلون بقدم العالم نزهوه عن قيام الارادات والافعال المتجددة به ثم جعلوا جميع الحوادث لازمة لهلاينفك عنها ونزهوه عن ارادته لخلق العالم وأن يكونصدوره عنءشيئته وارادته وجعلوهلازءا لذاته كالمضطر الىصدوره عنه وكذاك المعتزلة الجممية نزهره عن صفات كماله لئلا يقمو ا في تشبيه ثم شبهوه بخلقه فى أفعاله وحكموا عليه بحسن مايحسن منهم وقبح مايقبح منهم مع تشبيه بها في سلب صفات كماله بالجمادات والناقصات وأن من فر من أثبـات السمع والبصر والـكلام والحياة له لئلا يشبهه فقد شبهه بالاحجار التي لاتسمع ولا تبصر ولاتتكلم. ومن عطله عن صفةالكلام لما يازم من تشبيه برعمه فقد شبهه بأصحاب الخرس والآفات الممتنع منهم الحكلام ومن نزهه عن نزوله كل أيلة إلى سماءالدنيا ودنوه عشية عرفة من أهل الموقف ومجيئه يوم القيامـــة للقضا. بين عباده فرارا من تشبيهه

جالاًجسام فقد شبهه بالجماد الذي لايتصرف ولا يفعل ولا يجيءولايأتي ولا ينزل. ومن نزهه عن أن يفعل لغرض أو حكمة أو لداع إلى الفعل حذرًا من تشبيه بالفاعلين لذاك فقد شبهه بآهــــل السفه والعبث الذين لايقصدون بأفعالهم غاية محودة ولا غرضا مطلوبا محبوباء ومن نزهة عن خلق أنعال عباده وتصرفه فيهم بالهدأية والاضلال وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شاء حذرا من الظلم برعمه فقد وصفه بأقبح الظلم والجور حيث يخلد في أطباق النيران من استنفد عمره كله فيطاعته إذافعل قبل الموتكبيرة واحدة فانها تحبط جميع ذلك الطاعات وتجملها هباء منثورا ويخلد في جهنم مع الكفار مالم يتب منها الى غير ذلك مرب أصولهم الفاسدة فروى (١) منه (فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ اَمَنُوا لِمَّا اخْتَاهُوا فيه منَ الْحُقِّ عِاذْنَهُ وَاللَّهُ يَمِدى مَنْ يَشَاءُ الَّى صرَ اطُّ مُسْتَقِيمٍ ) ﴿ قَاعِدَةَ ﴾ كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه منأحد جهتين إما أن يكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة و لا قابلة لما به كما لها و فلاحيا و اما أن تكرين لينة منقادة سلسة القياد الكنما غير ثابتة على ذاك بل سريعة الانتقال عنه كشيرة التقلب، فمتى رزق العبد انقيادا للحق وثباتا عليه فليبشر فقلد بشر بكل خير وذلكفضل الله يؤ تيهمن يشاء ﴿ قَاعِدَةً ﴾ إذا ابتلىالله عبده بشيءمن أنواع البلايا والمحن فان رده ذلك الابتلا. والمحنالي ربه وجمعـــه عليه وطرحه بيابه فهو علامة سعادته وارادة الخير به والشدة بتراء لادوام لها وان طالت فتقلع عنه حين يقلع وقد عوض منها أجل عرض وأفضله وهو رجوعهإلى اللهبعد ان كان شارداً عنه و إقباله عليه بعد ان كان نائيا عنه وانظراحه على بابه بُعد أن كان معرضاً والموقوف على أبواب غيره متعرضاً وكانت البلية في حق هذا عين النعمة و ان ساءته وكرهوا طبعه ونفرت منها نفسه فريما كان

مكروه النفوس إلى محبوبها سبيا مامثله سبب وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة (وَعَسَى أَنْ تَدَكَرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرُ لَـكُمْ وَعَسَى أَنْ تَدَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرُ لَـكُمْ وَعَسَى أَنْ تَدَكُرُهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرُ لَـكُمْ وَاللّه يَعْلَمُ وَاللّه لَا تَعْلَمُونَ ) وإن لم يرده ذلك ألبلاء اليه بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة اليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع اليه فهو علامة شقاوته وارادة الشر به فهذا اذا أقلع عنه البلاء رده الى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه فجاءت طبيعته عندالقدرة بأنواع الاشروالبطروالاعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء كما أعرض عن ذكره والتضرع اليه في الضراء فبلية هذا و بال حليه وعقوبة ونقص في حقه ، وبلية الأول تطهير له ورحمة وتسكيل وبالله التوفيق هي

## ﴿ قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب ﴾

الناس فى البلوى التى تجرى عليهم أحكامها بارادتهم وشهواتهم متفاوتون بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها أعظم تفاوت وجماع ذلك ثمانية مشاهد \*

﴿ أحدها ﴾ شهود السبب الموصل اليهاوالغاية المطلوبة منهافقط وهو شهود الحيوانات اذ لاتشهد الاطريق وطرها وبرد النفس بعد تناولها وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم فى ذلك فرق الا بدقيق الحيلة فى الوصول اليها ، وربما زاد غيره من الحيوانات عليه مع تناولها ولذتها ،

﴿ المشهد الثاني ﴾ من يشهد مع ذلك مجرد الحسكم القدرى وجريانه عليه ولا يجوز شهوده ذلك وربما رأى أن الحقيقة هي توفية هذا المشهد

حقه ولا يتم له ذلك الا بالفناء عن شمود فعله هو جملة فيشهد الفاعل فيه غيره والمحرك سواه فلا ينسب إلى نفسه فعلا ولايرى لها اساءة ويزعم أن هذا هو التحقيق والتوحيد، وربما زاد على ذلك أنه يشهد نفسه مطيعا من وجه وان كان عاصيا من وجه ءاخر فيقول : أنامطيع الارادة والمشيئة وان كنت عاصيا للامر وان كان عن يرى الامر تلبيسا وضبطا للرعاع عن الخيط والحرمان مع حكم الطبيعة الحيوانية فقد رأى نفسه مطيعا لاعاصيا كما قال قائلهم في هذا المعنى :

أصبحت منفعلا لمدا يختاره وي فقعلى كله طاعات وأصحاب المشهد الأول أقرب الى السلامة من هؤلا. وخير منهم ، وهذا المشهد بعينه هو المشهد الذي يشهده المشركون عباد الاصنام ووقفو اعنده كما قالوا: (لَوْشَاهَ اللَّهُ مَا أَشَرُ كُنَاوَ لاَ الْبَاوُلَةُ وَلاَ عَرْشَاهُ اللَّهُ مَا أَشَعُ مَا أَنْفَقُوا عَارَدُ فَكُمُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ مَا أَنْفَقُوا عَارَدُ فَكُمُ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ وَلاَ حَرَّمْنَا مَنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء وَاذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا عَارَزَقَ كُمُ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(المشهد الثالث) مشهد الفعل الكسبى القائم بالعبد فقط و لايشهد الا صدوره عنه وقيامه به و لايشهد معذلك مشيئة الرباله و لاجريان حكمه القدرى به ولاعزة الرب فى قضائه و نفوذ أمره بل قدفنى بشهود معصيته بذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق اما لعدم الساع قلبه لشهود الأمرين فقد امتلاً من شهود ذنبه وجرمه و فعله مع أنه مؤمن بقضاء الرب وقدره وأن العبد أقل قدرا من أن يحدث فى نفسه

حالم يسبق بهمشيئة بارئه وخالقه موامالا نكاره القضاء والقدرجملة وتنزيهه اللرب أن يقدر على العبد شيئًا ثم يلومه عليه ، فأما الأول وان كأن مشهده صحيحا نافعا له موجيا له انلايزال لائما لنفسه مزريا عليهاناسما للذنب والعيب اليها معترفا بانه يستحق العقوبة والنكال وأنالله سبحانه انعاقبه **خ**هو العادل فيه وانه هو الظالم لنفسه وهذا كله حقلاريب فيه لكن صاحبه ضعيف مغلوب مع نفسه غير معان عليها بل هو معها كالمقهور المخذول فأنه لم يشهد عزة الرب فى قضائه ونفوذ أمره الكونى ومشيئته وإنه لو شاء لعصمه وحفظه وأنه لامعصوم الامنءصمه ولامحفوظ الامن حفظه وانه هو محل لجريان أقضيته واقداره مسوق اليها فيسلسلةارادته وشهوته وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره فهوالقادرعلى سوقه فيهاالي مافيه صلاحه وفلاحه والى مافيه هلاكه وشقاؤه فهو لغيبته عنهذا المشهد وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لايعطى التوحيد حقه ولا الاستماذة بربه والاستغاثة به والالتجاء اليه والافتقار والتضرع والابتهال حقه بحيث يشهد سرقوله بيكالية: «أعوذبر ضاكمن سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك، فانه سبحانه رب كل شيء وخالق كل شي. والمستعاذمنه واقع بخلقه ومشيئته ولو شاء لم يكن فالفرار منه اليه والاستعاذة منه به ﴿ لاملجاً منه الااليه ولامهرب منه الااليه لااله الا هو العزيز الحكيم ﴿ وأماااثانىوهو منكر القضاء والقدر فمخذول محجوب عنشهود ألتوحيد مصدود عن شهود الحكمة الالهية موكول الى نفسه ممنوع عنشهودعزة الرب في قضائه وكمال مشيئته ونفوذ حكمه وعن شهود عجزه هو وفقره وأنه لاتوفيقله الابالله وأنه انلم يعنه الله فهو مخذول وان لم يوفقه ويخلق له عزيمة الرشد وفعله فهو عنه بمنوع فحجابه عن الله غليظ فانه لاحجاب أغلظ من الدعوى ولا طريق الى الله أقرب من دوام الافتقار آليه \*

﴿ المشهد الرابع ﴾ مشهد التوحيد والأمرفيثهد انفرادالرب بالخلق ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأسرها مها وجريان حكمه غلى الخليقة وأنتهاءها الى ماسبق لها في علمه وجرى به قلمه وشهد مع ذلكأمره ونهيه وثوابه وعقابه وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاءها له ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسبابا مقتضية له شرعاوقدراوحكمة فشهوده توحيد الرب وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء اليه والافتقاراليه وذلك يدنيه منعتبة العبودية ويطرحه بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لابملك لنفسه ضرآ ولانفعا ولاموتا ولاحياة ولانشورا، وشهردهأمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد والتشمير وبذل الوسع والقيام بالآمر والرجوع على نفسه باللوم والاعتراف بالتقصير فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة المكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة وبين شهود التقصير والاساءة منه وتطلب عيوب نفسه وأعمالها ، فهذا هوالعبد الموفق المعان الملطوف بهالمصنوع له الذيأقم مقام العبودية وضمن له التوفيق ، وهذاهو مشهد الرسل فهو مشهد أبيهم ا دم اذ يقول : ﴿ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسْنَا وَانْ أَمْ تَغْفُرُ لَنَا وَتَرْحُمْنَا لَنَـكُونَنَّ مَنَ الْخَاسِرِينَ} ومشهد أول الرسل نوح اذ يقول : (رَبِّ انِّي أُعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَالَيْسَ لِيهِ عَلْمَ وَالَّا تَغْفُرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ من الخاسرين ) ومشهد امام الحنفاء وشيخ الانبياء ابراهيم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اذ يقول : ( الَّذَى خَلَقَنَى فَهُو يَهَدَينِ وَ الذَّى هُو يُطْعَمْنَى ( م - ١٤ - طريق الهجر تين وباب السعادتين)

وَيَسَقَّينَ وَاذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفَينَ وَالَّذَى بَمْيَتَنَى ثُمَّ يُحْيِينَ وَٱلَّذَى اَطْمَعَ آنْ يَغْفَرَ لَى خَطَيْتَى يَوْمَ الدِّينِ) وقال في دعائه ﴿ رَبِّ اجْعَلْهَذَا الْبِلَدَ ءَامِنَا وَ أَجْنَبْنِي وَ بَنِيُّ أَنْ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ ) فعلم عَلِيَّتْ إِنْ الذي يحول بين العبد وبين الشرك وعبادة الأصنام هو الله لا رب غيره فسأله ان بجنبه وبنيه عبادة الاصنام، وهذا هومشهد موسىاذ يقول فى خطابه لربه ﴿ أَتَهْا كُنَا مَا فَعَلَّ السُّفَهَاءُ مَنَّا انْ هِيَ أَلَّا فَتَنْتُكُ تُصُلُّ مِا مَنْ تَشَاءُ وَتَهَدَّى مِنْ تَشَاءُ أَنْت وَلَيْنَا فَأَغْفُرَلَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرٌ ٱلْغَافِرِينَ ۚ أَى انْ ذَلِكُ الا امتحانك واختبارك كإيقال فتنت الذهب اذاامتحنته واختبرته وليسرمن الفتنة التيهي الفعل المسيء كما في قولة تعالى : (انَّ الَّذينَ فَتَنُو االْمُؤُمَّنينَ وَٱلْمُؤُمَّنَات) ويَا في قوله تعالى :(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فَنْنَةٌ ۖ فَانْتَلَكُ فَتِنة الْمُحْلُوقِ فَانْمُوسَى أعلم بالله أن يضيف اليه هذه الفتنة وانما هي كالفتنة فىقوله(وَفَتنَّاكَفُتُونَاً) أى ابتليناك واختبرناك وصرفناك في الآحوال التي قصها الله عاينامنلدن ولادته الى وقت خطابهله وانزاله عليه كثابه يه

والمقصود أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحسكم وفعل السفهاء ومباشرتهم الشرك فتضرع اليه بعزته وسلطانه وأضاف الذنب الى فاعله وجانيه ، ومن هذا قوله : (رَبِّ انِّى ظَلَمْتُ نَقَسَى فَاغْفُرْلَى) قال تعالى : (فَغَفَرَلَهُ أَنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) وهذا مشهد ذى النون اذيقول: (لَا لَهُ الْأَانَتُ سُبْحَالَكَ انَّى كُـنْتُ مَنَ الظَّالِمِينَ) فوحد ربه ونزهه عن كلُّ عيب وأضاف الظلم الحنفسه، وهذامشهد صاحب سيد الاستغفار اذيقول قى دعائه : ﴿ اللهِم أنت ربي لااله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت أعوذ بك من شر ماصنعت أبو. لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فأغفر لى إنه لايغفر الذنوب إلا أنت» فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعمرم المشيئة ونفوذهاو توحيد الالهية المتضمن لمحبته وعبادت وحده لاشريك له والاعتراف بالعبودية المتضمن للافتقار منجميع الوجوه اليه سبحانه؛ ثم قال «وأنا علىعهدك ووعدك ، فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره ودينه وهو عهده الذي غهدم إلى عباده و تصديق و عده و هو جزاؤ ه من ثو ابه فتط من التزام الأمر و التصديق بالموعود وهو الايمان والاحتساب ؛ ثم لماعلم أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له تعالى عاق ذلك باستطاعته وقدرته التي لايتعداها فقال : (مااستطعت) أي ياتزمذلك بحسب استطاعتي وقدرتي، ثم شهد المشهدين المذكورين وهما مشهد القدرة والقوة ومشهد التقصير مر. نفسه فقال : (أعوذ بك من شرماصنعت» فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معا ثم أضاف النعم كاما إلى وليها وأهلها والمبتدى. بها والذنب إلى نفسه وعمله فقال : وأبوء لك بنعمتك على وأبوه بذنبي، فأنت المحمود والمشكورالذي له الثناء كله والاحسان كله ومنهالنعم كلم ا فلك الحمد كله واكالثناء كله ولك الفضل كله وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبه المقر بخطته كاقال بعض العارفين : العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس والعمل، فشهود المنة يرجب! المحبةلربه سبحاً وحمده والثناء عليه ، ومطالعة عيبالنفس والعمل يوجب استغفاره و درام توبته و تضرعه

واستمكانته لربه سيحانه ، ثم لما قام هذا بقلب الداعى وتوسل اليه بهذه الوسائل قال : « فاغفر لى فانه لايغفرالذنوب الاأنت ، ه

﴿ فصل ﴾ شم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان : أحدها من يشهد تسليط عدوه عليه وفساده اياه وسلسلة الهرى وكبحه إياه بلجام الشهوة فهو أسير معه بحيث يسوقه الى ضرب عنقه وهو مع ذلك ملتفت الى ربه و ناصره ووليه عالم بأن نجاته في يديه و ناصيته بين يديه وأنه لوشا. طرده عنه وخلصه مرس يديه فسكلها قاده عدوه وكبحه بلجامه أكبثرالالتنمات الى وليه و ناصره والتضرعاليه والتذلل بين يديه وكلما أراداغترابه وبعده عن بابه تذكر عطفه و بره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته ورحمته فانجذبت دواعي قلبه هاربة اليه بتراميه على بابه منطرحة على فنائه كعيد قد شدت يداه الى عنقه وقدم ليضرب عنقه وقد استسلم للقتل فنظر الى سيده أمامه وتذكر عطفه ورأفته به ووجد فرجة فرثب اليه منهاوثبة طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال انا عبيدك ومسكينك وهذه ناصيتي بين يديك ولاخلاص لى من هذا العدو الابك و أنى مغلوب فانتصر ، فبذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة تحته من أسرار العبودية مالا ينالهالوصف وفوقه مشهد أجل منه وأعظم وأخص تجفوعنه العبارة وأن الاشارة اليه بعض الاشارة وتقريبه الى الفهم بضرب مثل تعبر منه اليه وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه أيضربعنقه بيده فهوقدأحكم ربطه وشدعينيه وقدأيقن العبدأنه في قبضته وأنه هو قاتله لاغيره وقدعلم مع ذلك بره به واطفه ورحمته ورأفته وجوده وكرمه فهو يناشده بأوصانه ويدخل عليه به قد ذهب عن وهمه وشهوده ځل نسب فانقطع تعلقه بشيء سواه فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيره عليه قد محي شهوده من قلبه فهو مقصور النظر الى سيده وكونه فىقيضته ناظر الى ما يصنعه

منتظر منه ما يقتضيه عطفه و بره وكرمه، ومثل الأول مثل عبدأ مسكه عدوه وهو يخنقه الموت و ذلك العبد يشهد دنوعدوه له ويستغيث بسيده وسيده يغيثه ويرحمه ولكن ما يحصل الثانى فى مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما يحصل للاولوه و بمنزلة من قد أخذه محبوبه فهويخنقه خنقة وهو لايشهد آلا خنقه له فهو يقول و اخنق خنقك فانت تعلم أن قابى يحبك، وفى هذا المثل اشارة وكفاية ومن غلظ حجابه وكثفت طباعه لاينفعه التصريح فضلا عن ضرب الأمثال والله المستعان وعليه الشكلان ولاقوة الا بالله فهذه سنة مشاهد يه

﴿ المشهد السابع ﴾ مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة الله فى تخليته بينه و بين الذنب واقداره عليه و تهيئه أسبابه له وانه لوشاء لعصمه وحال بينه و بينه ولكنه خلى بينه و بينه لحكمة عظيمة الايعلم بجموعها الاالله وأحدها أنه يحب التوابين ويفرح بتو بتهم فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب ثم اذا كان بمن سبقت له العناية قضى له بالتوبة ه ﴿ الثانى تعريف العبد عزة الله سبحانه في قضا ثه و نفو دمشيئته وجريان حكمه ﴿ الثالث ﴾ تعريفه حاجته الى حفظه ويصنه فهو هالك و لابد والشياطين قد مدت ايديها اليه عزقة كل عزق ه

﴿ الرابع ﴾ استجلابه من العبد استعانته به واستعاذته به من عدوه وشر نفسه ودعاءه والتضرع اليه والابتهال بين يديه ه

﴿ الحاءس﴾ ارادته من عبده تكميل مقام الذل و الانكسار فانه متى بشهد صلاحه و استقامته شمخ بأنفه وظن انه و أنه فاذا ابتلاه بالذنب تصاغرت عنده نفسه و ذلك و تيقن و تمنى انه و أنه به

﴿ السادس ﴾ تعريفه بخنقته نفسه و انها الخطالة الجاهلة و ان كل ما فيها من علم او عمل او خير فمن الله من به عليه لامن نفسه ع

﴿ السابع﴾ تعريفه عبده سعة حلمه وكرمه فى ستره عليه فانه لوشاءلعاجله على الذنب ولهتدكه بين عباده فلم يصف له معهم عيش ه

﴿ الثامن ﴾ تعريفه أنه لاطريق الى النجاة الابعفوه ومغفرته ﴿

﴿ التاسع ﴾ تمريفه كرمه فى قبول توبته ومغفرته له على ظلمه واساءته ﴿ ﴿ العاشر ﴾ اقاءة الحجة على عبده فان له عليه الحجة البالغة فان عذبه فبعدله و ببعض حقه عليه بل باليسير منه ه

﴿ الحادى عشر ﴾ أن يعامل عباده فى اساءتهم اليه وزلاتهم معه بما يجب أن يعامله الله به فان الجزاء من جنس العمل فيعمل فى ذنوب الخلق معه ما يحب أن يصنعه الله بذنوبه ه

﴿ الثَّانَى عَشْرَ ﴾ أن يقيم معاذير الخلائق ويتسع رحمته لهم معاقامة أمر الله فيهم فيقيم أمر الله فيهم رحمة لهم لاقسوة وفظاظة عليهم \*

﴿ النَّالَثُ عَشَرٌ ﴾ أن يخلع صولة الطاعة والاحسان من قابه فتتبدل برقة ورأنة ورحمة ه

﴿ الرابع عشر ﴾ أن يعريه من رداء العجب بعمله 13 قال النبي مَرَائِيَّةٍ: « لو لم تذنوا لخفت عليكم ما هو اشد منه العجب ، أو يا قال \*

﴿ الخاوس عشر ﴾ أن يعريه من لباس الادلال الذي يصلح للملوك ويلبسه لباس الذل الذي لايليق بالعبد سواه ه

﴿ السادس عشر ﴾ أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخرف والخشية وتوابعهما من البكاء والاشفاق والندم،

﴿ السابع عشر ﴾ أن يعرف مقداره .ع دهافاته وفضله في توفيقه وعصمته فان من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتالي و لا يعرف مقدار العافية ،

﴿ الثَّلَمَنَ عَشَرَ ﴾ أن يستخرج منا محبته و ثاكره لربه اذا تاب اليهورجع

اليه فان الله يجبة ويوجب له بهذه النوبةمزيد محبة وشكر ورضى لايحصل بدون التوبةوان كان يحصل بغيرها من الطاعات أثر. اخر لكن هذا الاثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة به

و التماسع عشر اله إذا شهد اساءته وظلمه واستكثر القليل من نعمة الله بان الواصل اليه منها كثير على مسى، مثلة فاستقل الكثير منعماله لعلمه بان الذي يصلح له أن يغسل به نجاسته و ذنو به أضعاف أضعاف ما يفعله فهو دائما مستقل لعلمه كائنا ما كان ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحدم لكان كافيا يه

﴿ العشرون﴾ انه يوجب له التيقظ والحذر من مصايد العدوومكايده ويعرفه من أين يدخل عليـــه وبماذا يحذر منـه كالطبيب الذي ذاق المرض والدواء يه

﴿ الحادى والعشرون﴾ ان مثل هذا ينتفع به المرضى لمعرفته بامراضهم وادوائها \*

﴿ الثانى والعشرون ﴾ انه يرفع عنه حجاب الدعوى ويفتح لهطريق الفاقة فانه لاحجاب أغلظ من الدعوى ولا طريق أقرب من العبودية فان دوام الفقر الى الله مع التخليط خير من الصفا مع العجب ،

﴿ الثالث والعشرون ﴾ أنه يكون فى القلب أمراض مزمنة لايشعر بها فيطلب دوا.ها فيمن عليه اللطيف الخبير ويقضى عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه فيحتمى ويشرب الدوا. النافع فتزول تلك الأمراض التي لم يكن يشعر بها، ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فغلظ حجابه كما قيل:

له الرابع والعشرون أن يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب الدنب الدنب ويكمل له نعمة و فرحه وسروره إذا أقبل بقليه اليه وجمعه عليه وأقامه في

طاعته فيكونالتذاذه فى ذلك بعد أنصدرمنه ماصدر بمنزلة التذاذالظما آن بالماء العذب الزلار والشديد الحنوف بالآمن و المحب الطويل الهجر بوصل محبوبه وان لطف الرب و بره و احسانه ليبلغ بعبده أكثر من هذا فيابؤس من أعرض عن معرفة ربه و محبته م

(الخادس والعشرون) امتحان العبد واختباره هل يصح لعبوديثه و ولايته أم لا فانه اذا وقع الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب ووقع في الوحشة فان كان ممن يصلح اشتاقت نفسه الم لذة تلك المعاملة شخنت وأنت وتضرعت واستعانت بربها ليردها الى ماعودها من بره ولطفه وانركنت عنها واستمر اعراضها ولم تحن المى تعهدها الأولو ، ألفها ولم تحس بضرور تها وفاقتها الشديدة الى مراجعة قربها من ربها علم أنها لا تصلح لله ، وقد جاء هذا بعينه في أثر الحي الحفظه ه

(السادس والعشرون ) ان الحكمة الالهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الانسان أو بعضها ولولم يخلق فيه هذه الدواعي لم يكن انسانا بل ملكا فالدنب من موجبات البشرية كما أن النسيان من موجباتها كما قال النبي عليها الله بني عادم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولايتم الابتلاء والاختبار إلا بذلك والله أعلم ع

(السابع والعشرون) ان ينسيه رو ية طاعته ويشغله برو ية ذنبه فلا يزال نصب عينيه فان الله اذا أراد بعبد خيرا سلب روية أعماله الحسنة من قلبه والاخبار بها من لسانه وشغله بروية ذنبه فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة فان ما تقبل من الأعمال رفع من القلب رويته ومن اللسان ذكره ، وقال بعض السلف: ان العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة و يعمل الحسنة فيدخل بها النار قالوا: كيف ؟ قال " يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه اذا ذكرها ندم واستقال و تضرع إلى الله و بادر إلى محوها تزال نصب عينيه اذا ذكرها ندم واستقال و تضرع إلى الله و بادر إلى محوها

وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها ويمن بها ويعتد بها ويشكبر بها حتى يدخل النار ه

(الثامن والعشرون) ان شهود ذنبه وخطيئته يوجب له أن لايرى له على أحد فضلا و لا له على أحد حقا فاله إذا شهد عيب نفسه بفاحشة وخطأها وذنوبها لايظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر واذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقا من الاكرام يتقاضاهم اياها ويذمهم على ترك القيام بها فانها عنده أخس قدرا وأفل قيمة منأن يكون لها على عباد الله حقوق يجب مراعاتها أولها عليهم فضل يستحق أن يازموه لأجله فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن اليه وبذل له مالا يستحقه فاستراح في نفسه واستراح الناس من تعبه وشكايته فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه ، وأين هذا بمن لا يزال عاتبا على الحلق شاكياترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخط في فسبحان ذي الحكمة الباهرة التي بهرت عقول العالمين ه

﴿ التاسع والعشرون ﴾ انه يوجب له الامساك عن عيوب الناس و الفكر فيها فانه فى شغل بعيبه و نفسه وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسى عيبه و تفرغ لعيوب الناس، فالاول علامة السمادة والثانى علامة الشقاوة م

﴿ انشلائون ﴾ انه يوجب له الاحسان الى الناس و الاستخفار لاخوانه الخاطئين من المؤمنين فيصير هجيراه رب اغفر لى ولو الدى وللمسلمين والمسلمين والمؤمنات فانه يشهد أن اخوانه الخاطئين يصابون بمثل ما أصيب به محتاجون الى مثل ما هو محتاج اليه فكما يحب أن يستغفر هو لاخيه المسلم ، وقد قال بعض

السلف: ان الله لما عتب على الملائكة فى قولهم ( أَتَجَعَلُ فيهَا مَنْ يُفْسَدُ فيهَا وَيَسَاهُ اللهُ ا

﴿ الحادى والثلاثون﴾ أنه يوجب له سعة ابطائه وحلمه ومغفرته لمن أساء اليه فانه اذا شهد نفسه مع ربه سبحانه مسيئا خاطئا مذنبا مع فرط احسانه اليه و بره وشدة حاجته الى ر به وعدم استغنائه عنه طرفة عين وهذا حاله مع ربه فكيف يطمع أن يستقيم له الخلق ويعاملونه بمحض الاحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة ? وكيف يطمع ان يطبعه مملوكمه وولده وزوجته فى كل ما يريد وهو مع ربه ليس كـذلك وهذا يوجب أن يغفر لهم ويسامحهم ويعفو عنهم ويغضى عن الاستقصاء في طلب حقه قبلهم ، ﴿ قاعدة ﴾ كثير ما يشكرر في القرآن ذكر الانابة والأمر بهاكقوله تَعَالَى : (وَأَنْيُبُوا الَّى رَبُّكُمْ وَاسْلُمُوالَهُ ) وقوله حكاية عن شعيب أنه قال : ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي الاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهُ تَوَكَّاتُ وَاليَّهُ أَنْيَبُ ﴾ وقرله ﴿ رَبُّصْرَةً وَذَكْرِى الْمُكِّلِّ عَبْدَ مُنيب ) وَقُولُه : (انَّ اللهُ يُضلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدَى اليَّهُ مَنْ أَنَّابَ وقرله عن نبيه داود ( وَخَرَّ رَاكُمَّا وَأَنَابَ ) والانابة الرجوع الى الله وانصراف دواعى القلب وجواذبه اليه وهى تنضمن الحسبة والخشية فان المنيب محب لمن أناب اليه خاضع له خاشع ذليل ﴿

والناس فى انابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب الى الله بالرجوع اليه من المخالفات والمعاصى وهذه الانابة مصدرها مطالعة الوعيد والحامل عليها العلم والحشية والحذر ، ومنهم المنيب اليه بالدخول فى أنواع العبادات والقربات فهو ساع فيها بجهده وقد حبب اليه فعل الطاعات وأنواع

القربات ، وهذه الانابة مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب و محبة الكرامة من الله، وهؤلاء أبسط نفوسا من أهمل القسم الأول وأشرح صدورا، وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم وإلا فمكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعا ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فانابوا بالممادات ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فمكانت انابتهم بترك المخالفات ، ومنهم المنيب الى الله بالتضرع والدعاء والافتقار اليه والرغبة وسؤال الحاجات كابا منه ، ومصدرهذه الانابة شهو دالفضل والمنه والمغنى والكرم والقدرة فانزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم فانابتهم اليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهى ولكن انابتهم الخاصة فانابتهم اليه عند الشدائد والضراء فقط انابة اضطرار لا انابة الخاصة وأملهم المنيب اليه عند الشدائد والضراء فقط انابة اضطرار لا انابة الخاصة وأملهم المنيب اليه عند الشدائد والضراء فقط انابة اضطرار لا انابة اختيار كحال المنيب اليه عند الشدائد والضراء فقط انابة اضطرار لا انابة اختيار كحال المنيب اليه عند الشدائد والضراء فقط انابة اضطرار لا انابة اختيار كحال المنيب اليه عند الشدائد والضراء فقط انابة المنتفرضل من تدعون إلا ايابة المنتفرة المنابق المنتبع المنتبع المنتبع اله عند الشدائد والضراء فقط انابة المنتبع المنتبع في المنتبع المنتبع المنتبع المنتبع والمنتبع المنتبع اله عند الشدائد والضراء فقط انابة المنتبع المنتبع في المنتبع المنتبع والمنتبع في المنتبع المنتبع والمنتبع والمنتبع المنتبع المنتبع والنابة المنتبع والمنتبع والمنتبع المنتبع والنابع المنتبع والنابع المنتبع والنابع والنابع والمنتبع والنابع والنابع والنابع والنابع والنابع والمنتبع والنابع والنابع والنابع والمنتبع والنابع والنابع والنابع والنابع والنابع والنابع والنابع والنابع والمنابع والنابع والنا

و قوله تعالى : ( فَأَذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكُ دَعُواْ اللهُ نَخُلُصِينَ لَهُ الدِّينَ ) \*

وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه معرضة عنه الى ألوف طبيعى نفسانى قد حال ينها وبين انابتها بذاتها الى بعبودها والحها الحق فهى ملتفتة إلى غيره وله اليه انابة ما بحسب إيمانها به ومعرفتها له ، فاعلى أنواع الانابات انابة الروح بجملتها اليه لشدة المحبة الخالصة المهنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم وحين أنابت اليه ارواحهم لم يتخلف منهم شيء عن الانابة فان الاعضاء كلها رعيتها وملكها تبع للروح فلما أنابت الروح بذاتها اليه انابة محب صادق المحبة ايس فيه عرق ولامفصل الا وفيه حب ساكن لمحبوبه أنابت جميع القرى والجوارح فأناب العقل بانفعاله فأناب العقل بانفعاله

لأوامرالحبوب ونواهيه وتسليمه لهما وتحكيمه اياها دون غيرها فلم ببق فيه منازعة شبهة معترضة دونها ، وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائدالنفشانية والأخلاق الذميمة والارادات الفاسدة وانقادت لأوامره خاضعة له وداعية فيه مؤثرةاياه علىغيره فلميبقفيها منازعة شهوة تعترضها دون الامروخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضا الي مولاها ورضي بقضائه وتسلمالحكمه ، وقدقيل: أن تدبير العبد لنفسه هوآخر الصفات المذمومة فىالنفس وأناب الجسد فىالأعمال وألقيام بها فرضها وسننهاعلى أكمل الوجوه، وأنابت كل جارحة وعضو انابتها الخاصة فلم يبق منهذا العبد المنيب عرق ولامفصل الاوله انابة ورجوع الىالحبيب الحقالذى كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها وان كانت عذبة في مباديها فانها عذاب في عواقبها، فانابة العبد ولو ساعة من عمره هذه الانابة الحالصة أنفع له وأعظم ثمرة من انابة سنين كثيرة من غيره فأين انابة هذا من أنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بلهذا روحه منيبة أبداوان توارت عنه شهود الابتها باشتغال فهي كامنة فيهاكمون النار في الزناد م وأماأصحابالانابات المتقدمة فان أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفأتات عمن قدأناباليه فهوينيب ببعضه ساعة ثم يتركذلك مقبلاعلى دواعي نفسه وطبعه وألله الموفق المعين لارب غيره ولاإله سواه ..

﴿ قاعدة ﴾ فى ذكر طريق قريب يوصل الى الاستقامة فى الأحوال والاقوال والأعمال وهى شيئا أن ع أحدهما : حراسة الخواطر وحفظها والحذر من اهمالها والاسترسال معها فان أصل الفساد كله من قبلها يجى لانها هى بذر الشيطان والنفس فى أرض القلب فاذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير ارادات مم يسقيها حتى تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير ارادات مم يسقيها حتى

تدكون عزائم ثم لا يزال بها حتى تشمر الاعمال ولاريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الارادات والعزائم فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت ارادة جازمة وهو المفرط اذا لم يدفعها وهي خاطر ضعيف كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلسا تمكنت منه عجز عن اطفائها ع

وفان ألمت عن الطريق الى حفظ الخواطر؟ قلت وأسباب عدة احدها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره الى قابك وعلمه بتفصيل خواطرك ، الثانى حياؤك منه ، الثالث اجلالكله أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذى خلق لمعرفته و محبته ، الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر ، الحامس ايثارك له أن تساكن قلبك غير محبته ، السادس خشيتك أن تثولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل مافي القلب من الايمان و محبة الله فتذهب به جملة وأنت الاتشعر ، السابع أن تعلم أن قلك الخواطر بمنزلة الحب الذى يلق المطائر ليصادبه فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت الاتشعر ، الثامن أن تعلم أن تلك الخواطر الرديثة الا تجتمع هي وخواطر الايمان و دواعي الحبة والانابة الحواطر الرديثة الا تجتمع هي وخواطر الايمان و دواعي الحبة والانابة اصلا بل هي ضدها من كل وجه وما اجتمعا في قلب الا وغلب أحدها والشيطان فيه خواطر الذي المعربة وأخرجها واستوطن مكانه فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الايمان والمعرفة والمحبة فأخرجها واستوطنت مكانها له كان القلب حياة الشعر بألم ذلك وأحس بمصابه ها

﴿ الناسع ﴾ ان يعلم ان تلك الخواطر بحرمن بحور الخيال لاساحل له فاذا دخل القلب في غمر اته غرق فيه و تاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه فلا يجد اليه سبيلا فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح معذب مشغول عما لا يفد ه

﴿ العاشر ﴾ ان ثلث الخواطر هي وادي الحمقي وأماني الجاهلين فلا يثمراصاحبها إلا الندامةوالخزي وأذا غلبتعلي القلب أورثته الوسارس وعزلته عن سلطانها وأفسدت هاسه رعبته وألفته في الاسم الطويل وكما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية فيكذا الحواطر الإيمانية إلرحمانية هي أصل الخيرك له فان أرض القاب اذا بذر فيها خواطر الانمان والخشية والمحبة والانابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت مرة بعد مرة وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها أثمرت له كل فعل جمل و ملائت قلمه من الخيرات و استعملت جوارحه في الطاعات واستقربها الملك في سلطانه واستتمامت له رعيته، ولهذا لمــا تحققت طائمة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر فـكان ذلك هو سيرها وجل عملها ، وهذا نافع لصاحبه بشرطين، أحدهما ان لايتركبه واجبا ولاسنة، الثاني أن لايجمل مجرد حفظها هو المقصود بل لايتم ذلك الا بان يجمل موضعها خواطر الابمـان والمحبة والانابة والتوكل والخشية فيفرغ قلبـه من تلك الخراطر ويعمره باضدادها والا فمتى عمل على تمريغه منهما معا كان خاسرًا فلا يد من التفطن لهـذا ، ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك وعملوا على القاء الخواطر وازالتها جملة فبذر فيهاالشيطان أنواع الشبه والخيالات فظنوها تحقيقا وفتحارحمانيا وهم فيها غالطون وإنما هيخيالات شيطانية والميزان هر الكتابالناطق والفطرة السليمةرالعقل المؤيد ينور النبوة والله المستعان ه

﴿ فصل ﴾ صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامت فان من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها وخرت من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه الى الله وعكفت همته على الله وعلى محبته وايثار مرضاته واستحدثت همة أخرى وغلوما أخر وولد

ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها الى الدار الآخرة كنسبة جسمه الى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه ولادة حقيقية كا ولد جسمه حقيقة وكا كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار فهمكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار، وهذا معني ما لأخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار، وهذا معني ما يذكر عن المسيح أنه قال: هيابني اسرائيل انه لم ن تلجوا ملكوت يذكر عن المسيح أنه قال: هيابني اسرائيل انهم لن تلجوا ملكوت السهاء حتى تولدوا هرتين، ولمها كان أكثر الناس لم يولدواهذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها فيقول القائل: كيف يولد الرجل المكبير أو كيف يولد القلب لم يكرب لهم اليها همة ولاعزيمية اذكيف يعزم على الشيء من لايعرفه ولا يصدقه؟ ولكن اذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد \*

والمقصود أنصدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والاحوال الايمانية ومقامات السالكين الى الله ومنازل السائرين اليه من اليقظة والتوبة والانابة والحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح، فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله والمفتاح بيد الفتاح العليم لاإله غيره ولارب سواه م

( قاعدة شريفة ) الناس قسمان ، علية ، وسفلية فالعلية من عرف الطريق الى ربه وسلمكها قاصدا للوصول اليه وهذا هو السكريم على ربه والسفالة من لم يعرف الطريق الى ربه وام يتعرفها فهذا هو اللئيم الذى قال الله فية : (وَمَنْ يُهِن اللهُ فَمَا لَهُ مَنْ مُكْرم) والطريق الى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه وهو صراطه المستقيم الذّي نصبه موصلا لمن سلمكه

الله قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صَرَاطَى مُسْتَقَمَّا فَاتَّبِهُوهُ وَلَا تَنَّبِهُوا السَّبْلَ فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة كما ثبت أن الني عَلِيُّ خطخطا ثم قال هذاسبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرأ ( وان هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفَرَّقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيله ) ومن هذا قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلَّى الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُمِم مِّنَ الثَّلْمَاتِ الَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَنفَرُوا أَوْلِيَاثُوهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونِهُمْ مَن الُّذُورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ) فوحدالنور الذي هو سبيله وجمع الظلمات التيهيسيل الشيطان ، ومن فهم هذا فهم السرفي أفر ادالنور وجمع الظلمات في قوله تعالى: ﴿ أُلِّمَدُ لِلَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ)معْ أَن فيه سرا ألطف من هذا يعرفه من يعرف منبع النور ومن أين فاضوعما ذا حصل وان أصله كله واحد ه

وأما الظلمات فهى متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها وهى كثيرة جدا لـكل حجاب ظلمة خاصة ولاترجم الظلمات الى النور الهادى جل جلاله أصلا لاوصفاوذاتا ولااسها ولافعلا وانما ترجع الى مفعولاته فهو جاعل الظلمات و مفعولاته متعددة متكثرة بخلاف النورفانه يرجم الى اسمه وصفته تعالى أن يكون كمثله شى. و هو نور السموات والارض الله قال ابن مسعود: ليس عند ربكم ليلولانها رنور السموات والارض من نوروجه ذكره الدارمى عنه ، و في صحيح مسلم عن أبى ذرقلت: هيارسول الله

هل رأيت ربك ؟ قال ؛ نور اني أراه ۽

والمقصود أن الطريق ألى الله واحد فانه الحق المبين والحق واحد مرجعه الى واحد ، وأما الباطل والضلالفلا ينحصر بلكل ماسواه باطل وكل طريق الى الباطل فهو باطل فالباطل متعدد وطرقه متعددة ، وأماما يقع ف كلام بعضالعلماء أن الطريق ألى الله متعددة متنوعة جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافهار حمةمنه وفضلا فهوصحيح لاينافي ماذكر ناهمن وحدة الطريق، وكشف ذلك وايضاحه أن الطريق هي واحدة جامعة لكل مايرضي الله ومايرضيه متعدد متنوع فجميع مايرضيه طريقواحد ومراضيه متعددة متنوعة بحسبالازمان والاماكن والأشخاص والاحوال وكمالها طرق مرضاته فهذه هي التيجعلماالله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جداً لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم ولو جعلها نوعا واحداً مع اختلاف الاذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفهالم يسلكها الاو احدبعد واحدولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرى. ألى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله ، ومن هنا يعلم تنوع ألشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد مع وحدة المعبود ودينه ؛ ومنه الحديث المشهور والآنبياءُ أَوْلاَدُ عَلَات دينُهُمْ وَاحدُى فأولاد العلات أن يكون الآب واحدا والأمهات متعددة فشبه دين الأنبياء بالاب الوأحد وشرائعهم بالامهات المتعددة فأنهـا وإن تعددت فرجعها الى أب واحد كلها، وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذى يعد سلوكه الى الله طريق العلم والتعليم قد وفر عليه زمانه مُبْغَياً بِهِ وَجِهُ اللَّهِ فَلَا يَزَالَ كَـذَلُّكُ عَاكَـَهَا عَلَى طَرِيقَ العَلَمُ وَالتَّعَلِّيمِ حَتَّى ﴿ م - 10 - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

يصل من تلك الطريق الى أله ويفتح له فيهاالفتح الخاص أو يموت فى طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته قال تعالى : (ومَنْ يَخْرُجُمْنَ يَيْتِه مُهَاجِراً الَّي الله وَرَسُولُه ثُمَّ يُدْرِثُهُ الْمُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله ) ه وقدحكىءن جمأعة كثيرةنمن أدركه الاجل وهوحريص طالباللقرءان أنه رؤى بعد موته و أخبر أنه في تـكميل مطلوبه وانه يتعلم في البرزخ فأن العبد يموت على ماعاش عليه ، و من الناس من يكون سيد عمله الذكر وقد جعله زاده لمعاده ورأس،اله لما آله فمتى فتر عنه أوقصررأى أنه قد غبن وخسر ؛ ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة فمتى قصر في ورده منها أو مضي عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لهـــا أظلم عليه وقته وضاق صدرة ، ومن الناس من يكون طريقه الاحسان والنفع المتعدى كقضاء الحاجاتو تفريجالكريات واغاثة اللهفات أنواع الصدقات قد فتح له في هذا وسلكمنه طريقًا الي ربه. ومن الناس من يكون طريقه الصوم فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله، ومن الناس.من يلمون طريقه تلاوة القرءان وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده، ومنهم من يكون طريقه الامر بالمعروف والنهى عرب المنكر قد فتح الله له فيه و نقذ منه الى ربه ، ومنهم من يكون طريقه الذي نقذ فيه الحج والاعتار، ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق و تجريد الهمة ودوام

المراقبة ومراعاة الخواطروحفظ الاوقات أن تذهب ضائعة به ومنهم جامع المنفذالسالك المالله في كل وادالو اصل اليه من كل طريق فهو جمل وظائف عبوديته قبلة قلبه و نصب عينه يؤمها أين كانت ويسير معها حيث سارت قد ضرب مع كل فريق بسهم فاين كانت العبودية وجدته هناك ال كان علم وجدته مع أهله أو جهاد وجدته في صف المجاهدين

أو صلاة وجدته فى القانة ـــين أو ذكر وجدته فى الذاكرين أو إحسان و تفع وجدته فى زمرة المحسنين او محبة ومراقبة وانابة الى الله وجدته فى زمرة المحبين المنهبين يدين بدين العبودية أنى استقلت ركائبها ويتوجه اليها حيث استقرت مضاربها لوقيل له ماتريد من الاعمال القال الريد أن أنفذ أو أمر ربى حيث كانت وأين كانت جالبة ماجلبت مقتضية ما اقتضت جمعتنى أو فرقتنى ليس لى مراد الا تنفيذها والقيام بأدائها مراقبا له فيها عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر قد سلمت اليه المبيع منتظرا منه تسليم النمن (إنَّ الله اشتَرَى منَ المُؤْمنينَ أَنفُسَهُم وَأَمُو الله بأَنَّ لَيْ مَن المُؤْمنينَ أَنفُسَهُم وَأَمُو الله بأَنَّ لَيْ مَن المُؤْمنينَ أَنفُسَهُم وَأَمُو الله بأَنْ لَيْ مَن المُؤْمنينَ أَنفُسَهُم وَأَمُو الله بأَنْ مَن المُؤْمنينَ أَنفُسَهُم وأَمُو الله بأَنْ مَن المُؤْمنينَ أَنفُسَهُم وأَمُو الله بأَنْ عَن جميع المطالب سواه فلا يبقى فى قلبه الا محبة الله وأمره وطلب التقرب اليه عن جميع المطالب سواه فلا يبقى فى قلبه الا محبة الله وأمره وطلب التقرب اليه عن جميع المطالب سواه فلا يبقى فى قلبه الا محبة الله وأمره وطلب التقرب اليه عن جميع المطالب سواه فلا يبقى فى قلبه الا محبة الله وأمره وطلب التقرب اليه عن المُنْ الله عن جميع المطالب سواه فلا يبقى فى قلبه الا محبة الله وأمره وطلب التقرب اليه عن

فاذاسلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقر به واصطفاه وأخذ بقلبه اليه و تولاه في جميع أموره في معاشه ودينه و تولى تربيته أحسن وابلغ بما يربي الوالد الشفيق ولده فانه سبحانه القيرم المقيم الحل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها فمكيف تكون قيوميته بمن أحبه و تولاه وعاثره على ماسواه ورضى به من الناس حبيبا وربا ووكيلاوناصرا ومعينا وهاديا فلوكشف الغطاء عن الطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقا اليه ويقطع شكرا له ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك اخلادها الى عالم الشهوات والتعلق بالاسباب فصدت عن كمال نعيمها وذلك تقدير العزيز العليم والا فاي قلب يذوق علاوة معرفة الله و مجبة ثم يركن الى غيره ويسكن الى ما سواه هذا حلاوة معرفة الله و مجبة ثم يركن الى غيره ويسكن الى ما سواه هذا

ما لايكون ابدا ومن ذاق شيئًا منذلك وعرف طريقًا موصلة إلى الله ثم تركما واقبل على ارادته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في ماثار المعاطب واودع قلبه سجون المضايق وعذب فيحياته عذابا لم يعذب به احد من العالمين؛فحياته عجزوغم وحزن وموته كمدر وحسرة ومعاده اسف وندامة قد فرط عليه امره وشتت عليه شمله واحضر نفسه الغموم والاحزاب فلا لذة الجاهلين ولاراحة العارفين يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلايشكي نقد ترحلت افراحه وسروره مدبرة واقبلت ءالامه واحزانه وحسراته فقد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلا وبغناه فقرأ ويجمعيته تشتيتا وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وابدلوه مكانب الانس ايحاشا ذلك بأنه عرف طريقة الى الله ثم تركماً ناكباً عنها مكباً على وجهه فابصر ثم عمى وعرف ثم انكر وأقبل ثم أدبر ودعى فما أجاب وفتح له فولى ظهره الباب قدترك طريق مولاه وأقبل بكايته على هواه فلو نالبعضحظوظه وتلذذ براحاته وشؤنه فهو مقيد القلب عن الطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الانس ورياض المحبة وموائد القرب قد انحط بسبب اعراضه عن الهه الحق الى أسفل سافلين وحصل في عداد الهالمكين فنار الحجاب تطلع فل وقت على فؤاده و اعر اضالـکون عنه ـ إذ أعرضعن ربه ـ حائل بينه و بين مراده فهو قبر عشى على وجه الأرض وروحه في وحشة من جسمه وقلبه في ملال من حياته يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه حتى اذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسأل عما يحل به منالمذابالاليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحقواحراقه بنارالعد عن قربه والاعراض عنه وقد حيل بينه وبينسعادته وأمنيته ه

فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وأرته إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه و لم يلتذبطعام ولاشراب ولخرج إلىالصعدات

يجأر الى الله ويستغيث به ويستعتبه في زمن الاستعتاب هذا مع أنه إذا واثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف أو وزنة صيف نغصت عليه لذتها أحوج ماكان اليها وحيل بينه وبينها أقدر ماكان عليها وتلك سنة الله في خلقه كما قال تعالى : (حَتَّى إذا أَخَدَت اللَّرْضُرُخُرُفَهَا وَازَّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْمُ أَنَّ الْمَالَ أَوْمَ اللهُ عَلَيْهَا وَاللهُ وَظَنَّ أَهُمُ اللهُ اللهُ

وهذا هو غب اعراضه وإيثار شهوته على مرضاة ربه يعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الامرين جميعا فيكون معذبافىالدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بطاب مالم يقسم له وازقسم له منه شيء فحثوه الخوف والحزن والنكد والالم فهم لاينقطع وحسرة لاتنقضي وحرص لاينفد وذُلُ لا يُنتهى وطمع لا يقاع ، هذا في هذه الدارو أمافي البرزخ فأضعاف اضعاف ذلك قد حيل بينه وبين مايشتهي وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه وأحضرجميع شمومهوأحزانه، وأمافىدارالجزاء فسجن أمثاله ،ن المبعودين المطرودين فوا غوثاه ثم واغوثاه بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين، فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالمكلية ومرس أعرض الله عنه ازمه الشقاء والبؤسوالبخس فيأحواله وأعماله وقارنه سوء الحال وفساده فىدينه وما له فانالرب اذاأعرضعن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسف أنوارها وظهر عليها وحشة الاعراض وصارت أوىللشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا اليه ثم أعرض عنها أووجد بارقة •ن حبه ثم سلبها لم ينفذ الى ربه منها خصوصاً إذا مال بتلك الارادة الى

شى. من اللذات والصرف بجماته الى تحصيل الاغراض والشهوات عاكفا على ذلك فى ليله ونهاره وغدوه ورواحه هابطا من الاوج الاعلى الى الحضيض الادنى قد مضت عليه برهة من أوقاته وكانهمه الله وبغيته قربه ورضاه وإيثاره على كل ما سهواه على ذلك يصبح ويمسى ويظل ويضحى وكان الله فى تلك الحال وليه لانه ولى من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه فأصبح فى سجن الهوى ثاويا وفى أسر العدومقيا وفى بشر المعصية ساقطا وفى أودية الحيرة والتفرقة هائما معرضا عن المطالب العالية الى الأغراض الخسيسة الفائية كان قلبه يحوم حول العرش فاصبح محبوسا في أسفل الحش ؛

فأصبح كالبازى المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر وقد كان دهر افى الرياض منعا على كل مايهوى من الصيد قادر إلى أن أصابته من الدهر نكبة اذاهر مقصوص الجناحين حاسر

فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه و محبته ثم أعرض عنها واحتبدل بغيرها منها ياعجبا له بأى شيء تعوض وكيف قر قراره فما طلب الرجوع الى أحنيته وما تعرض وكيف اتخذ سوى احنيته سكنا وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله وطنا أم كيف طاوعه قلبه على الاصطبار و وافقه على مساكنة الأغيار فيامعرضا عن حياته الدائمة وفعيمه المقيم ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الآليم ويامسخطا من حياته و راحته و فوزه في رضاه و طالبارضى من سعادته في ارضاه سواه أنما هي لذة فافية وشهوة منقضية تزهب لذاتها و تبقى تبعاتها فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر طعام لذيذ مسموم أوله لذة و اتخره هلاك فالعامل عليها والساعى في صياما كدودة القزيسد على نفسه المذاهب بما فسج عليها من المعاطب فيندم حين لا تنفع الندامة ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة فطوبي لمن أقبل على الله بكليته وعكف

عليه بارادته ومحبته فان الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وغطفه ورحمته وانالله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاتها و تنورت ظلماتها وظهر عليه ءاثار اقباله من بهجة الجلال وءاثار الجمال و توجه اليه أهل الملا الاعلى بالمحبة والموالاة لانهم تبع لمولاهم فاذا أحب عبدا أحبوه واذا والى وليا والوه اذا أحب الله العبد نادى ياجبرائيل انى أحب فلانا فأحبه فينادى جبرائيل في السهاء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السهاء ثم يحبه أهل الارض فيوضع له القبول بينهم و يجعل الله قلوب اوليا ثه تفداليه بالودو المحبة والرحمة و ناهيك من يتوجه اليه مالك الملك ذو الجلال والارض بالتبجيل والتكريم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم \*

والدار الآخرة بل كل سائر الى الله والدار الآخرة بل كل سائر الى مقصد لايتم سيره ولايصل الى مقصوده الابقوتين.قوةعلمية.وقوة علمية فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائر أفيها و يجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحر فة عن الطريق الموصل فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشى في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف و يبصر بذلك النور ما يقع الماشى في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف و يعثره و يبصر بذلك النور ايضا اعلام الطريق واداتها المنصوبة علمها فلايضل عنها فيكشف له النورعن الامرين اعلام الطريق ومعاطبها ، وبالقوة العملية يسير حقيقة بل السيرهو حقيقة القوة العملية يسير حقيقة بل السيرهو ابصر الطريق واعلامها وابصر المغابر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد المصر الطريق واعلامها وابصر المغابر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح و بقي عليه الشطر الآخر وهو ان يضع

عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الاخرى واستشعرالقرب من المنزل فهان عليه مشقة السفروكلماسكنت نفسه من ثلال السيرومواصلة الشدوالرحيل وعدها قرب التلاتى وبردالعيشعند الوصولفيحدث لهأذلك نشاطا وفرحا وهمة فهويقول بيانفس ابشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي فلاتنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الاحبة فار\_ صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة وتلقتك الاحبة بانواع التحف والـكرامات وليس بينك وبين ذلك آلا صبرساعة فانالدنيا كلمآ كساعة من ساعات الا خرة وعمرك درجة من درج تلك الساعةفالله الله لا تنقطعي في المفازة فهو والله الهلاك والعطب لوكنت تعلمين ، فان استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من احبابها ومالديهم من الاكرام والانعام وماخلفها من اعدائها ومالديهم من الاهانة والعذاب وأنواع البلاء فان رجمت فالى اعدائها رجوعها وان تقدمت فالى احبابها مصيرها وان وقفت في طريقها أدركها اعداؤها فانهم وراءها في الطلب ولابدلهامن قسم مي هذه الاقسام الثلاثة فلتختر ايها شاءت 🚓

وليجعل حديث الاحبة حاديها وسائقها و نور معرفتهم وارشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبم غذاءها وشرابها ودواءها و لايوحشه انفراده في طريق سفره و لايغتر بكثرة المنقطعين فالم انقطاعه و بعاده و اصل اليه دونهم وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم، وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم بلهى من عوارض الطريق فسوف تبدوله الخيام وسوف يخرج اليه المتلقون يهنؤنه بالسلامة والوصول اليهم فياقرة عينه اذذاك و يافرحته اذيقول: (يَالَيْتَ قَوْمَي يَعْلَمُونَ

يما عَفَرَلَى رَبِّي وَجَعَلَنَى مَنَ الْمُكْرَمِينَ) ولا يستوحشها يجده من كثافة الطبع ودَوْب النفس و بطّ سيرها وكالما أدمن على السير وواظب عليه عدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار و تلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الحبائث والأدران فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم فتبدلت وحشته النسا وكثافته لطافة ودرنه طهارة

﴿ فصل في تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية ﴾

فمن الناسمن يكون له القوة العلمية الكاشفة عرالطريق ومناز لهاو اعلامها وعوارضهاومعاثرهاوتكون هذهالقرة أغلب القوتين عليه ويكون ضعيفا فىالقوة العملية يبصرالحقائق ولايعمل بموجبها ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولايتوقاها فهوفقيه مالم بحضر العمل فاذاحضر العمل شارك الجهال فىالتخلف وفارقهم فىالعلم وهذاهو الغالب علىأكثر النفوس المشتغلة بالعلم والمعصوم من عصمه الله ولاقوة الا بالله، ومن الناس من تكون له ألقوة العملية الارادية وتكون أغلبالقرتين عليهو تقتضي هذه القوة السير والسلوكوااز هدفي الدنياوالرغية في الاخرة والجد والتشمير في العمل ويكون أعمى البصر عندورو دالشبها ثفي العقائد والانحرافات فيالاعمال والأقوال والمقامات كاكان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهو أت، فداء هذا من جهله وداء الاول من فساد ارادته وضعف عقله ، وهذا حال اكثر أرباب الفقرو التصوف السالكين على غير طريق العلم بل على طريق الذوق و الوجد والعادة يرى احدهم أعمى عن مطلو به لايدرى من يعبد ولا بماذا يعبده فتارة يعبده بذوقه ووجده وتارة يعبده بعادة قومه واصحابه من أبس عين أوكشف رأس أوحلق لحية ونحوها ، وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلةين وليس له أصل في الدين ، وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كاتنا ماكان وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها الارب العباد، فهؤلاء كلهم عمى عن ربهم وعن شريعته ودينه لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعشبه وسله وأنزل به كستبه ولا يقبل من احددينا سواه كا أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف مها الى عباده على ألسنة رسله ودعاهم الى معرفته وعبته من طريقها فلا معرفة بالرب ولا عبادة له، فمن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره الى الله ورجى له النفوذ وقرى على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته فان القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها الا الواحد بعد الواحد ولو لا القواطع والآفات لكان الطريق معمورة بالسالكين ولو شاه الله لازالها وذهب بها ولكن الله يفعل مايريد وألوقت كما قيل سيف فان قطعته والاقطعك،

فاذا كانالسير ضعيفا والهمةضعيفة والعلم بالطريق ضعيفاوالقواطع الحارجة والداخلة كثيرة شديدة فابه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء الاأن يتدارك الله برحمة منه من حيث لايحتسب فيأخمذ بيده ويخلصه من أيدى القواطع والله ولى التوفيق ،

(قاعدة نافعة العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مدة مسافر فيها الى ربه ومدة سفره هي عمره الذي كتب له فالعمر هو مدة سفرالانسان في هذه الدار الى ربه ، ثم قد جعلت الايام والليالى مراحل السفره فيكل يوم وليلة مرحلة من المراحل فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهى السفر فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالما غانما فاذا قطعها جعل الاخرى نصب عينيه ولا يطول عليه الامد فيقسو قلبه و يمتد امله و يحضر بالتسويف و الوعد و التأخير و المطل بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته فاله اذا قيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل فطوعت له نفسه فاله اذا قيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل فطوعت له نفسه

الانقياد الى التزود فاذا استقبل المرحلة الآخرى من عمره استقبلها كذلك فلا يزال هذا دأبه حتى يطوى مراحل عمره كلها فيحمد سعية ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته فاذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحين أذ يحمد سراه وينجاب عنه كراه فما أحسن مايستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه، ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان فقسم قطعوها مسافرين فيها الى دار الشقاء فيكلما قطعوا منها مرحلة قربوا من تلك الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته فقطعوا تلك المراحل بمساخط الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداته ومعاداة رسله وأوليائه ودينه والسعى فى اطفاء نوره وابطال دعرته واقامة دعوة غيرها فهؤ لاء جعلت أيامهم يسافرون فيها الى الدار التى خلقرا لها واستعملوا بها فهم مصحوبون فيها بالشياطين فيها الى الدار التى خلقرا لها واستعملوا بها فهم مصحوبون فيها بالشياطين ألمو كلة بهم يسوقونهم إلى منازلهم سوقا كما قال تعالى: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا المعالى والكفر النا واستوقهم سوقا بها وتسوقهم سوقا بها وتسوقهم سوقا بها وتسوقهم سوقا بها وتسوقهم سوقا وتسوقهم سوقا وتسوقهم سوقا ويتهم والم والمده والمناه والمناه والكفر الماء وتسوقهم سوقا بها وتسوقهم سوقا بها وتسوقهم سوقا وتسوقهم سوقا والكفرين تؤونهم سوقا بها وتسوقهم سوقا وتسوقهم سوقا والمناه المناه والمناه والم

﴿ القسم الثانى ﴾ قطعوا تلك المراحل سائرين فيها الى الله والى دار السلام وهم ثلاثة أقسام ظالم نفسه ، ومقتصد ، وسابق بالخيرات باذن الله ، وهؤلاء كاهم مستعدون للسير موقنون بالرجمي الى اللهولكن متفاوتون في التزود و تعبية الزاد واختياره وفي نفس السير وسرعته وبطئه فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لافي قدره ولافي صفته بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده ومع ذلك فهو متزود مايتأذى به في طريقه و يجد غب أذاه اذا وصل المنزل بحسب ما تزود من دلك المؤذى الضار ، و المقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه ولم يثمد مع ذلك احال التجارة الرابحة ولم يتدود ما يضره فهو سالم غائم لكن فاتته ذلك احال التجارة الرابحة ولم يتدود ما يضره فهو سالم غائم لكن فاتته

المتاجر الرابحة وأنواع الممكاسب الفاخرة ، والسابق بالخيرات همه في تحصيل الارباح وشد أحمال التجارات لملمه بمقدار الربح الحاصل فيرى خسرانا أن يدخر شيئا بما بيده ولا يتجربه فيجد ربحه يوم تغتبط التجار بارباح تجاراتهم فهوكرجل قدعلمأن امامه بلدة الدرهم يكسب فيها عشرة إلىُّ سبعمائة وأكثر وعنده حاصل وله خبرة بطريق ذلك البلد وخبرة بالتجاره فهو لوأمكنه بيع ثيابه وكل مايملك حتى يهي، به تجارة الى ذلك البلد لفعل فهكذا حال السابق بالخيرات باذن الله يرى خسرانابينا أن يمر عليه وقت في غير متجر فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الاقسام الثلاثة ليعلم المبيد من أي التجار هو، فاما الظالم لنفسه فانه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه وشهواته الي قليهفحركت جوارحه طالبةلها فاذا زاحمها حقوق ربه فتارة وتارة فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة ومرة يتمــــدم على الذنب وترك الحق تهاوناووعدا بالتوبة فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ القرحيد والايمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب والعقاب فمرحلة هذامقطوعة بالربح والخسران وهو للاغلب منهما فاذا ورد القيامة ميز ربحـه من خسرانه وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده وكان الحميم للراجع منهما وحكمالته من ورا. ذلك لا يعدم منه فضله وعدله 🕊

﴿ فصل ﴾ وأما المقتصدون فادوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولانقصوا منها فلا حصلوا على ارباح النجار ولابخسوا الحق الذى عليهم ، فاذا استقبل احسدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة فى وقتها بأركانها وواجبانها وشرائطها ثم ينصرف منها الى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التى أذن الله فيها مشتغلا بها قائما بأعيانها مؤديا واجب الرب فيها غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الاذكار والتوجه فاذا

حضرت الفريضة الآخرى بادراليها كذلك فاذا أكملها انصرف إلى حاله الأول فهو كذلك إلى حين النوم الأول فهو كذلك الى حين النوم يأخذ مضجعه حتى ينشق الفجر فيقوم الى غدائه ووظيفته فاذا جاءالصوم الواجب قام بحقه ، وكذلك الزكاة الواجبة والحج الواجب ، وكذلك المعاملة مع الخلق بقوم فيها بالقسط لايظلهم ولا يترك حقه لهم ع

﴿ فَصَلَ ﴾ وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان أبرار ومقربون ، وهؤلاء الاصناف الثلاثة هم أهل اليمين وهم المقتصدون والابرار والمةربون وأمأ الظالم لنفسه فليسمنأصحاب اليمين عند الاطلاق وإن كان ما له لى أصحاب اليمين كما أنه لايسمى مؤمنا عند الاطلاق وان كان مصيره إِمَا ۚ له مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه ، وقد اختلف في قوله (جَنَّات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب) الآية هل ذلك راجع الى الاصناف النلائة الظالم لنفسه . والمقتصد . والسابق بالخيرات أو يختص القسمين الاخيرين وهما المقتصد. والسابق دون الظالم على قولين ؛ فذهبت طَائفة الى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة وهذايرويعن أبن مسعود. وابن عباس. وأبي سعيد الخدري. وعائشة أم المؤمنين، قال أبو اسحق السبيعي : أما الذي سمعت منذ ستين سنة فكالهم ناج، قال أبوداود الطائي مَأَنا الصلت بن دينار ثناعقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة عن قول الله (فَمَنْهُمْ ظَالَمُ لَنَفْسَهُ وَمَنْهُمْ مُقْتَصَدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ) فقالت لى: يابني كل هؤلاء في الجنة فاما السابق بالخيرات فن مضى على عهد رسول الله يشهد له رسول الله بالخيرة والرزق، وأما المقتصد فمن تبع أثره من اصحابه حتى لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك قال: فجعلت نفسها معناي وقال ابن مسعود: هذه الآمة يوم القيامة أثلاث ثلث يدخلون الجنة بغير حساب. وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة. وثلث يجيئون بدنوب عظام فيقول الله: ماهؤلاء وهو أعلم بهم فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا فيقول الله أدخلوهم في سعة رحمتي ، وقال كعب: تحاذت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا باعمالهم ، وقال الحسن: السابقون من رجحت حسناته . والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته : والنظالم من خفت موازينه \*

واحتجت هذه الفرقة بانه سبحانه سمى المكل مصطفين وأخبر أنه اصطفاهم من جملة العباد ومحالمن أن يكون المكافر والمشرك من المصطفين لأن الاصطفاء هو الاختيار وهو الافتعال من صفوة الشيء وهو خياره، فعلم أن هؤلاء الاصناف الثلاثة صفوة الخلق وبعضهم خير من بعض فسابقهم مصطفى على ظالمهم ممظالمهم مصطفى على المكافر والمشرك \*

واحتجت أيضا بآثار روتها تؤيد ماذهبت اليه فمنها مارواه سلمان الشاذكونى ثناحصين بن بهز عن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد عن النبي على المنافق في المنه الآية، قال : كلهم في الجنة، ومنها مارواه الطبراني ثنا أحمد بن حماد بن رعبة ثنا يحى بن بكر ثنا ابن لهيعة عن أحمد بن حازم لمعارفي عن صالح مولى التوأمة عن أبي الدرداء قال: قرأ النبي هذه الآية فقال: فرأ النبي هذه الآية فقال: فرأهم مقتصد ومنهم سَابِق بالْخَيْرات باذن الله ) فقال: أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، واما الظالم فيجلس في طول المحبس ثم يتجاوز الله عنه ، ومنها مارواه زكريا الساجى عن الحسن بن على الواسطى عن أبي سعيد الخزاعي عن

الحسن بن سالم عن سعد بن ظريف عن أبي هاشم الطائي قال: قدمت المدينة فدخلت مسجدها فجلست إلى سارية فجاء حذيفة فقال : ألاأحدثك بحديث سمعته من رسول الشير يقول: « يبعث الله تبارك و تعالى هذه الأمة ــاو كما قالــ ثلاثة أصناف وذلك فىقولەتعالى : (فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا والظالم لنفسه يدخل الجنة برحمة الله، ومنها مارواه الطبرانيعن محمد بن إسحق بن راهويه ثنا أبي ثنا جرير عن الاعمش عن رجل سماه عن أبي الدرداءقال: ﴿ سمعت رسول الله مِرْاتِيِّهِ مِقُولُهُ فةوله تعالى: (فمنهم ظالم لنفسه) الاية قال: السابق بالخير ات و المقتصد يدخلان الجنة بغير حساب والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ممم يدخل الجنةه ومنهامار واهابن لهيعةعن أبي جعفرعن بونس بن عبد الرحمن عن ابي الدرداء قال: سمعت رسول الله مِرْكِيِّ يقول هذه. الآية وثُمُّ أُوْرَثْنَا الْمُكْمَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مْنْ عَبَادِنَا ـِالَى قُولُهـِسَا بَقَ بَالْخَيْرَاتِ قَالَ فَامَّاالسَّا بِقُونَ فَيَدَّخُلُونَ الْجَنَّةَ بَغَيْرَ حَسَابٍ ، وَأَمَّا الْمُقْتَصَدُ فَيُحَاسَبُ حَسَابًا يُسِيرًا وَأَمَّا الظَّالمُونَد ور رَوْ رَ وَمُوهُ مِهُ مَا وَكُرْبُ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ ثُمَّ يَقُولُونَ الْجَدْلَةُ ٱلَّذِي. اُذَهَبَ عَنَا الْحَرَنَ انْ رَبِنَا لَغَفُورَ شَكُورَ » و منها مار و اه الحميدي ثناسفيان ثنا طعيمة ابن عمرو الجعفري عن رجل قال قال ابوالدرداء لرجل الااحدثك بحديث أخصك به لم احدث به احدا قال رسول الله عليالله . فمنهم ظالم لنفسه وَ مَنْهِمُ مُقْتَصِدُ الآية جنات عدن قال: دخلوا الجنة جميعا ،

واحتجت ايضا بالايات والأحاديث التي تشهد بنجاة الموحدين من اهِلِ الكِبَائرُ ودخولهم الجنة ؛ واحتجت ايضا بان ظلم النفس انما يرادبها ظلمها بالذنوبو المعاصى فان الظلم ثلاثة انراع ظلم فىحق النفس باتباعها شهو اتهاو إيثارها لها على طاعة ربها وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم و منعهم حقوقهم وظلم في حق الرب بالشرك به فظلم النفس انماه وبالمعاصي وقد تواترت النصوص بان العصاة من الموحدين ما " لهم إلى الجِنة، وقالت طائفة: بل الوعدبالجنات أنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم لنفسه فان الظالم لنفسه لايدخل تحت الوعد المطلق والظالم لنفسه هنا هو المكافر والمقتصد المؤمن العاصى والسابق المؤمن التقى وهذا يروىعن عكرمة. والحسن .وقتادة وهواختيار جماعة من المفسرين منهم صاحب الـكشاف . ومنذر بن سعيد فى تفسيره والرماني وغيرهم، قالوا: وهذه الآية متناولة لجيع أقسام الحلتي شقيهم وسعيدهم وهي نظير آية الواقعة قوله (وكنتُم أَزْوَاجًا ثَلَاثَةَ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةَ مَا أَصْحَابُ لْكَيْمَنَةُ وَأَصْحَابُ الْمُشَامَةُ مَا اصَّحَابُ الْمُشَامَّةُ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) قالوا: فأصحاب الميمنة هم المقتصدورن وأصحاب المشأمة الظالمون لانفسهم والسابقون السابقون هم السابقون بالخيرات،قالوا: ولم يصطف الله من خلقه ظالما لنفسه بل المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم والظالمون لانفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين ويتناولهم فعل الاصطفاء؛ قالوا وأيضاصفرةالله هم أحياؤه والله لايحب الظالمين فلا يكونون مصطفين قالوا: ولأن الظالم لنفسه وان كان عن أورث الكتاب فهو بتركه العمل بمافيه قد ظلم نفسه والله سبحانه انمااصطفى من عباده من أورثه كتابه ليعمل بما فيه فأما من نيذه ورا. ظهره فليس من المصطفين من عباده ع قالواً : ولانالاصطفاء افتعال منصفوةالشيء وهو خلاصتهوليه وأصلة اصتفى فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد الصاد كالاصطباح والاصطلام ونجوه، والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولاخلاصتهمولالبهم فلايكون مصطفى ، قالوا : وَلَانَ الله سلم على المصطفين من عباده فقال: (قُلُّ ٱلْخُمُّدُ لللهَ وَ سَلَامٌ عَلَى عَبَـاده الَّذينَ اصْطَفَى ﴾ وهـذا يقتضى سلامتهم من كل شر وخل عذاب والظَّالُم لنَّفسه غير سالم من هذا ولا هذا فكيف يكون من المصطفين ، قالوا: وأيضا فطريقة القرآن أن الوعــد المطلق بالثواب آنما يكون للمتقين لا للظالمين كقوله تعالى : ( تللُّ الْجُنَّةُ الَّتَى نُورتُ منْ عَبَادناً مَنْ كَانَ تَقَيًّا) فاينالظالم لنفسه منا،وقوله تعالى:(اذلك خيرام جنة الخلد التمي رعد المتقون، وقوله تعالى:﴿ وَسَارعُوا الْيَ مَغْفَرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّهُ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعدَّتْ الْمُتَّقِينَ ﴾ وقوله :(إنَّ لَلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائقَ وَأَعْنَابًا وَكُواعِبَ أَثْرَابًا وَكُأْسًا دَهَاقًا لَا يَسْمُعُونَ ) إلى قوله (حسابا ) والقرآن مملوء من هذاولم يجيء فيه موضع واحدباطلاق الوغد بالثواب للظالم لنفسه أصلاً ، قالوا: وأيضاً فلم يجيء في القرآن ذكر الظالم لنفسه إَلا في معرض الوعيد لا الوعدكـقوله تعالى:(انَّ الجُرْمينَ فيعَذَاب جَمِّنَّمَّ خَالَدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فَيِهِ مُبْلُسُونَ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكُنْ كَأَنُوا هُمْ الطَّالَمِينَ ﴾ وقوله( فَقَالُوا رَّبِّنَا بَاعَدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلُّمُوا أَنْفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ ﴿ م - ١٦ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

أَحَادِيتَ وَمَزْقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٌ) وقوله : (وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكُنْ كَانُوا أَنْفُسَهُم يَظْلَمُونَ) قالوا : وأيضا فالظَّالم لنفسه هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته والقرءان كله يدل علىخسارته وانه غير ناج كقوله تعالى : ( فَمَنْ رُدِهِ رَا يَنْهُ فَاوَلَنْكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَنْكَ الَّذِينَ خَسُرُوا أَنْفُسَهُمْ بَمَا كَانُوا بِأَيَاتَنَا يَظْلُمُونَ ﴾ وقوله: (وَمَنْ خَفْتُ مَوَازينه فَأُمه هَاوَيَّهُ) فكيف يذكرو عده بجناته وكرامته للظالمين أنفسهم الخفيفة ، و ازينهم؟ قالوا: وأيضافقرله تمالى: (جنات عدن) مرفوع لأنه بدل مر قوله: (ذلك هو الفضل الكبير) وهو يدل نكرة من معرفة كقوله: ( لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة) وحسن وقوعه مجى. النكرة موصوفة لتخصيصها بالوصف وقربها من المعرفة ، ومعلوم أن المبدل منه وهو الفضل الكبير مختص بالسابقين بالخيرات والمعنى أن سبقهم بالخيرات نادته (١) ذلك هوالفضل الكبير وهو جنات عدن يدخلونها ،وجعل السبق بالخيرات نفس الجنات

قالوا: وأيضا فانه وصف حليتهم فيها بأنها أساورة من ذهب ولؤلؤ وهذه جنات السابقين لا جنات المقتصدين فان جنات الفردوس أربع كما ثبت في الصحيح عن الذي عليات أنه قال: «جنتان من ذهب مانيتها وحليتهما ومافيهما وجنتان من فضة و انيتهما وحليتهما ومافيهما ومعنان من فضة و الكرياء على وجهه في جنة عدن ومعلوم أن الجنتين الذهبيتين أعلى وأفضل من الفضيتين فاذا كان الجنتان

لآنه سبهاو موجبها ۽

<sup>(</sup>١) هنا بياض في الاصول ه

الذهبيتان الظالمين لانفسهم فمن يسكن الجنتين الفضيتين فعلم أن هذه الجناب المذكورة لاتتناول الظالمين لانفسهم ع

قالواً ؛ وأيضاً فإن أقرب المذكورات الى ضميرالداخلين همااسابقون بالخيرات فرجب اختصاصهم بالدخول الى الجنات المذكورات ، قالوا : وفی اختصاصهم بعد ذکر الاقسامبذکر ثوابهم والسکوت عنالآخرین ماهو معلوم من طريقة القرءان إذ يصرح بذكر ثواب الابرار والمتقين والخلصين والمحسنين ومرس رجحت حسنأتهم ويذكر عقاب الـكمفار والفجار والظالمين لانفسهم ومن خفت موازينهمويسكت عنالقسم الذى فيه شأثبتان وله مادتان هذه طريقة القرمان كقولة (إنَّ الأبْرَارَ لَفَي نَعيم رَانَ ٱلفَّجَارَ لَفي جَحيم) وقوله (فَامَّا مَنْ طَنِّي وَءَاثَرَ ٱلْحَيَاةَ الَّدْنْيَا فَانَّ ْ لِجَحْيِمَ هِيَ الْمُـَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَأَنّ أَجْنَةً هَى ۚ الْمَأْوِى )وهذا كـثير في الفرءان قالوا : وفي السكوت عن شأن صاحب الشائبتين تحذير عظيم وتخوين له فان أمره مرجاً الى الله وليس عليه ضمان ولاله عنده وعد ، وليحذر كل الحذروليباذربالتوبة النصوح الني تلحقه بالمضمون لهمالنجاة والفلاح، قالوا: وأيضافمن المحال أن يتمع على أحدمن المصطفين اسم الظلم مطلقا وانما يقع اسم الظلم مطلقا على الكافر كاقال تعالى (يَالْيَهَا الَّذِينَ آمَنَوَا ٱلْنَفَقُوا عَا رَزَقْنَا كُمْ مَنْ قَبْلِ أَنَّ يَأْنَىَ يَوْمُم لَا بَيْعُ فيه وَلَا خُلَّةً وَلَا شَفَاعَةٌ وَ الْكَافُرُونَ مُم الظَّالمُونَ ) وقالَ (وَالظَّالمُونَ مَا لَهُم من وَلَّى وَلَا نَصِيرٍ) مع قولةً (آللهُ وَلَيُّ الَّذِينَ ءَامُنُوا) والظالم لاولى له فلا يكون من المؤمنين ه

قالوا ، وأيضا فمن تدبر الآيات وتأمل سياقها وجدها قداستوعبت جميع أقسام الخلق ودلت على مراتبهم في الجزاء فذكر سبحانه أن الناس فوعان ظالم ومحسن ثم قسم المحسن الى قسمين مقتصد وسابق ثم ذكر جزاء المحسن فلما فرخ منه ذكر جزاء الظالم فقال ، (والَّذِينَ كَفُروا لَهُمْ نَارَجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهُمْ فَيْمُورُ اللَّهُمْ تَابُهُمْ مَنْ عَدَابِهَا كَذَلكَ نَجْزى كُلُّ كَفُور) وقال (وَمَنْ يَقُلُ مَنْهُمْ انَّى الله مَنْ دُونه فَذَاكَ نَجْزيه جَهَنَم كَذَلكَ نَجْزى اللَّهُ نَجْزى الظالمين) فذكر أنراع العباد وجزاءهم ه

قَالُوا ، وأيضا فهذا طريقة القرءان فى ذكر أصناف الحلق الثلاثة كا ذكرهم الله تعالى فى سورة الواقعة والمطففين وسورة الانسان فاماسورة الواقعة فذكرهم فى أولها وفى ماخرها فقال فى أولها : (وكُنتم أزواجاً ثَلَاثَةٌ فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةُ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَةُ وَأَصْحَابُ المَشَامَةُ مَا أَصْحَابُ الْمَشَامَةُ مَا أَصْحَابُ الْمَشَامَةُ مَا أَصْحَابُ الْمَشَامَةُ وَالسَّابَةُ وَالسَّالَةُ وَالسَّابَةُ وَالْعَالَةُ وَالسَّابَةُ وَالسَّابَةُ وَلَا السَورة مَن اللَّمَا اللَّالَةُ وَالسَّابَةُ وَالسَّابَةُ وَالسَّابَةُ وَالسَّابَةُ وَلَا السَّورة وَلَمُ وَاللَّالِقُونَ وَاللَّالِقُونَ وَالْمَا الْمَورة فَى اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَا وَلَا السَورة وَلَمُ وَالْمَالَةُ وَلَا السَورة وَلَمُ وَاللَّهُ وَلَا السَورة وَلَمُ وَالْمَا وَلَا السَّارِةُ وَلَا السَّالِي وَالْمَا وَلَا السَّالِي السَّالِي السَّالِي وَالْمَا وَلَا السَّالِي وَالْمَا وَلَا السَّالِولَ السَّالِقُومُ وَلَا وَلَا السَّالِ وَالْمَا وَلَا السَّالِقُومُ وَالْمَا وَلَا وَلَا السَّالِقُومُ وَلَا السَّالِقُومُ وَالْمَالُولُ السَّالِي السَّالِقُومُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُومُ وَالْمُولُولُ السَّالِقُومُ وَالْمَالِقُومُ وَالْمَالِقُومُ وَالْمَالِولُولُ السَّالِقُومُ وَالْمَالِقُومُ وَالْمُولُولُ الْمَالِقُومُ وَالْمَالِولُولُومُ وَالْمَالُولُولُومُ وَالْمَالِولُولُومُ وَال

الموت ومفارقة الروح فقال: (َفَلُوْلَا اَذَا بَاغَتَ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حَيَّنَتْ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ الَّهُ مَنْـُكُمْ وَلَـكُنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوَلْاَاتْ كُـنْتُمْغَيْر مَدينينَ تَرْجِعُونَهَا أَنْ كُنتُمْ صَادقينَ) ثم قال (فَامَّأَ انْ كَانَمَنَ الْمُقَرَّبينَ) الى ءاخرها وأما في أولها فذ كرأقسام الحاق عقبةوله (إِذَاوَقَعَتَالُوْ اقْعَةُ ۗ لَيْسَ لَوَقْمَتْهَا كَاذَابُهُ خَالَطُهُ رَافَعَةُ اذَا رُجَّت الْأَرْضُ رَجًّا وُبُسَّتُ ٱلجَبَالُ بِسًّا فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبِئًا وَكَـٰتُمُ أَزُواجًا ثَلَاثَةً ﴾ وأما سورة الإنسان فقال: (انَّا أَعْتَدْنَا للَّكَافِرِينَ سَلاَسُلَ وَأَغْلَالاً وَسَمِيراً) فَهُولاً. الظالمونأصحاب المشأمة ثم قال : (أَنَّ الْأَبْرَارَ يَشَرْبُونَ مِنْ كَمَاسِ كَانَ مِزَاجَمُ الْمَافُورَا) فَهُوْ لَاءَ الْمَقْتَصِدُونَ أَصِحَابِ الْيَمِينَ ثَمْ قَالَ (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عَبِادُاللَّهُ يُفَجِّرُونَهَا تفجيرًا) فهؤلاً. المقربون السابقون ولهذا خصهم بالاضانة اليه وأخبر أنهم يشربون بتلك العين صرفا محضا وانها تمزجاللابرار .زجاً كما قال في سورة المطففين في شراب الأبرار ﴿ وَمَزَاجُهُ مَنْ تَسْنَيْمَ عَيْنًا يَشَرَّبُ مِكَ الْمُوْرُونَ) وقال: يشرب بها المقربون ولم يقل منها اشعارا بأن شربهم. بالمين نفسها خالصة لابها وبغيرها فضمن يشربمعني يروى فعدى البار وهذا ألطف أخذًا وأحسن معنى من أن يجعل الباء بمعنى من ولـكن يشرب الفعل معنى فعل ءاخر فيتعدى تعديته وهذه طربقة الحذاق من النحاة وهي طريقة سيبريه وأثمة أصحابه ، وقال في الأبرار: (يَشْرَبُونَ.نَ.

كأس كَانَ مزَاجُهَا كَافُورًا) لأنشرب المقربين لما كان أكمل استمير له البآء الدالة على شرب الرى بالعين خالصة ودلالة القرءان ألطف وأبلغ من أَن يحيط بِهَا البشر، وقال تعالى في سورة المطَّمَّفين ﴿ كُلَّا إِنَّ كَتَابَ الفُجَّارِ كَنِي سَجِينَ وَمَا أَدْرَ الَّكَ مَا سَجِينَ كَتَابُ مَرَةُومٌ - الى قوله - كَلَّا أَنَّهُم عَنْ رَبُهُم يُومَنْذُ لَحْجُورُ بُونَ ثُمَّانُهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمُ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَكَـنُّهُونَ) فَهُوْلاء الظالمون أصحاب الشهال ثم قال: (كُلُّد أَنَّ كَـنَابَ الأَّبْرَارُ لَمْ عَلِّينَ وَمَا أَدْرَاكُ مَاعاً يُّونَ ) فهؤلاء الآبر ارالمقتصدون وأخبر أن المقربين يشهدون كمتابهم أي يكتب بحضرتهم ومشهدهم لايغيبون عنه اعتناء بة وإظهارا لكرامة صاحبه ومنزلته عند ربه ثم ذكر سبحانه نعيم الابرار وبجالستهم ونظرهم إلى ربهم وظهور نضرة النعيم فى وجوههم ثم ذكر شرابهم فقال: (يَسْقُونَ مَنْ رَحِيقَ نَحْتُوم خَيَّامُهُ مَسْكُ وَفَى ذَلَكَ فَلْيَتَنَا فَسَ المُتنَافُسُونَ) أم قال: (وَ وَزَاجُهُ وَنُ لَسْنِيمَ عَيَّا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) والتسنيم إعلى أشربة الجنة فأخبرُ سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم وان المقربين يشربون منه بلامزاج ولهذا قال : (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقْرَبُونَ) كَا قَالَ تَعَالَى فَي سُورَةَ الْأَنْسَانَ سُواءً، قَالَ ابن عَبَاسٍ. وغيره : يَشْرُبُ بِهَـا الْمُقَرُّ بُونَ صرفًا ويمزج لاصحاب اليمين مزجًا وهذا لأن الجزاء وفاق العمل فكم خلصت أعمال المقربين كلهالله خلص شرأبهم وكامزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم فمن أخلص أخلص شرابه ومن مزج مزج شرابه:

بالاهيا في غمرة الجهل والهوى تأمل هداك الله ما ثم وانتبه و تركيبه في هذه الدار ان تفت فيا عجبا من معرض غن حياته ولو عــــــلم المحروم أى بضاعة فان كان لايدرى فتلك مصيبة بلى سوف يدرى حين منكشف الغطا ويعجب عن باع شيئا بدون ما لانك قد بعت الحياة وطيها فهلاعكست الأمرإن كنتحازما تصد وتنأى عن حبيبك دائمــا ستعلم يوم الحشر أى تجارة أضعتاذا تلك الموازين تنصب

صريعا على فرش الردى يتقلب فهذا شراب القوم حقا يركب فالس له بعد المنية مطلب وعن حظه العالى ويلمو ويلمب أضاع لامسى قلبه يتلبب وإن كان يدرى فالمصيبة أصعب ويصبح مسلوبا ينوح ويندب يساوى بلاعلم وأمرك أعجب بلذة حـــــلم عن قليل سيدهب ولمكن أضعت الحزم والحكم يغلب فابن عن الاحباب ويحك تذهب

قالوا: فهكذا هذه الايات التي في سورة الملائكة ذكر فيها الاقسام الثلاثة الظالم لنفسه وهو من اصحاب الشمال وذكر المقتصد وهو من أصحاب اليمين وذكر السابقين وهم المقربون، قالوا: وليس في الاية ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن والمصطفين بهذه الامة بل الكتاب اسم جنس الكتب التي أنزلها على رسله فانه أورثها المصطفين من عباده من كل امة وهم الأنبياء همالذين أورثوه أولاثم أورثوه المصطفون من اممهم بعدهم قَالَ تَمَالَى : (وَلَقَدْ آنَيْنَا مُوسَى الـكَتَابُ هُدَّى وَذَكَّرَى لأُولَى الْأَلْبَابِ) فاخبر أنه انما يكون هدى وذكرى لمن لهلب عقل به الكتابوعمل بما فيه والعامل يما فيه هو الذيأورثه الله علمه

وِتَأْمِلِ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَانَّ الذَّينَ أُورِثُوا الكِتَّابُ مَنْ بِعْدَهُمْ لَفَى شَكَّ

منه مريب كيف حذف الفاعل هناو بن الفعل للمفعول لما كان في معرض الذم لهم و نفى العلم عنهم و لما كان في سياق ذكر نعمه و والا أه و منته عليهم قال: (وَأُورَ ثَنَا بَنِي السّرائيلَ الكُتَابِ) و نظير هذه الآية (ثُمَّ أُورَ ثَنَا الكَتَابُ وَاللّهِ هذه الآية (ثُمَّ أُورَ ثَنَا الكَتَابُ النّهَ وَلَهُ وَقَدَلُونَ مَنْ بَعْدهم خَلَفْ وَرَثُوا الكَتَابَ يَأْخُدُونَ ) و من ذلك قوله ( فَخَلَفَ من بَعْدهم خَلَفْ وَرَثُوا الكَتَابَ يَأْخُدُونَ ) و انه لما كان الكلام في سياق ذمهم على ياتهم عرض هذا في المنافئ على حظهم من الآخرة و تماديهم اتباعهم شهوا تهم و ايثارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة و تماديهم في ذلك لم ينسب التوريث اليه بل نسبه الى المحل فقال: أور ثوا الكتاب في ذلك لم ينسب التوريث اليه بل نسبه الى المحل فقال: أور ثوا الكتاب وقد ذكرت نظير هذا في قوله ( آ تَيْنَاهُمُ في كتاب التحفة المكية ه

والمقصود أن الذين أور ثهم الكتاب هم المصطفون من عباده أو لاو آخراً م قالوا : وأماقر له تعالى (فَنْهُم ظَالمٌ لنَفْسه) لا يرجع الى المصطفين بل اما أن يكون الكلام قد تم عند قوله: (مُن عَبادنا) ثمم استأنف جملة أخرى وذكر فيها أقسام العباد وان منهم ظالمومنهم مقتصد ومنهم سابق ويكون الكلام جملتين مستقلتين بين في إحداها أنه أورث كتابه من اصطفاه من عباده و بين في الأخرى ان من عباده ظالما ومقتصدا وسابقا و اما ان يكون المعنى تقسيم المرسل اليهم بالنسبة الى قبول الكتاب و ان منهم من لم يقبله و هو الظالم لنفسه ، و منهم إمن قبله مقتصدا فيسه و منهم من قبله سابقاً بالخيرات باذن الله ، قالوا: والذي يدل على هذا الوجه أنه سبحانه ذكر أرساله في ط أمة نذيرا بمن تقدم هـذه الأمة فقال : ﴿ وَانْ مِنْ أُمَّةً إِلَّا خَلَا فَيَهَا َنَذَيْرَ ﴾ ثم ذكر أن رسلهم جاءتهم بالبينــــات وبالزبر وبالكتاب المنير الآيات الدالة على صدقهم وصحة رسألاتهم والزبر الكتاب وأحدها زبور بمعني وزبور أي مكتوب الكتاب المبين من بابعطف الخاص على العام لتميزه عن المسمى العام بفضله وشرفه أمثاز بها واختص بها عن غيره وهو كعطف وجبريل وميكال على الملائكة وكعطف أولى الدرم على النبيين من قوله ﴿ وَاذْ أَخَذْنَا ۚ مَنَ النَّبِيِّينَ مَيْمَا قَهُمُۥ ٓ وَمَنْكَ وَمَنْ نُوحٍ وَ ابْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْن مَرْيَمَ ) والـكتابالمنير همنا التوراة والانجيل ثمرذكر اهلاك المكذبين لكتابه ورسله فقال ي ( ثُمَّ أُخَذْتُ الَّذينَ كَـفُرُوا فَـكَيْفَ كَانَ نَـكير ) ثم ذكر التالين لكتابه وهم المتبعون له العاملون بشرائعه فقال : ﴿ انَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كَـتَابَ اللَّهَ رَأْقَامُوا الصَّلَاة ـ الى قوله ـ غَفُورٌ شَكُورٌ ) ثم ذكر الكتاب الذي خص به خانم أنبيائه ورسله محمداً فقال :(وَالَّذِي أُوْحَيْنَا اللَّكَمنَ الكَتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لَمَا بَينَ يَدَيه أَنَّ اللَّهَ بِمَبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ) ثم ذكر من أورثهم الكتاب بعسيد أوائك وانه إصطفاهم لترريث كتابه اذرده المكذبون ولم يقبلوا توريثه \*

قالواً : وأما قولكم : ان الاصطفاء افتعال من الصفوة وهي الخيار

وهى انما تكرن في السعداء فهذا بعينه حجة لنا فى أن الظالم لنفسه ليس عن اصطفاه الله من عباده وقد تقدم تقريره ه

قالوا: وأما الآثار التي رويتموها عن الذي والتي في ذلك فكلها المصعيفة الآسانيد ومنقطعة لا تثبت كيف وهي معارضة با آثار مثلها أو أقوى منها ؟ قال ابن مردويه في تفسيره: ثنا الحسن بن عبدالله ثنا صالح بن المحد ثنا أحمد بن محمد بن المعلى الآدمي ثنا حفص بن عمار ثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمرو بن نافع بن عمر عن النبي والتي في قوله نعالى: ( فَنْهُمْ ظَالْمُ لَنَفْسه ) قال: الكافر ، قالوا : وأما النصوص الدالة على أن اهل الدائة على عنداب أهل الكائر صحيحة المنازعكم فيها غير أنا مطلقة ولها شروط وموانع كما أن النصوص الدالة على عنداب أهل الكائر صحيحة متواترة ولها شروط وموانع كما أن النصوص الدالة على عنداب أهل الكائر صحيحة متواترة ولها شروط وموانع يتوقف لحقوق الوعيد عليها فكذلك متواترة ولها شروط وموانع يتوقف لحقوق الوعيد عليها فكذلك فيصوص الوعد يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعها به

قالوا : وأما قول مكم ان ظلم النفس انمايراد به ظلمها بالدنوب والمعاصى دون الكفر فليس بصحيح فقد ذكرنا فى القرآن ما يدل على أن ظلم النفس يكون بالكفر والشرك ولو لم يكن فى هذا الا قول موسى : (يَاقَوْم انَّكُمْ ظَلَمْتُم أَنفُسَكُم بِالتّحَاذُكُم العجل) وقوله عز وجلل : (وَظَلَمُوا أَنفُسَمُم فَكَلَّمُ مَنْ أَنفُسُم عُلَّم مُرَّقً عَلَيْ أَنفُسُم فَكَا مُرَدًى وَلَمُ العَمْلُ عَلَيْهُ مَا الله الله عنه القراءان حق تدبره واعطيتم الآيات حقها من الفهم وراعيتم وجوهه الدالة وسياق الكلام لعلمتم أن الصواب معنا وان هذا التقسيم المذكور فى سورة الواقعة والانسان والمطففين فان ذلك تقسيم للناس الى شقى . وسعيد وتقسيم والانسان والمطففين فان ذلك تقسيم للناس الى شقى . وسعيد وتقسيم

السعداء الى أبرار . ومقربين وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصى الظالم لنفسه ، وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الامة الى محسن ؛ ومسىء فالمسىء هو الظالم لنفسه، والمحسن نوعان مقتصد . وسابق بالخيرات فانالوجود شامل لهذا القسم بل هو أغلب أقسام الامة فكيف يخلو القرءان عن ذكره وبيان حكمه ، ثم لما استوفى أقسامالامة ذكر الخارجينعنهموهم الذين كفروا فعمت الاية أقسام الخاق كأمم ؛ وعلى ماذهبتم اليه تكون الاية قد أهملت ذكر القسم الأغلب ألاكثر وكررت ذكر حكمالكافر أولاوءاخرا ولا ريب أن ماذكرناه أولى لبيان هذا القسم وعمومالفائدة وأيضافان قوله تمالى: ﴿ ثُمُّ أُورٌ ثُمَّا الَّـكَمَّابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مْنْ عَبَادَنَا ﴾ صريحق انالذين اور ثهم الكتاب هم المصطفون من عباده ، وقوله عزوجل: ﴿ فَمَنْهُمُ ظَالهُ لَنَفْسه) اما أن يرجع الى الذين اصطفاهم و ا، اان يرجع الى العباد ، ورجوعه الى الذين اصطفاه إلو جهين، أحدهما ان قوله تعالى: (وَ مَنْهِمُ مُقَتَّصُدُو مَنْهُمُ سَابِقَ) انماير جع الى المصطفين لا الى العباد فكذلك قوله تعالى : (فَنْهُمْ ظَالَمْ أَنْفُسه) و لايقال: بل الضمائر كلها تعرد على العباد لان سياق الآية و الاتيانُ مَالْفًا. والتقسيم المذكور كله يدل على أن المراد بيان أقسام الوارثين للكتاب لابيان أقسام العباد اذ لوأراد ذاك لاتى بلفظ يزيل الوهم ولا يلتبس به المرادبغيره، وكأن وجه الكلام على هذا أن يقال: ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ثم أورثنا الكيتاب الذين اصطفينا منهم وهذا معنى الكلام عندكم ولا ريب أن سياق الاية لايدل عليه إنما يدل على أنه أورث المكتاب طائفة من عباده وان تلك الطائفة ثلاثة أقسام هذا وجه الكلام الذي يدل عليه ظاهره ، الثاني انك اذا قلت: أعطيت مالي

البالغين من أو لادى فنهم تاجر. ومنهم خازن. ومنهم مبذرو مسرف هل يقهم من هذا أحدقط أن هذا التقسيم لجملة أو لاده بل لا يفهم منه الاان أو لاده كانوا فى أخذهم المال أقساما ثلاثة ولهذا أتى فيها بالفاء الدالة على تفصيل ما أجمله أو لا كما إذا قلت: خذه ذا المال فاعط فلانا كذاو اعط فلانا كذاو نظائر همت عددة و لا وجه للاتيان بالفاء ههنا الا تفصيل المذكور أو لا لا تفصيل المسكوت عنه و الآية قد سكتت عن تفصيل الحباد الذين اصطفى منهم من أورثه الكتاب فاتفصيل المذكور ليس الا فتأمله فانه واضح ه

قالوا: وأما قوالكم ان الله لايصطفى من عباده ظالما انفسه لان الاصطفاء هو الاختيار من الشيء صفوته وخياره الىءاخر ما ذكرتم فجوابه أن كون الديد مصطفى لله وليا لهو محبوبا لله ونحوذاك من الاسمام الدألة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لاينافى ظلم العبدنفسه أحيانة بالذنوب والمعاصى بل أباغ من ذلكأن صديقيته لاتنافى ظلمه لنفسه ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للني عرضي : ﴿ علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال إ - قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كشيراً ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمني انك أتت الغفور الرحيم ۾ وقد قال تعالى : (وَسَارِعُوا الَّي مَغْفَرَة مَنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَ ٱلْأَرْضُ أُعَدَّتُ لْلْمَتَّةِينَ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ في السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالسَّكَاظمينَ الغَيظُ. وَالعَافينَ عَن النَّاسُ وَاللَّهُ أَكِبُ الْمُحْسَنِينَ وَالدِّينَ اذَا فَعَلُوا فَاحَشَةً أَوْظَلُوا أَنْفُسَمُ مَذَكَّرُوا الله فَاسْتَغْفُرُوا لَذُنُوبِهِم ﴾ وأخبر سبحانه عن صفات المتقين وأنهم يقع منهم ظلم النفس. والفاحشة. لكن لايصرون على ذلك، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْق وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئكَ لَهُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ عَنْدَ رَبِّهِمْ ذَلَكَ

جَزَاهُ الْحُسنينَ لَيُكَمِّقُو اللهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذَى عَمَلُوا وَيَجْزِيْهُمْ أَجْرَهُمْ بَأَحْسَنَ الْمُتَعَلَّالِ الْحَبْسِجَانِهُ اللهُ عَنْهُمْ أَسُواً الّذَى كَانُوا يَعْمَلُونَ وَدَ أَخْبُرْسِجَانِهُ اللهُ لَمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

واذا كان ظلم النفس لاينافي الصديقية والولاية ولايخرج العبد عن كونه من المتقين بل يجتمع فيه الامران يكون وليا لله صديقا متقيا وهو مسى، ظالم لنفسه علم أن ظلمه لنفسه لايخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابه اذ هو مصطفى من جمة كونه من ورثة السكتاب علما وعملا ظالم لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أمر به وتعديه بعض ما نهى عنه كما يكون الرجل وليا لله محبوباله من جهة ومبغوضا له من جمة أخرى وهذا عبد الله حمار كان يكثر شرب الخر والله يبغضه من هذه الجمة ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، ونكمة المسألة أن النبي عراقية عن لعنته وقال: انه يحب الله ورسوله ، ونكمة المسألة أن ونحو ذلك كلما مراتب تقبل التجزء والانقسام والدكمال والنقصان غاهو ونحو ذلك كلما مراتب تقبل التجزء والانقسام والدكمال والنقصان غاهو

ثابت باتفاق المسلمين في أصل الايمان ، وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى ، ن وجه ظالم لنفسه من وجه ماخر وظلم النفس نوعان . نوع لا يبقى معه شيء من الايمان والولاية والصديقية والاصطفاء وهو ظلمها بالشرك والكفر . ونوع يبقى معه حظه من الايمان والاصطفاء والولاية وهو ظلمها بالمعاصي وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف ، فهذا التفصيل يكشف قناع المسألة ويزيل اشكالها بحمد الله ي

قالوا : وأما قول كم ان قوله تعالى : (جَنَّاتُ عُدْنُ) مرفوع لانه بدل من قوله: (ذلك هو الفضل الكبير) وهو مختص بالسابقين و ذكر حليتهم فيها من أساور من ذهب يدل على ذلك الىءاخره ، فجو ابه من وجهين . أحدهما أن هذا بعينه وارد عليكم فان المقتصد من أهل الجنات ومعلوم أن جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل منجناته فما كان جوابكم عنالمقتصد فهو الجواب بعينه عن الظالم لنفسه فانالتفاوت حاصل بين جنات الاصناف الثلاثة ويختص كلصنف بمايليتي بهم ويقتضيه مقامهم وعدمهم ، الجواب الثانى انه سبحانه ذكرجزاء السابقين بالخيرات هنا مشوقا لعباده اليه منبها لهم على مقداره وشرفه وسكت عن جزاء الظَّالمين لانفسهم والمقتصدين ليحذر الظالمون ويجد المقتصدون ، وذكر في سورة الانسان جزاء الابرار منبها على ماهو أعلى وأجل منه وهو جزاء المقربين السابقين ليدل على أن هذا أذا كان جزا. للا برار المقتصدين فما الظن بجزاء المقربين السابقين فقال (انَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مَنْ كَأْسَ كَانَ مَزَاجُماً كَافُورًا \_ الى قوله - وَيُطَّافُ عَلَيْهُمْ بِا ۖ نية مِنْ فَضَّة وَأَكْرَابِ كَانَتَ قُوَارِيرَا قَرَارِيرَ مِنْ فَضَّة \_ الى قوله \_ عَالَيْهِم ثَيَابُ سَنْدَس خَضِر وَاسْتَبْرِقَ وَحَلُوا أَسَاوَر مَن فضّة وَسَقَاهُمْ رَبِهِمْ شَرَابًا طَهُورًا ) فذكرهنا الاساور من الفضة والاكواب من الفضة في جزاء الابرار وذكر في سورة الملائكة الاساور من الذهب في جزاء السابقين بالخيرات فعلم جزاء المقتصدين من سورة الانسان وعلم جزاء السابقين من سورة الملائكة فانتظمت السورتان جزاء المقربين على أتم الوجوه والله أعلم باسرار كلامه وحكمه «

قالوا : وهذا هو الجواب عن قولكم أن الضمير يختص به أقرب مذكور اليه . قالو أ : و أما قواحكم ان الظالم لنفسه انما هو الـكافرفقد تقدم جوابه وذكر ما يبطله ، قالوا ؛ وأما قولكم ان هذه الآيات نظير .ايات الواقعة . وسورة الانسان . وسورة المطففين في تقسيم الناس الي ثلاثة أقسام أصحاب الشمال . وأصحاب اليمين . والمقربون فلا ريب أن هذه الآية وافية بالأقسامااثلاثة مع مزيدتقسيم ماخروهو تقسيم أصحاب اليمين الى ظالم لنفسه ومقتصد فهي مشتملة على تلك الاقسام وزيادة 🚓 قالواً : وأما قرلكم : إن الآثار الدالة على أن الأصناف الثلاثة هم السعداء أهل الجنة ضعيفة لاتقوم بها حجـــة فجوابه انها قد بلغت في الكثرة الى حد يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ونحن نسوق منها آثاراً غير ماذ كرناه يعلم به كثرتها وتعدد طرقها، فروى ابن مردويه في تفسيره من حديث سفيان عن الاعمش عن رجـل عن أبي ثابت أن رجلا دخل المسجد فقال اللهم ارحم غربتي وءانسوحشتي وستي ليجليسا صالحا فقال أبو الدرداء:ان كنت صادقاً لانا أسعد بذلك منك وسمعت رسول الله ﷺ قرأ هذه الاية ﴿ ثُمَّ أُوْرَثُنَّا ٱلْـكَتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مَنْ عَبَادَنَا فَمْنَهُمْ ظَالْمُ لَنَفْسه وَمْنَهُمْ مُقْتَصدُومَنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَاتِ) قال: أما

السابق بالخيرات فيدخله الجنة بغيرحساب، وأما المقتصدفيحاسب حسابا يسيرا واماالظالمالنفسه فيحبس في المقام حتى يدخلهالهم والحزنثم يدخل الجنة ثم قرأ هذه الاية (الحمـــد لله الذي اذهبعناالحزن ان ربنا لغفور شكور ) وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي ليلي عن أخيه عيسي عن أبيه عن أسامة بن زيد فى قرله تعالى: (فَفْهُمْ ظَالَمْ لَنَفْسهُو مْنْهُمْ مُقَدَّصُدٌ ) قال قال رسول الله عَمَالِيَّةٍ : كلهم من هذه الأمة ، وروى ابن مردويه أيضا مر. حديث الفضل بن عمرة العبسي عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدى قال شمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت رسول الله ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ سأبقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغنور له » وقرأ عمر (فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) ، وروى أيضا من حمديث أبي داود عن شعبة عن الوليـد بن الميزار قال سمعت رجلًا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سميد و أن النبي عليه قال في هذه الآية: (مُم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) قال: كامِم في الجنة أو قال كابهم بمنزلة وأحدة ، قال شعبة أحدهما ، ورواه داود بن ابراهيم عن شعبة به وقالو ادخلوا الجنة كلهم بمنزلة واحدة فهذا حديث صحيح إلى شعبة واذا كان شعبة في حديث الم يطرح بل شد يديك به ، ورواه يحيى بن سعيد عن الوليد بن العيزار فذ كره بمثله، وروى محمد بن سعد عن أبيه عن عمه ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس فيقوله عزوجل ﴿ (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) الآية قال: جعل الله أهل الأيمان على ثلاث منازل كقوله وأصحاب الشمال ماأصحاب الشمال وأصحاب اليمين ماأصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون فهم على هذا المئال قلت : يريد ابن عباس ان الله قسم اصحاب اليمين الى ثلاث منازل كا قسم

الخلق في الواقعة الى ثلاث منازل فان أصحاب الشهال المذكورين في الواقعة هم الـكفارالمنـكرون للبعث فـكيف تـكون هذه منزلة من منازل أهل الايمان؟ ويجوز أن يريد از الظالمين لأنفسهم المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال ولكرب إيمانهم يجعلهم ءاخرا من اهلااليمين ؛ وروى من حديث معاوية بن صالح عن على بن أبي طالب (١) عن ابن عباس في هذه الآية قال:هم أمة محمد ورثهم الله كل كتاب أنزله فظالمهم يغفرله ومقتصدهم بحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب،وروى من حديث عثمان بن أبي شيبة ثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ثنا عمراًن بن محمد بن أبي ايلي ثنا أبي عن الحـكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن البراء بن عازب أو عن رجل عن البراء بن عازبقال قال رسول الله صلى الله عليه وماله وسلم: وَفَنْهُمْ ظَالْمُ لَنَفْسِهِ وَمَنْهُمْ مُقْتَصَدُ وَمَنْهُمْ سَا بَقَ مِا لَخَيْرَاتُ بَاذَنَ اللهِ قَالَ كُلَّهُمْ نَاجُوهِي هَذُهُ الْآمَةُ ، ورواهُ الفَّرِيَا بِي ثناسفيان عنأبي ليلي عن الحكم عن رجل حدثه عن البراء قال قالرسول الله عمالية فَى هذه الآية (ثُمُّ أُورَثْنَا الكتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مرْ. عَبَادِنَا) الآية قال: كل ناج ، وقال ءادم بن أبي أياس ثنا أبو فضالة عن الأزهري عبدالله الحزاز ثنا من سمع عثمان بن عفان يقول ؛ ألا ان سابقنا أهل جهادنا ألا وأن مقتصدنا أهل حضرنا الاوان ظالمنا أهل بدونا، وقد تقدم حديث عَائَشَةً. وأبي الدردا. . وحذيفة، قالوا فهذه الاثار يشد بغضها بعضاوانها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وسياق الآيه يشهد لها بالصحة

<sup>[</sup>۱] هنا بياض في الآصل \* ﴿م-۱۷ - طريق الهجر تين وباب السعادتين ﴾

فلا نعدل عنها \*

والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم اياها فلنرجع اليه فنقول: أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء متزودين غضبالربسبحانه. ومعاداة كشبه ورسله .وما بعثوابه ومعاداة أوليائه والصد عن سبيله . ومحاربة من يدعو الى دينه ومقاتلة الذين يامرون بالقسط من الناس وأقامة دعوة غيردعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده فقطع هؤلاء الاشقياء مراحل أعمارهم في ضد مايحيه الله ويرضاه ، وأما السائرون اليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وايثار شهواته ولذاته على مراضي الرب سبحانه وأوامره مع ايمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الاكخر لكن نفسه مغلوبة معه مأسور مع حظه وهواه يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع الى الله فهذا حال المسلم ، وأما من زين له سوء عمله فرماه حسنا وهو غير ممترف ولامقر ولاعازم على الرجوع الى الله والانابة اليه أصلافهذا لا يكاد اسلامه أن يكون صحيحا أبدا ولا يكون هذا الامنسلخ القلب من الايمان ونعوذبالله من الخذلان ، وأماالا برارالمة تصدون فقطعو أمراحل سفرهم بالاهتمام باقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه فهممهم مصروفة الى القيام بالاعسال الصالحة واجتناب الاعمال القبيحة فاول مايستيقظ أحدهم من منامه يسبق الى قلبه القيام الى الوضوء والصلاة كما أمره الله فاذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والاذكارالىحين تطلع الشمس فيركع الضحى ، ثم ذهب الى ماأقامه الله فيه من الاسباب فاذأ حضر فرض الظهر بادر الى التطهروالسعى الى الصف الاول من المسجد فادى فريضته يما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدىالرب فينصرف من

الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله ءاثارا تبدو علىصفحاته ولسأنه وجوارحه ويجد ثمرتها فى قلبه منالانابة الىدارالخلودوالتجافى عن دار الغرور وقلة التـكالب والحرص على الدنيا وعاجلها قدنهته صلاته عن الفحشاء والمنكرو حببت اليه لقاء الله و نفرة، من كل قاطع يقطعه عن الله فهو مغموم مهموم كا"نه في سجن حتى نحضر الصلاة فاذا حضرت قام الى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه فهو لاتطيب له الحياة الا بالصلاة هذا وهم فىذلك كله مراعون لحفظ السنن لايخلون منها بشيءماأمكسهم فيقصدون من الوضوء أكمله ومن الوقت أوله ومنالصفيوف أولهاعن يمين الامام أو خاف ظهره ويأترِن بعد الفريضة بالاذكار المشروعة كَالْاسْتَغْفَارْ ثَلَاثًا . وقول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالَ وَالْاكْرَامِ . وقوله: لاَ إِلَهُ اللَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ أَلَمُو وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءَ قَدِيرٍ . اللَّهُمُ لَامَانِعَ لَمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لَمَا مَنْعَتَ وَلَا يَنْفُعُ ذَا الْجَدِّ مَنْكَ الْجَدُّ لَاالَهُ اللَّهُ وَلَا نَعْبِدُ الْآيَّا وَلَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الَّنْنَاءُ الْحَسَنُ لَا الْهَ الَّاللَّهُ مُخلَصِينَ لَهُ الَّذِينَ وَلَوْكُرَهُ الْـكَافِرُونَ ٤ ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون تسعا وتسعين ويختمون المائة بلااله إلاالله وحده لا شريك له له المالك وله الحمد وهو على كل شي. قدير، و • ن أراد المزيد قرأآية الكرسى والمعوذتينءقيب كلصلاة فان فيها أحاديث رواها النسائى وغيره ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه هذا دأبهم فى كل فريضة 🚓 فاذا كان قبل غروب الشمس ترفروا على اذ كارالمساءالواردة في السنة نظيراًذ كار الصباح الواردة في أول النهار لايخلون بها أبدا، فاذا جاءالليل

كانوا فيه على منازاهم من مواهب الرب سبحانهالتي قسمها بينعباده فاذا أخذوا مضاجعهمأنوا باذنارالنرم الواردة فيالسنة وهيكثيرة تبلغ نحوا من أربعين فيأ تون منها بما علموه وما يتمدرون عليه من قراءة سورة الاخلاص والمعوذتين ثلاثاثم يمسحونهما رؤسهم ووجوههم وأجسادهم ثلاثأ ويقرؤن آية الكرسي وخوانيم سوره البقرة ويسبحون ثلاثا وثلاثين ويحمدرن ثلاثًا وثلاثين ويكبرون أربعا وثلاثين ثم يقولأحدهم : اللهم انى أسلمت نقسى اليك ووجهت وجهى اليك وفوضت أمرى اليك وألجأت ظهرى اليك رغبة ورهبة اليك لاملحأولا منجا منك آلا اليك امنت بكتا بكالدى أنزلت وندك الذي أرسلت ، وإن شاء قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فانأمسكت نفسي فاغفر لهاوان أرساتها فاحفظها بماتحفظ بهعبادك الصالحين، وأن شاء قال اللهم رب السمر ات السبع ورب العرش العظيم ر بى ورب كل شي. فالق الحب و النوى منز ل التي ارة و الانجيل و الفر قان أعو ذبكُ من شركل دا بة انت ءاخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء و أنت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنى الدين و أغنني من الفقر، و بالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهويذكر الله فهذ امنامه عبادة وزيادة له في قربه منالله هَاذَا استيقظعاد الى عادته الأولى ومع هذا نهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتنبيع الجنائز واجابة لدعوةوالمعاونة لهم بالجاموالبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم وقائم بحقوق أهله وعياله فهرمنتقل فى منازل اللمبودية كيف نقله فيها الامر فاذا وقع منه تفريط في حق منحقوق الله بادر الى الاعتذار والتربة والاستغفار ومحوهومداواته بعمل صالح يزيل أثره فهذا وظفته دائما و

وأما السابقون المقربون فنستغفرانه الذى لاالهالاهو أولامن رصف

حالتهم وغدم الاتصاف به بلءا شممناله رائحة ولكن محبة القوم تحمل على تمرف منزلتهم والعلم بها وانكانت النفرس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة، منها ان لايزال المتخلف المسكين مزرياعلى نفسه ذامالها، ومنها ان لايزال منكسر القلب بين يدى ربه تعالى ذليلا له حقيرا يشهد منازل السابقين وهو فىزەردالمنقطعين ويشهد بضائع التجار وهوفى رفقة المحرومين عومنهاانه عسادان تنهض ممثه يوما الى التشبث والتعلق بساقة القرم ولومن بعيدى ومنها آنه لعلمان يصدق فىالرغبة واللجأ الىمن بيده الخيركه ازيلحقه بالقوم ويهيئه لاعمالهم فيصادف ساء اجابة لايسألالله فيها شيأالااعطاء، ومنهاان هذاالعلم هومنأشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد اشرف منه وهولا يناسب الا النفرسالشريفةولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة فاذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق اليه وتحبه وتأنس باقله فليبشر بالخير فقد أهل لهفليقل لنفسه يانفس فقد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخرنان السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به فقد قطعت نصف المسافة نهلا تقطعين بأقيها فتفوزين فوزا عظيماً ، و منها أن العلم بكل حال خير من الجهل فاذا كان اثنان احدهم عالم مهذاالشآن غير موصوف به و لا قائم به وماخر جاعل به غير متصف به فهو خلو من الامرين فلاريب ان العالم به خير من الجاهل و ان كان العالم المتصف به خيرًا منهما فينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته، ومنهاانه اذا كان العلم بهذا الشأنهمه ومطلوبه فلابدان ينالهنه بسباستعداده ولولحظة ولوبارقة ولوانه يحدث نفسه بالنهضة اليه، ومنها انه الحله يجري منه على أسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير قصده والله لا يضيع مثقال ذرة فعسي أن يرحم بذلك العامل، وبالجلة ففو ائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر فلا ينبغي ان تصغي الى من يُبطك عنه وتقول: أنه لاينفع بل احذره واستمن بالله ولاتعجز

ولسكن لاتفتر وفرق بين العام والحال واياك أن تظن ان بمجرد عام هذا الشأن قد صرت من اهله هيهات ماأظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى وهو فقير و بين الغنى بالفعل وبين العالم باسباب الصحة وحدودهاوهو سقيم وبين الصحيح بالفعل فاسمع الآن وصف القوم واحضر ذهنك الشأنهم العجيب وخطرهم الجليل فان وجدت من نفسك حركة وهمة الى التشبه بهم فاحمدالله وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح م

اذا أحجبتك خصال امرى. \* فعكنه تكن مثل ما يعجبك فايس على الجود والمعكرما م تاذا جئتها حاجب يحجبك

فنبأ القوم عجيب وامرهم خفي الا على من له مشاركة مع القوم فانه يطلع من حالهم على ما يريه اياه القــــدر المشترك ، وجملة أمرهم انهم قوم قدامتلاً ت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته و اجلاله ومراقبته فسرت المحبة فى اجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل الاوقد دخله الحب قد أنساهم حبه ذكر غيره وأرحشهم أنسهم به عن سوأهقد فنوا محبه عن حب من سواه و بذكره عن ذكر من سواه و بخر فه و رجائه والرغبة لليهوالرهبة منه والنوكل عليه والانابة اليهوالسكون اليهوالتذلل والانكسار بين يديه عن تعاتى ذلك منهم بغيره فاذا وضع احدهم جنبه على مضجعه صعدت انفاسهم الىالههرمولاه واجتمع ممه عليه متذكر اصفاته العلى واسماءه الحسني مشاهدا له فيأسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه أنوأرها فانصبغ قلبه يممر فته ومحبته فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعهو قلبه قدأوي الى مولاه وحبيبه فآواه اليه وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلامنكسراءن ط جهة من جهاته فيالها سجدة ماأشرفها من سجدة لايرفع رأسه منها الى يوم اللقاء ، وقيل لب ض العارفين: أيسجد القلب بين يدى ربه؟ قال: أي والله جسجدة لايرفع رأسه منها الى يوم القيامة فشتان بين قلب يبيت عند ربه

قد قطع فی سفره الیه بیداه الاکوان و خرق حجب الطبیعة ولم یقف عند رسم ولاسکن الی علم حتی دخل علی ربه فیداره فشاهدع نسلطانه و عظمة جلاله و علو شأنه و بهاه کماله و هو مستو علی عرشه ید بر أمر عباده و یصعد الیه شؤن العباد و یعرض علیه حو انجهم و اعمالهم فیأمر فیها بمایشاه فینزل الاه رمن عنده نافذا کما أمر فیشاهد الملك الحق قیوما بنفسه مقیما لكل ماسواه غنیا عن کل من سواه فقیرا الیه (یَسْأَلُهُمُنْ فیالسَّمَوَات وَالْأَرْض ماسواه غنیا عن کل من سواه فقیرا الیه (یَسْأَلُهُمُنْ فیالسَّمَوَات وَالْأَرْض کُلِّ یَوْم هُوفی شَانْ) یغفر ذنباویفر ج کرباویفك عانیا و ینصر ضعیفا و یجبر کسیرا و یغنی فقیرا و یمیت و یحیی و یسعد و یشقی و یضل و یهدی و یندم علی قوم و یسلب نعمته عن هاخرین و یعزاقراما و یذل اخرین و یرفع أقراما و یضع مأخرین ه

ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم فى خبره حيث يقول فى المحيح: «يَمَيْنُ الله مَلاًى لاَيَغْيِضُهَا نَفَقَهُ سَحَّامُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (١)» الحديث الصحيح: «يَمَيْنُ الله مَلاًى لاَيغْيضُهَا نَفَقَهُ سَحَّامُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ (١)» الحديث ما أنفق منذ خلق الخلق فانه لم يغض مافى يمينه و بيده الاخرى الميزان

<sup>(</sup>١) قوله ولايغيضها في الاينقصها ، وقوله وسحاه في دائمة الصب والهطل بالعطاء يقال سح يسح سحا فهو ساح والمؤنثة سحاء وهي فعلا الأفعل لها كهطلاء ، وفي رواية وسحا التنوين على المصدر ، قال صاحب النهاية : واليمين ههذا كناية عن محل عطائه ووصفها بالامتلاء الكثرة منافعها فجعلها كالعين الثرة التي لايغيضها الاستقاء ولا ينقصها الامتياح، وخص اليمين لانها في الاكثر مظنة العطاء على طريق الجاز والاتساع، والليل والنهار مسو بان على الظرف اه اقول: ولو أبق اللفظ على حقيقته وفوض الامر فيه اليه عز وجل لكان أتم ه

يخفض ويرفع فيشاهده كذلك يقسم الارزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه وباليد الآخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة لاإله إلا هوالعزيز الحكيم فيشهده وحده القيوم بأمر السموات والارض ومن فيهن ليسله بواب فيستأذن ولاحاجب فيدخل عليه ولاوزير فيؤتى ولاظهير فيستعان به ولاولى من دونه فيشفع به اليه ولانائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولامعين له فيعارنه على قضائها أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة فلا يزيده كثرة الحاجات الا جودا وكرما فلا يشغله منها شأن عن شأن ولا تغلطه كثرة وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فاعطى كلا منهم مسألته مانقص المسائل ولايتبرم بالحاح الملحين لو اجتمع أول خلقه وماخرهم وإنسهم وجنهم وأدك عما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه ولو أن أولهم وعاخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذاك في ملكه شيئا ذلك بأنه الغنى الجواد الماجد فعطاؤه كلام وعذابه ما زاد ذاك في ملكه شيئا ذلك بأنه الغنى الجواد الماجد فعطاؤه كلام وعذابه ما زاد ذاك في ملكه شيئا ذلك بأنه الغنى الجواد الماجد فعطاؤه كلام وعذابه ما زاد ذاك في ملكه شيئا ذلك بأنه الغنى الجواد الماجد فعطاؤه كلام وعذابه ما زاد ذاك في ملكه شيئا ذلك بأنه الغنى الجواد الماجد فعطاؤه كلام وعذابه ما زاد ذاك في ملكه شيئا ذلك بأنه الغنى الجواد الماجد فعطاؤه كلام وعذابه ما زاد ذاك في ملكه شيئا ذلك بأنه الغنى الجواد الماجد فعطاؤه كلام وعذابه ما زاد ذاك في ملكه شيئا ذلك بأنه الغنى الجواد الماجد فعطاؤه كلام و كانه الغنى المحود المنابعة علم و كانه و كله و كله

ويشهده في أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق حيث يقول: «ان الله لاينام ولاينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفعاليه عمل الليلقبل عمل النهاروعمل النهارقبل عمل الليل حجابه النور لوكشفه لاحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» «

وبالجملة فيشهده في كلامه فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه وتراءى لهم فيه و تعرف اليهم فيه فبعدا و تباللجاحدين والظالمين أفي الله شُكُ فَاطر السَّمَوَات وَالْأَرْض لَا إِلهَ آلًا هُو الرَّحْنُ الرَّحِيمُ ، فاذاصارت صفات ربه وأسماؤه مشهداً لقلبه أنسته ذكر غيره وشغلته عن حب من سواه

وحديث دواعى قلبه الى حبه تعالى بكل جزء من اجزاء قلبه وروحه وجسمه قيندني يكون الرب سبحانه سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصربه ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبه يسمع وبه يبطش وبه يبطش وبه يمشى كما اخبر عن نفسه على لسان رسوله ، وهن غلظ حجابه وكشف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل بل لعله ان يفهم منه ما لايليق به تعالى مر. حلول او اتحاد او يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولفظه (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُ اللهُ لَهُ أُورًا قَمَالُهُ مَنْ نُورٍ) ، وقد ذكرت معنى الحديث والردعلى من حرفه وغلط فيه فى كتاب التحفة المكية ...

وبالجملة فيبقى قلب العبد الذى هذا شأنه عرشا للمثل الاعلى اىعرشة لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه وناهيك بقلب هذا شأنه فياله من قلب من ربه ماادناه ومن قربه مااحظاه فهوينزه قلبه أزيساكن سواه أويطمئن بغيره ، فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم فى فرشهم كما قال أبو الدرداء إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش فان كان طاهرا أذن لها فى السجود وإن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود ، وهذا والله أعلم هو السر الذى لأجله امر النبى صلى الله عليه وسلم الجنب اذا اراد النرم ان يتوضأ وهو الما واجب على احد القولين او مؤكد الاستحباب على القول الآخر فان الوضوء يخفف حدث الجنابة ويجعله طاهرا من بعض الوجوه ، ولهذا ويحاله ما المنام احمد. وسعيد بن منصور. وغيرهما عن اصحاب رسول الله علياته انهم اذا كان احده جنبا ثم اراد ان يجلس فى المسجد توضا ثم جلس فيه ، وهذا مذهب الامام احمد وغيره مع ان المساجد لاتحل لجنب على فيه ، وهذا مذهب الامام احمد وغيره مع ان المساجد لاتحل لجنب على فيه ، وهذا مذهب الامام احمد وغيره مع ان المساجد لاتحل لجنب على فيه ، وهذا مذهب الامام احمد وغيره مع ان المساجد لاتحل لجنب على فيه ، وهذا مذهب الامام احمد وغيره مع ان المساجد لاتحل لجنب على فيه ، وهذا مذهب الامام احمد وغيره مع ان المساجد لاتحل لجنب على فيه ، وهذا مذهب الامام احمد وغيره مع ان المساجد لاتحل لجنب على فيه به وهذا مذهب الامام احمد وغيره مع ان المساجد لاتحل لجنب على

ان وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة السكاملة التي تمنع الجنب من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح من السجود بين يدى الله سبحانه فتامل هذه المسالة وفقيها واعرف بها مقدار فقه الصحابة وعمق علومهم فهل ترى أحدامن المتاخرين وصل الى مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده وهم أصحاب نبيه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فاذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشوافه مشتافااليه طالبا له محتاجا له عاكفا عليه فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لاغنى له عنه ولابدله منه وضرورته اليه أعظم من ضرورته الى النفس والطمام والشراب فاذا نام غاب عنه فاذا استيقظ عاد إلى الحنين اليه والى الشوق الشديد و الحب المقلق فيه أخر خطراته عند منامه وأولها عند الشوق الشديد و الحب المقلق فيه أخر خطراته عند منامه وأولها عند الشوق الشديد و الحب المقلق فيه أخر خطراته عند منامه وأولها عند الشيقاظه كما قال بعض المحبين لمحبوبه .

و اخر شي أنت في ظل هجمة وأول شيء أنت عند هبوبي فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطها، فاذا كان هذا في محبة مخلوق لخلوق فما الظن في محبة المحبوب الأعلى فاف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة ه

﴿ فصل ﴾ فاذا استيقظ أحدهم وقد بدر الى قلبه هذا الشان فاول ما يجرى على لسانه ذكر ، حبر به والتوجه اليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به أن لا يخلى بينه وبين نفسه وأن لا يكله اليها فيكله إلى ضعة و عجز وذنب وخطيئة بل يكلؤه كلاءة الوليد الذي لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولاحياة ولانشورا، فاولما يبدأ به الجد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بان أحياه بعد نومه الذي هو اخو الموت واعاده إلى حاله سويا سلما محفوظا أحياه بعد نومه الذي هو اخو الموت واعاده إلى حاله سويا سلما محفوظا عما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هو غرض و هذف عما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هو غرض و هذف

السهامها كلها تقصده بالهلاك أوالآذى التيءن بعضماشياطينالانسوالجن فانها تلتقي بروحه إذانام فتقصد اهلاكه وأذاه فلولاانالله سيحانه يدفع عنه لمما سلم هذا ويلقى الروح فى تلك الغيبة من انواع الاذى والمخاوف والمكاره والتنزيعات ومحاربة الاعدا. والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها اتلك الارواح، فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه و لطافتها ويجد ءاثار ذلك فيها اذا استيقظ من الوحشةوالخوف والفزع والوجع الروحي الذي ربماً غلب حتى سرى الى البدن؛ ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك فهي مثخنة بالجراح مزمنة بالأمراض ولكن لنومها لاتحس بذلك ،هذا وكم من مريدلاهلاك جسمه من الهوام وغيرها وقد حفظه منه فهي في اجحارها محبوسة عنه لوخلت وطبعها لاهاكته فمن ذا الذي كلاًه وحرسه وقدغاب عنه حسه وعلمه وسمعه و بصره فلو جاءه البلاء من أى مكان جاملم يشعر به، ولهذا ( مَنْ يَكُلُو كُمْ مَا للَّيْلُ وَالنَّهَ آر مِنَ الرَّحْنَ بِلَهُمْ عَنْ ذَكُر رَبِّهِمْ مُعْرَضُونَ ) فاذاتصور العيد ذلك فَقَالَ ؛ الحمد لله كان حمده ابلغ وَاكْمَلُ مِن حَمَدُ الْغَافَلَ عِنْ ذَلَكُ ثم تفكر في ان الذي اعاده بعد هذه الأماتة حيا سايماً قادرا علىأن يعيده بعد موتته الكبرى حيا كما كان ولهذا يقول بعدها واليه النشور ثم يقول لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهوعلي كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولااله الاالله والله أكبر ولاحول ولاقوة الا بالله ثم يدعو ويتضرع ثم يقوم الى الوضوء بقلب حاضر مستصحب الما فيه شم يصلي ماكتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه متذال منكسر بين يديه لاصلاة مدل بها عليه يرى من اعظم نعم محبر به عليه اناقامه وانام غيره واستزاره وطرد غيره واهله وحرمغيره فهوبزداد بذلكمحية

الى محبته يرى ان قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه و نعيمه ولذته وسروره فى تلك الصلاة فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك فهو كما قيل:

يود ان ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر فهو يتملق فيها مولاه تماق المحب لمحبوبه الدزيز الرحيم ويناجيه بكلامه معطيا لمكل عاية حظها من العبودية فتجذب قلبه وروحه اليه عايات المحبة والوداد والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلاته وانعامه عليم واحسانه اليهم وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه وتقلقه مايات الخوف والعدل والانتقام واحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين الى سواه فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه ، فتأمل هــــذه الثلاثة وتفقه فيها والله المستمان ولا حول ولا قوة الا بالله ع

وبالجملة نيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى فى كلامه ويعطى كل ماية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة غلى مجرد تلاوتها والتصديق بانها كلام الله بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها ثم شان .اخر لوفطن له العبدلعلم أنه كان قبل يلعب كما قيل :

وكنت أرى أن قد تناهى بى الهوى الى غاية ما بعدها لى مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أبى إنما كنت ألعب فواأسفاه واحسرتاه كيف ينقضى الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ماشم لهذا رائحة وخرج من الدنيا فا دخل اليها وماذاق أطيب مافيها بل عاش فيها عيش البهائهم وانقل منها انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة واسفا اللهم فلك الحمدواليك المشتكى وانت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولاحول ولا قرة الابك ه

﴿ فَصَلَّ ﴾ فاذا صلى ماكتب الله جاس مطرقا بين يدى ربه هيبة له و آجلاً لا واستغفره استغفار من قد تيقل انه هالك ان لم يغفرله ويرحمه فاذاقضي من الاستغفار وطرا وكان عليه بعدليل اضطجع على شقهالايمن مجما نفسه مريحا لها مقويالها علىأدا. وظيفةالفرض فيستقبله نشيطابجده وهمته كأنه لم يزل ناثما طولليلته لم يعمل شيأ فهو ير بدأن يستدركمافاته فى صلاة الفجر فيصلى السنة ويبتهل الى الله بينها وبين الفريضة فان لذلك الوقت شأنا يعرفه من عرفه ويكثر فيه منقول ياحي ياقيوملاالهالاانت فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب، ثم ينهض الى صلاةالصبح قاصداً الصف الاول عن يمين الاءام أوخلف قفاه فان فاتهذلك قصدالقربمنه مهما أمكن فان للقرب من الامام تأثير انىسر الصلاة ولهذاالقرب تأثير في صلاة الفجرخاصة يمرفه منعرف قوله تعالى :(وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْمَانَ الفَجْرُ كَانَمْشُهُودًا) قيل: يشهده الله عزوجل و ملائكته ، وقيل: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهارفيتفق نزولهؤلاءالبدل عندصعودأولتك فيجتمعون فىصلاة الفجروذلك لانها هيأولديوانالنهاروءاخرديوانالليلفيشمدها ملائكة الليل والنهارءو احتج لهذا القول بمافى الصحيح منحديث الزهرىءن أبي سلمة عن ابي هريرة قال قال وسول الله علي «فعن ل صلاة الجميع على صلاة الواحدخمس وعشرون درجة» ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهارفي صلاة الفجر لقول أبي هريرة و اقرءوا ان شئتم (وَقُرُءَانَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ) رواه البخارى في الصحيح، قال أصحاب القول الأول: وهذاً لا ينافي قولنا وهو ان يكرن الله سبحانه وملائكة الليل والنهار يشمدون قرمان الفجر وليس المرادالشهادة العامة فان الله على كل شي عشهيد يل المراد شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنومتصل بدنو الربونزوله

الى سماء الدنيا فى الشطر الأخير من الليل. وقد روى الليث بن سعد حدثني زيادة بن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد الانصاري عن أَى الدرداء عن رسول الله عَلِيُّهُ قال : « ان الله عز وجل ينزل فى ثلاث ساعات يبقين من الليل فيفتح الذكر في الساعة الاولى الذي لم يره غيره فيمحو الله مايشا. ويثبت ثم ينزل في الساعة الثانية الى جنة عدن وهي داره التي لم ترها هين وام تخطر على قلب بشر وهي مسكنه لايسكنها معه من بني ءادم غير ثلاث وهم النبيون والصديقون والشهداء ثم يقول. طوى لمر. دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة الى سما. الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتى ثم يطلع الىعباده فيقول هلمن مستغفر فاغفر له؟ ألا من سائل يسألني فاعطيه ؟ ألامن داع يدعوني فاجيبه ؟ حتى يكون صلاة الفجر والذلك يقول الله در وجل: (وقرءان الفجر ان قرءان الفجر كان مشهودا ) يشهده الله عزوجل وملائكته ملائكة الليلَ والنهار ﴾ فني هذا الحديث أن النزول يدوم الى صلاة الفجر وعلى هذا فيكون شهود الله سبحانه لقرءان الفجرمع شهود ملائكة الليلوالنهار له وهذه خاصة لصلاة الصبح ايست لغيرهامن الصلاة، وهذا لاينافي دوام النزول في سائر الاحاديث الى طلوع الفجر ولا سما وهو معلقفي بعضها على انفجار الصبح وهو اتساع ضوئه وفي لفظ. ﴿حتى يضي. الفجر ﴾ وفي لفظ «حتى يسطع الفجر»وذلك هو وقت قراءة الفجر، وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي عليان وخلفائه الراشدين على تقديمها فى أول وقتها فحكان النبي مَنْتُطَالِيَّةٍ يُقرأ فيها بالستين الىالمائة ويطيل ركوعها وسجودها وينصرف منها والنساء لايعرفن منالغلس وهذا لا يكون الآ مغ شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود المخصوص مع أنه قد جاء في بعض الاحاديث مصرحاً به دوام ذلك الى الانصراف مرب صلاة الصبح رواه الدار قطني في كتاب

نزول الرب كل ليلة الى سماء الدنيا •ن حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال: « ينزل الله عزوجل الى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثاث الا تخريقول: •نذا الذي يدعو ني فاستجيب له ﴿ من ذا الذي يسالني فاعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له ? حتى يطلع الفجر أو ينصرفالقارىء من صلاة الصبح، رواه عن محمدجماعة ، منهم سلمان بن بلال. واسماعيل بنجمفر. والدراوردي. وحفص بنغياث؛ ويزيد بن هرون.و عبدالوهاب بن عظاء . و محمد بن جعفر . والنضر بن شميل كلهم قال وأو ينصرف القارىء من صلاة الفجر، وفان كانت هذه اللفظة محفوظة عرب النبي عَلَيْكَانَةُ فهي صريحة في المعنى كاشفة المرأد وأن لم تـكن محفوظة وكانت.ن شك الراوى هل قال هذا أو هذا فقد قدمناأنه لامنافاة بين اللفظين وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بنزياد يدلعلي دوام النزول الى وقتصلاة الفجروأن تعليقه بالطلوع لكونه أولاالوقت الذي يكون فيه الصعود كمارواه يونس بن أبي اسحق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال : «شهدت على أبي هريرة. وأبي سعيد الحدري أنهما شهدا على النبي ﴿ اللَّهِ عَالَ : ﴿ إِنْ اللَّهِ عَرْ وَجُلَّ يَمْهِلُ حَتَّى أَذَا كَانَ ثُلْثُ اللَّهِلّ هبط الى هذه السماء ثم أمر بابواب السماء ففتحت ثم قال: هل من سائل فأعطيه ? هل من داع فاجيبه؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟ هل من مستغيث أُغيثه ؟ هل من مضطر أكشف عنه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر فى كل ليلة من الدنيا ثم يصعد الى السهاء، قال الدار قطني: فزاد فيه يونس بن اسحق زيادة حسنة ، والمقصود ذكر القرب من الامام في صلاة الفجو وتقديمها في أول وقتها والله أعلم ..

﴿ فَصَلَ ﴾ فاذا فرغ من صلاة الصبح اقبل بكليته على ذكرالله والتوجه اليه بالاذفار التي شرعت أول النهار فيجعلها وردا له لايخل بها ابدا ثم

يزيد عليها ماشاء من الاذكار الفاضلة او قراءة القرءان حتى تطلع الشمس فاذا طلعت فان شاء ركع ركعتى الضحى وزاد ماشاء و إن شاء قام من غير ركوع ثم يذهب متضرعا الى ربه سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفا فى مرضاته بقية يومه فلا ينقلب الافى شىء يظهر له فيه مرضاة ربه وان كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على مرضاة الرب \*

وبالجلة فيقف عند أول الداعى الى فعله فيفتش ويستخرج منه منفذا ومسلكاً يسلك به الى ربه فينقلب في حقه عبادة وقربة وشتان كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لابد له من فعله وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه ففعل لآجل ذلك وجعل الآمر طريقاً له ومنفذا لمقصده فسبحان من فاوت بين النفوس الى هذا ألحد والغاية فهذا عباداته عادات والاول عاداته عبادات، فاذا جاء فرض الظهر بادر اليه مكملاً له ناصحاً فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة لمحبربه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئاما فهو لايبقي مجهودا بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإلىماله ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه أفلا يستحي العبدمن ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون في عمله هكذا وهو يرى الحبين فيأشغال محبوبهم من الخلق كيف يجتهدون فى ايقاعها على أحسن وجه وأكمله بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه من الخلق فلا أقل من أن يكون معربه بهذه المنزلة ، ومن أنصف نفسه وعرفأعماله استحى من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له منالناس لبذل فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئا الا فعله ه

وبالجلة فهذأ حالهذا العبد معربه فيجميع أعماله فهويعلم أنه لايوفى

هذا المقام حقه فهو أبدا يستغفر الله عقيب كل عمل، وكان النبي والمناف الذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا، وقال تعالى: (وَبالاً سُحَارُ مُ يَسْتَغَفُرُونَ) قال الحسن؛ مدوا الصلاة الى السحر مم جلسوا يستغفروا الله إن الله عَفُورٌ تعالى: (ثُمَّ أَفيضُوا من حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفَرُوا اللهَ إِنَّ الله عَفُورٌ مرحم من الله والله عن الله عنه عنه وشرع رحيم ) فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة. والمزدلفة وشرع للمتوضىء أن يقول بعد وضوئه و هاللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتوابين واجعلنى من المتوابية بعد الوضوء وتوبة بعد الحج وتوبة بعد الما المتغفار وتوبة بعد قيام الليل ، فصاحب هذا المقام مضطر الى القوبة والاستغفار عوبته واستغفاره ه

( فصل ) وجماع الامر في ذلك انما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن فتكون حركات نفسه وجسمه كلما في محبوبات الله يوكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبته ماأحبه وبذل الجمد في فعله وموافقته في كراهة ماكرهه وبذل الجهد في تركه، وهذا انما يكون للنفس المطمئنة لاللامارة ولاللوامة، فهذا كمال من جهة الارادة والعمل وأمامن جهة العلم والمعرفة فأن تكرن بصيرة، منفتحة في معرفة الاسماء والصفات والافعال له شهود خاص فيها مطابق لماجاه به الرسول والتي لا خالف له فان بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف ويكون معذلك لا خالم العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها وهذا سلوك فائما باحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها وهذا سلوك الاكباس الذين هم خلاصة العالم والسالكون على هذا الدرب أفرادمن

﴿م-١٨- طريق الهجرتين وباب السعادتين﴾

العالم طریق سهل قریب موصل طریق ءامن أكثر السالكین فی غفلة عنه ولدكن یستدعی رسوخا فی العلم و معرفة تامة به واقداما علی رد الباطل المخالف له ولو قاله من قاله ، وایس عند أكثر الناسسوی رسوم تلقوها عن قوم معظمین عندهم ثم لاحسان ظنهم بهم قد وقفواعند أقرالهم ولم یتجاوزوها فصارت حجابا لهم وأی حجاب چ

فمن فتح الله عليه بصيرة قلبهوأ يمانه حتى خرقها وجاوزها الى مقتضي ألوحي والفطرة والعقل فقد أوتي خيراكثيرا ولا يخافعليهالامن ضعفهمته فاذا انضاف الدذلك الفتح همةعالية فذاك السابق حقاوأجد الناس برمانه لايلحق شأوه ولايشق غباره،فشتانما بين من يتلقىأحواله ووارداته عن الاسماء والصفات وبين من يتلقاها عن الاوضاع الاصطلاحية والرسوم أوعن مجرد ذوقه ووجدهاذا استحسن شيئا قال هذا هوالحق، فالسيرالي الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب صاحبه قدسيقت لهالسعادة وهو مستلق على فراشه غيرتعب ولامكدود ولامشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه (وَتَرَى الجُبْالَ تَحْسَبُهِ الْجَامَدَةُ وَهَى تَمْرُمُ السَّحَابِ) وليس العجب من سائر في ليله وتهاره رهو في الثري لم يبرح من مكانه واتما العجب من ساكن لايرى عليه أثر السفر وقدقطع المراحل والمفاوز، فسائر قد ركبته نفسه فهو حاملهاسائر بهاملبوك يعاقبهاو تعاقبه ويجرهاوتهربمنه ويخطوبها خطوة الى أمامه فتجذبه خطوتينالى ورائه فهو معهافى جهدوهي معه كـذلك، وسائرةد ركب نفسه وملك عنانها فهو يسوقها كيف شاءوأين شاء لاتلتوى عليه ولاتنجذب ولاتهرب منه بل هي معه كالاسيرالضعيف في يدمالكه وأسره وكألدابةالريمنة المنقادة في يدسائسهاور اكبهافهي مثقادة معه حيثقادها فاذا رام التقدم به جزت بهوأسرعت فاذا أرسلها سارت

يه وجرت فى الحلبة الى الغاية ولايردها شىء فتسير به وهو ساكن على ظهرها ليس كالذى نزل عنها فهو يجرها باجاءها ويشحطها ولا تتشحط فشتان مابين المسافرين فتأمل هذا المثل قانه مطابق لحال السائرين المذكورين والله يختص برحمته من يشاء ه

وفصل ومن شأن القوم أن تنسلخ نفرسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبيره تعالى واختياره بل قد سلموا اليه سبحانه التدبير كله فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره ولااختيارهم اختياره لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصي الحلق المتولى التدبير أمرالعالم كله وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملسكة وتصريفه أمور عباده بلو كان كذا ولا بعسي ولعل ولا بليت ، بل ربهم أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه وهم أعلم به وأعرف باسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو يظنوا به الاخلال وأغرف باسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو يظنوا به الاخلال ناظر الى اتقان صفعه مشاهدا لحكمته فيه وان لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر وعوائدهم ومألو فاتهم ها

قال بعض السلف ؛ لو قرض جسمى بالمقاريض أحب الى من أن أقول الشيء قضاه الله: ليته لم يقضه ، وقال آخر ؛ أذنبت ذنبا أبكى عليه منذ ثلا أين سنة وكان قد اجتهد فى العبادة قبل له: وماهو ؟ قال ؛ قلت مرة الشيء كان ليته لم يكن ، و بعض العارفين يجعل عيب المخلوقات و تنقيصها بمنزلة العيب لصائعها و خالقها لانها صنعته و اثر حكمته وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه و أتقر في كل شيء وهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالفين له في كل شيء حكمة بالغة و في كل مصنوع صنع متقن و الرجل اذاعاب صنعة في كل شيء حكمة بالغة و في كل مصنوع صنع متقن و الرجل اذاعاب صنعة

رجل آخر وذمها سرى ذاك الى صانعها فمن عاب صنعة الرب سبحانه بلا اذنه سرى ذلك الى الصانع لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها اذاكانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولاصنع لها فى خلقها فالعارف لايهيبهالا ما عابه الله ولايذم الامادمه واذا سبق الى قلبه ولسانه عيب مالم يعبه الله وذم مالم يذه الله تاب الىالله منه كما يتوب صاحب الذنب من ذنبه فانه يستحي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار و. افيها فهو يرى نفسه عزلة رجل دخل الى دار ملك من الملوك ورأى مافيهامر. الآلات والبناء والترتيب فأقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول: لوكان كذا بدل كذا لمكان خيرا ولوكان هذا في مكازهذا لمكانأولي ، وشاهد الملك يولي ويعزل ومحرم ويعطى فجمل يقول: لو ولي هذامكان فلان كان خيرا ولو عزل هذا التولى لـكانأولى ولوعوفي هذاولو أغني هذا فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترض واخراجه له من قريه؟ وكمذلك لو أضافه صاحب له فقدم اليه طعاما فجعل يعيب صفته ويذمه أكانذلك بهون على صاحب الطعام، قالت عائشة: ﴿ ماعاب رسول الله عَلَيْ عَالَما قط إن الشتي. شيئا أكله و الاتركه» ه

والمقصود أن من شأن القوم ترك الاهتهام بالتدبير والاختيار بل همهم كله فى اقامة حقه عليهم ، وأما التدبيرالعام والخاص فقد سلموه لولى الأمركله ومالكه الفعال لما يريد ولعلك تقول : من ذا الذى ينازع الله فى تدبيره فانظر الى نفسك فى عجزها وضعفها وجهلها كيف هى عرضت للمنازعة منازعة جاهل عاجز ضعيف لو قدر لظهرت منه العجائب فسبحان من أذله بعجزه وضعفه وجهله وأراه العبر فى نفسه لو كان ذابصر كيف هو عاجز القدرة جبار الارادة عبد مربوب مدبر علوك ليس له من الامر شىء وهو مع ذلك ينازع اللهر بوبيته رحكمة و تدبيره لا يرضى بما رضى الله

به و لا يسكن عند بحارى أقداره بل هو عبد ضعيف مسكين يتعاطى الربوبية فقير مسكين في مجموع حالاته برى نفسه غنيا جاهل ظالم ويرى نفسه عارفا محسنا فما أجمله بنفسه وبربه وماأتركه لحقه وأشداضاعته لحظه ولوأحضر رشده لرأى ناصيته و نواصى الخلائق بيدالله سبحانه و تعالى يخفضها ويرفعها كيف يشاه وقلوبهم بيده سبحانه وفي قبضته يتابئ كيف يشاه يزيغ منهامن يشاه ويقيم من يشاه ولحكان هذا غالباعلى شهر دقلبه فيغيب به عن مشياته وارادته واختياره ولعرف ان التدبير والركون الى حول العبد وقرته من الجمل بنفسه وبربه فينفي العلم بالله الجهل عن قلبه فتمحى منه الارادات والمشيات والتدبيرات ويفوضها الى مالك القلوب والنواصي فيصير بذلك عبدا اربه تقابه يد القدرة ويصير ابن وقته لاينتظر وقتا هاخر يدبر نفسه فيه لان ذلك الوقت بيد موقته فيرى نفسه بمنزلة الميت في قيره ينتظر ما يفعل فيه لان ذلك الوقت بيد موقته فيرى نفسه بمنزلة الميت في قيره ينتظر ما يفعل به مستسلم لله منقطع المشيئة والاختيار به

هذا ما يجرى على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه اليكونى فاذا جاء الأورجاءت الارادة والاختيار والجدوالسعى واستفراغ الفكر وبذل الجهد فهو قوى حى فعال يشاهد عبودية مولاه فى أمره فهو متحرك فيها بظاهره وباطنه قد أخرج مقدوره من القوة الى الفعل وهو مع ذلك مستعين بربه قائم بحوله وقوته ملاحظ اصعفه وعجزه قد تحقق بمعنى (اياً كَنَّهُ بدُواياً كَنَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ عنى أن فهو فقه لما تستعين به فى أن يو فقه لما تستعين ) فهو ناظر بقلبه الى مولاه الذى حركه مستعين به فى أن يو فقه لما يحبه ويرضاه عينه فى كل لحظة شاخصة الى حقه المتوجه عليه لربه ليؤديه فى وقته على أكمل أحو اله فاذاوردت عليهم أقداره التى تصيبهم بغير اختيارهم فى وقته على أكمل أحو اله فاذاوردت عليهم أقداره التى تصيبهم بغير اختيارهم فابلوها بمقتضاها من العبر دية وهم فيها على مراتب ثلاثة احداه االرضاعنه فيها وبره واحسانه والمزيد من حبه والشوق اليه وهذا نشأ من مشاهد تهم للطفه فيها وبره واحسانه

العاجل والآجل ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببا لمصالحهم وشوقهم بها الى حبه ورضوانه ولهم من ذلك مشاهد أخر لاتسعم العبارة وهي فتح من الله على العبد لا يباغه علمه و لاعمله ﴿ المرتبة الثانية ﴾ شكره عليها كشكره على النعم وهذا نوق الرضا عنه بها ومنه ينتقل الى هذه المرتبة فهذه مرتبتان لاهل هذا الشأن ﴿ وَالنَّالَةُ ﴾ للمقتصدين وهي مرتبة الصبر التي اذا نزل منها غزل الى نقصان الايمان وفواته من التسخط والتشكي واستبطاء الفرج واليأس منالروح والجزع الذى لايفيدالافرات الاجروتضاعف المصيبة فالصبر إول منازل الايمان ودرجاته وأوسطها رآخرها فأن صاحب الرضا والشكر لايعدم الصبر فى مرتبته بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا والشكر لاتصور ولاتحقق لهما دونه وهكذاكل مقام معالذي فوقهكالنوظ مع الرضا وكالخوف والرجاء مع الحب فان المقام الآول لاينعدم بالترقي الى الآخر وأو ددم لخلفه ضده وذلك رجوعالى نقص الطبيعة وصفأت النفس المذمومة وابما يندرج حكمه في المقام الذي أعلى منه فيصير الحكم له كما يندرج مقام التوكل في قام المحبة والرضاوليس هذا كمنازل سير الابدان الذى اذا قطع منهامنزلا خلفه وراء ظهره واستقبل المنزل الآخرمعرضا عن الاول بأرتحاله بل هذا كمنزلةالتاجر الذي كلما باع شيئا من مالهور بح فیه ثم باع الثانی و ربح فقد ربح بهما معا و هدندا أبدا یکون ر ِ ه فی کل صفقة متضاعفا بانضمامه الى ما قبله فالربح الاول اندرج فى الثانى ولم يعدم، فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه يزل عنك ما يعرض من الغلط في علل المقامات وتعلم ان دعوى المدعى انها من منازل العوام ودعوى انها حعلولة غلط من وجهين، أحدهما ان أعلى المقاءات مقرون بادياها مصاحب له يا تقدم متضمن له تضمن الكل لجزئه أومستلزم له استازام الملزوم إللازمه لاينفك عنه أبدإ ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمه تحته يصير

المشهدو الحكم للعالى ﴿ الوجه الثانى ﴾ ان تلك المقامات و المنازل انما هي منازل العوام وتعرض لها العلل بحسب متعلقا تها وغاياتها فانكأن متعلقها وغاياتها بريثًا من شوائب العلل وهو أجل متعلقو أعظمه فلا علةفيها بحال وهي من منازل الخواص حينتُذي وإن كان متعلقها حظاً للعبد أو أمرا مشو بابحظه فهي معلولة من جهة تعلقها بحظه، ولنذكر لذلك أمثلة، المثال الاول الارادة فان الله جعلها من منازل صفوة عباده وأمر رسوله أن يصبر نفسه مع أهلما فقال : (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذَّينَ يَدَّوُنُ رَبَّهُمْ بِالغَدَاهُوَ الْعَشَّيِّرِ يِدُونَ وَجْهُهُ وَقَالَ: ﴿ وَمَا لَأَحَد عَنْدَهُ مَنْ نَعْمَةً تُجْزَى الْآابَتْغَاءَ وَجَهُ رَبَّةَ الْأَعْلَى وقال حكاية عن أوليائه قوامِم : ( إِنَّمَا نَطْدَمُكُمْ لُوَجْه اللَّهَ) وهو لام التعليل الداخلة على الغايات المرادة وهي كثيرة في القرءان فقالت طائفة . الارادة حلية العوام وهي تجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب. وذلك غير في طريق الخواص وتفرق ورجوع الى النفس فانار ادة العمد عين حظه وهو رأس الدعوى واتما الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لافيما مِر يد كَقُولُهُ تُعَالَى: (و إن يردك بخير فلا رادلفضله) فيكون مراده ما براد به واختياره مااختيرله اذلاارادة للعبد معسيده ولانظركماقال:

أريد وصاله ويريد هجرى فاترك ما أريد لما يريد ومن هذا قول أبي يزيد: قيل لى ما تريد؟ قلت اريد أن لا أريد لا في أن المرادو أنت المريد فيقال ايس المرادمن العوام في كلامهم العامة الجمال وانحام ادهم بهذه اللفظة عموم السالكين دون أهل الخصوص الواصلين منازل الفناء وعين الجمع هواذا عرف هذا فالكلام على ماذكر في الارادة من وجوه ﴿ أحدها ﴾ ان الارادة مى مركب العبودية وأساس بنائها الذي لا تقوم الاعليه فلاعبودية لمن

لاارادة له بل أكمل الخلق أكملهم عبودية ومحبة وأصحهم حالاوأقومهم معرفة واتمهم ارادة فكيف يقال: انها حلية العوام أو من منازل العوام ؟ه ﴿ الوجه الثاني ﴾ انه يلزم من هذا أن تكون المحبة من منازل العوام و تكون معلولة أيضالانها ارادةتامة للمحبوبووجودالمحبة بلاارادة كوجودالانسانية من غيرحيو أنيةو كوجو دمقام الأحسان بدون الايمان والاسلام فأذاكا نت الارادة معلولةوهي من منازل العوام لزمأن تكون المحبة كذلك ﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾ المحبة التي لاعلة فيهاهي تجرد المحب عن الارادة و فناه بارادة محبو به عن ارادته ﴿ قيل ﴾ هذا هو حقيقة الارادة أن يبقى مراده مراد محبوبه فلولم يكن مريدا لمراد محبوبة لم يكن موافقًا له في الارادة، والحجبة هي موافقة المحبوب في ارادته فعاد الامر الى ماأشرنا اليه ان المعلول من ذاك ماتماق بحظ المريددون محبوبة، فأذا صارت ارادته موافقة لارادة محبوبه لم تكن تلك الارادة عن منازل العوام ولامعلولة بل هذه أشرف منازل الخواص وغاية مطالبهم وليس وواءها الا التجردعن كل ارادة والفناء بشهوده عنارادة مايريد، وهذا هو الذي يشير اليه السألكونالى منازلاالفناء ويجعلونه غاية الغايات، وهذا عندأهل الكمال نقصو تغيير في وجه المحبةوهضم لجانب العبودية وفناء بحظ المحب من مشاهدته جمال محبوبه وفنائه فيهءن حقالمحبوب ومراده فهوالوقوف مع نفس الحظ والهروب عن حق المحبوب ومراده هل مثل هذا الاكمثل رجلين ادعيا محية ملك فحضرا بين يديه فقال: ما تريدان ? فقال أحدهما أريد أن لاأريد شيئابل أفني عن ارادتي وأكون أنا المراد وأنت تريد بيما تشاء، وقال الآخر؛ أريد أن أنفق أنفاسي وذراتي في محابك ومرضاتك منفذا لاواءرك مشمرا فرطاعتك أتوجه حيث توجهني وأفعل ماتأمرني هذا الذي أريده،فقال للاخر؛ وأنا أريدمنك أن تفعل مثل هذا فاني سابعثكما في أشغالي ومهماتي،فاماأحدهمانقال لاحظلي سوى اتباع مرضاتك والقيام

يحقوقك، وقال الآخر ؛ لاأريد الامشاهدتك والنظر اليك والفناء فيك فهل يكونان في نظره سواءو هل تستوى منزلتهما عنده؟ولو أنعموا النظر لعلموا أن صاحب الفناء هو طالب الحظ الواقف معه و أن الا تخر وأن لم ينسلخ هن الحظ ولكن حظه مرادالمحبوب منه لامراده هو من المحبوب وبين الامرين من الفرق كما بين الأرض والسماء، فالعجب عن يفضل صاحب الحظ ألذي يريده من محبوبه على من صار حظه مراد محبوبه منه بل الفناء الكامل أن ينني بارادته عن ارادة من سواه و يحبه عن حب ماسواه وبرجائه عن رجاء ماسواه و مخشيته عن خشبة ماسواه و بالتوكل عليه عن التوكل على هاسوأه ليس أن تَفْنَى بحظك نه عن مراده منك، وهذا موضع يشتبه علما وحالا وذوقا الاعلىمن فتج الله عليه بفرقان بين هذا وهذا ﴿ الوجه الثالث ﴾ اله الارادة أنما تكون ناقصة محسب نقصان المراد فاذاكان مرادها أشرف ألمرادات فارادته أشرف الارادات مماذا كانت الوسيلة اليه أجل الوسائل وأنفعها وأكملها فارادتها كذلك فلاتخرجارا دتهعن ارادةأشرف الغايات وارادة أقرب الوسائل اليه وأننعها فاى علة فى هذه الارادة وأى شيُّ أو قها اللخواص؟ ﴿ الوجه الرابع ﴾ ان نقصان الشي يكون من وجهين وأحدهما أن يوجب ضرراً، والثاني أن تكوناله ثمرة نافعة لكن يشغل عما هوا كمل منه وكلاهما منتف عن الارادة فكيف تكون ناقصة معلولة، فانقيل: لما كان الوقوف معها رجوعاً الىالنفسوتفرقا ووقوفامع حظ. المريد كانت ناقصة، قبل. هذا منشأ الغلط وجوابه بالوجه الخامس وهو أن يقال قوله: أن الارادة تفرق فان أردتم بالتفرق شهو دالمريد لارادته ولمراده والعبو ديته ولمعبوده ولمحبته ولمحبوبه فلم قلتم انهذا التفرق نقص وهل هذا الاعين الكمال وهل تتم العبودية الابهذا ?فان، ن شهد عبوديته وغاب بهاعن معبوده كان محبوبا ومن شهد المعبود وغاب به عزشهود عبوديته وقيامه بما أمره

به كان ناقص العبودية ضميف الشهود وهل الكمال الاشهود المعبود مع شهود عبادته فائها عين حقه ومراده ومحبوبه من عبده فهل يكون شهود العبد لحق محبوبه ومراده منه وانه قائم به ممثل له نقصا ويكون غيبته عن ذلك واعراضه عنه وفناؤه عن شهوده كالاوهل هذا الاقلب للحقائق؟

فغاية صاحب هذا الحال والمقام أن يكون معذورا يضيق قابه عن شهود هذا وهذا أءا لضعف المحل أو لغلبة الوارد وعجزه عناحتمالشيء عاخر معه فاما أن يكون هذا هو السكال المطلوب والآخر نقص فكلا وأين مقام من يشهد عبوديته ومنة الله عليه فيها وتوفيقه لها وجعله محلا وآلة وهو ناظر مع ذلك ألى معبوده بقلبه شاهدا له فانيا عن شهودغيره فى عبوديته من مقام من لايتسع لهذا وهذا ، وتأمل حال أكمل الحلق وأفضلهم وأشدهم حباً لله كيف كان في عبادته جامعاً بين الشهودين حتى كان لايغيب عن أحوال المأمومين فضلا عن شهود عبادته وكان يراعى أحوالهم وهو في ذلك المقام بين يدى ربه سبحانه فالكمل من أمته على منهاجه وطريقته ﷺ في ذلك، فالواجب التمييز بين المراتب واعطاء لل ذى حق حقه فقد جعلالله لكـل شيء قدرا، وان أردتم بالتفرق شتات القاب في شعاب الحظوظ وأودية الهوى فهذه الارادة لاتستلزم شيئامن ذلك بل هي جمعية القلب على المحبوب وعلى محابه ومراداته، ومثل هذا التفرق هوعين البقاء ومحض العبودية ونفس الكمالوماعداه فمحضحظ العمد لاحق محمو به م

﴿ الوجه السادس ﴾ أن قوله ان الارادة رجوع الى النفس وان ارادة العبد عين حظه كلام فيه اجمال وتفصيل فيقال: ماتريدون بقوله كم: ان الارادة رجوع الى النفس؟ أتريدون انها رجوع عرب ارادة الرب وارادة محابه الى ارادة النفس وحظوظها أم تريدون أنها رجوع الى

الرادة النفس لربها والرضاته؟ فانأردتم الأول علم أنهذه الارادة معلولة عام أنهذه الارادة معلولة عاقصة فاسدة ولكن ليست هذه الارادة التي يتكلم فيها، وانأردتم المعنى الثانى فهو عين الكيال وانما النقصان خلافه لله

الوجه السابع في أن قولكم: انهذه الارادة عين حظ العبدة لذا: تعم وهي أكبر حظ له واجله واعظمه وهل للعبد حظ اشرف من ان يكون الله وحده الهه و معبوده ومحبوبه ومراده؟ فهذاهو الحظ الأوفر والسعادة العظمي ولكن لم قلتم: ان اشتغال العبد بهذا الحظ نقص في حقه وهل فوق هذا كال فيطلبه العبد؟ في ثم يقال: لوكان فوقه شيء اكمل منه لكان المشغال العبد به وطلبه اياه اشتغالا بحظه ايضا فيكون ناقصا فأين الكمال؟ فان قلتم: في تركه حظوظه كلها قيل لكم: وتركه هذا الحظ ايضا هومن حظوظه فانه لا يبقى معطلا فارغا من الارادة اصلا بل لابد له من ارادة ومراد وكل ارادة لكم رجوع الى الحظ فأي اشتغل به و بارادته كان وقوفا عن حظه فيا لله المعجب متى يكون عبدا محضا خالصا لر به عوقوفا عن حظه فيا لله المعجب متى يكون عبدا محضا خالصا لر به عوقوفا عن حظه فيا لله المعجب متى يكون عبدا محضا خالصا لر به عوقوفا عن حظه فيا لله المعجب متى يكون عبدا محضا خالصا لر به عوقوفا عن حظه فيا لله المعجب متى يكون عبدا محضا خالصا لر به عوقوفا عن حظه فيا لله المعجب متى يكون عبدا محضا خالصا لر به عوليا المعجب متى يكون عبدا محضا خالصا لر به عوليا المهدي المعتبد المعتبد عليا المعتبد المعتبد عليا المعتبد عليا المعتبد عليه فيا لله المعجب متى يكون عبدا محضا خالصا لر به عوليا المعتبد عليا المعتبد المعتبد عليا المعتبد عليا المعتبد عليا المعتبد عليا المعتبد عليا

( يوضح هذا الوجه الثامن ) ان الحي لاينفك عن الارادة مادام شاعرا بنفسه وانما ينفك عنها اذا غابعته شعوره بعارض من العوارض فالارادة من لوازم الحياة فدعوى ان الكمال في التجرد عنها دعوى باطلة مستحيلة طبعا وحسا بل الكمال في التجرد عن الارادة التي تزاحم مراد الحجوب لاعن الارادة التي ترافق مراده ه

﴿ الوجه التاسع ﴾ قرله: الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لافيما يريد الخره فيقال: هذا على نرعين، احدهما مايرادبالعبد من المقدور الذى يجرى عليه بغير اختياره كالفقر والغنى والصحة والمرض والحياة والموت وغير ذلك فهذا لاريب ان الكمال فناء العبد فيه عن ارادته ووقوفه مع ما يرادبه لا يكون له ارادة تزاحم ارادة الله منه كحال الثلاثة الذين ما يرادبه لا يكون له ارادة تزاحم ارادة الله منه كحال الثلاثة الذين

قال احدهم : انا احب الموت القاء الله ، وقال الآخر : احب البقاء اطاعته وعبادته ، فقال الثالث : غلطتما ولـكن انا احب منذلك ما يحب فانكان يحب اماتتى احببت الحياة فانا احب ما يحب اماتتى احببت الحياة والموت فهذا اكمل منهما واصح الافيما يراد بالعبد ما يحبه من الحياة والموت فهذا اكمل منهما واصح الافيما يراد بالعبد والنوع الثانى مايراد من العبد منالاوامر والقربات فهذا ليس الكال لا في إرادته وان فرقته فهو مجموع في تفرقته متفرق في جمعيته وهذا حال الكمل من الناس متفرق الارادة في الأمر مجتمع على الامر فهو محموع عليه متفرق فيه ولا يكون فعل المرادات المختلفة بارادة واحدة بالعين وانما غايتها أن تكون هذا ارادتان، أحدهما ارادة واحدة المراد الحجرب، والثانى ارادات متفرقة لحقه ومحابه وماأمر به فهو وان تعددت وتكثرت فرجعها الى مراد واحد بارادة كلية وكل فعل منها له ارادة وتكثرت فرجعها الى مراد واحد بارادة كلية وكل فعل منها له ارادة وتكثرت فرجعها الى مراد واحد بارادة كلية وكل فعل منها له ارادة

(الوجه الماشر) ان قول أن يزيد أريد أن لاأريد تناقض بين فانه قد أراد عدم الارادة فاذا قال أريد أن لا أريد يقال له : فقد أردت، وأحسن من هذا أن يكون الجواب أريد ماتريد لاماأر يد واذا كان لابله من أرادة ففرق بين الاراد تين أرادة سلب الارادة وارادة موافقة المحبوب في مراده والله أعلم ه

﴿ الوجه الحادى عشر ﴾ انه فسرالارادة بتجريد القصد وجزمالنية والجد فى الطلب وهذا هو عين كال العين وهر متضمن للصدق والاخلاص والفيام بالعبودية فأى نقص فى تجريد القصد وهو تخليصه من كل شائبة نفسانية او طبيعية و تجريده للمراد المحبوب وحده و الجد فى طابه و طلب مرضاته و جزم النية وهو الن لا يعتريها وقفة ولا تأخير ، وهذا الامر فهو غاية منازل الصديقين وصديقية العبد بحسب رسوخه فى هذا المقام

وظما ازداد قربه وعلامقامه قوى عزمه وتجرد صدقه، فالصادق لا نهاية لطلبه ولافتور لقصده بل قصده اتم وطلبه اكمل ونيته احزم قال تعالى: (وَاعْبَدْ رَبَّكَ حَتَّى يَاتَيْكَ الْيَقِينُ) واليقين هنا الموت با تفاق الاسلام فجاءه صلى الله عليه وسلم اذ جاءه و ارادته وقصده و نيته فى الذروة العليا و نهاية كالها و تمامها فاين العلق فى هذه الارادة ولكن العلة والنقص فى الارادة التي يكون مصدرها النفس والهوى وغايتها نيل حظ المريد من محبوبه وان كان الحبوب يريد ذلك لكن غيره احب اليه منه وهو ان يكون مراده عصل حق محبوبه وحصول مرضاته فانيا عن حظه هو من محبوبه بل هد صار حظه منه نفس حقه ومراده، فهذه هى الارادة . والمحبة التى لاعلة قد صار حظه منه نفس حقه ومراده فهذه هى الارادة . والمحبة التى لاعلة شعا ولا نقص، نسأل الله تعالى أن يمن علينا ويحيينا ولو بنفس منها كها ون بتعليمها ومعرفتها انه جواد كريم ه

﴿ الوجه الثانى عشر ﴾ أنه قال بعد هذا: فصحة الارادة بنل الوسع واستفراغ الطاقة مع ترك الاختيار والسكون الى بجارى الاقدار فيكون كاليت بين يدى الغاسل يقلبه كيف يشاء ، فاين هذا من قوله: و ذلك في طريق الخواص نقص و تفرق ، و هل يكون بذل الوسع و استفراغ الطاقة الا مع تمام الارادة قواما الذي يفرض له النقص من الارادة نوعان ، احدهما ارادة مصدرها طلب الحظ ، والثانى اختياره فيما يفعل يه بغير اختياره فعن ها تين الاراد تين ينبغي الفناء و فيهما يكون النقص، فالمكال ترك الاختيار فيهما والسكون الى مراد المحبوب وحقه في الاولى والى محلى اقداره و حكمه في الثانية فيكون في الأولى حيا فعالامناز عالقواطعه عن مراد محبوبه ، و في الثانية كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف يشاه ، و مهذا النفصيل ينكشف سر هذه العسألة و يحصل التمييز بين محض العبر دية و حظ.

النفس والله الموفق للصواب ه

و فصل المثال الثانى الزهد، قال أبو العباس و هوللعوام أيضالانه حبس النفس عن الملذوذات وامسا كهاعن فضول الشهوات ومخالفة دواعى الهوى و ترك ما لا يغنى من الأشياء و هذا نقص فى طريق الحاصة لانه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها و تعذيب للظاهر بتركهام تعلق الباطن بها والمبالاة بالدنياءين الرجوع الى ذاتك و تضييم الوقت فى منازعة نفسك وشهود جنسك و بقائك معك، ألا ترى إلى من أعطاه الله الدنيا بحذا فيرها كيف قال : (هَذَا عَطَاوُ نَا فَامْنُنْ أَرْ أَمْسُك بَعَيْر حساب) وذلك حيث عاف باطنه من شهودها و ظاهره من التعلق بها ، فاأز هَد صرف الرغبة اليه و تعلق الهمة به و الاشتغال به عن على شيء يشتغل عنه ايتولى هو حسم هذه الاسباب عنك فا قيل : أن بعض المريدين سأل بعض المشايخ فقال : الإسباب عنك فا قيل : أن بعض المريدين سأل بعض المشايخ فقال : أيها الشيخ باى شيء تدفع ابليس اذاقصدك بالوسوسة ؟ فقال الشيخ بالى شيء تدفع ابليس اذاقصدك بالوسوسة ؟ فقال الشيخ ؛ انى مادونه ، و كما قيل :

تسترت عن دهری بظل جناحه فعینی تری دهری ولیس یرانی فلو تسأل الایام مااسمی مادرت و این مکانی ما عرفن مکانی

فيقال بالكلام على هذا من وجوه ، احدهاان جعل الزهد للعرام لما ذكره انمايتم اذا كان الزهد ملزوما لمنازعة النفس ومجاذبتها لدواعى الشهوة والهوى وحينئذ فيكون قلبه مشغولا بتلك الدواعى والجواذب ونفسه تطالبه بهاوزهده يأمره باجتنابها، ولاريبان فوق هذامقاما اعلى منه وهوطمأنينة نفسه وسكونها الى محبربها وانجذاب دواعيها إلى محابه ومرضاته وهذا للخواص من المؤمنين ولكن هذه المنازعة غير لازمة الزهد

وان كان لابد منها في حكم الطبيعة لتحةق الابتلاء والامتحان وليتحقق ترك العبدحظه وهواه لربه ايثارا له على هواه ونفسه، الثاني أنه ولو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من لوازم الزهد لم يكن فمها تقصولاعلة فأنها من لوأزم الطبيعة وأحكامالجبلة وهيكالجوع والعطش والآلم والتعب فحبس النفس عن إجابة دواعيها ايثارا لله ومرضأته عليها لا يكون نقصا ولا مستازما لنقص ، وقد اختاف أرباب السلوك هنا في هذه المسألة وهي أيهما أ فضل من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعها حباً له وحياء منه وخوفا أومن لاداعية له تنازعه بل نفسه خالية عن تلك الدواعي والشهوة قد اطمأنت الى ربها واشتغلت به عن غيره وامثلائت بحبه وأرادته فليس فيها موضع لارادةغيره ولاحبه فرجحت طائفة الأول وقالت:هذا يدلُّ على قرة تعلقه وشدة محبة فهو يعاصي دو اعي الطبع والشهوة ويقهرها سلطان محبته وارادته وخوفه من الله وهذأ يدل على تمـكنه من نفسه وتمكن حاله مع الله وغلبة داعي الحق عنده على داعي الطبع والنفس. قالوا : وأيضا فله مزيد في حاله وإيمانه بهذا الايثار والترك مع حضور داعىالفعل عنده ومزيد مجاهدة عدوه الباطن ونفسه وهواه كايكون لهمزيد مجاهدة عدوه الظاهر ه

قالوا: والذرق والوجديشهد لمزيده من الحبو الأنس والسرور والفرح بربه عند ايثاره على دواعى الهوى والنفس، والمطمئن الذى ليس فيه هذا الداعى ليس له مزيد من هذه الجهة وان كان مزيده من جهة أخرى فهى مشتركة بينهما ويختص هذا بمزيده من الايثار والمجاهدة ، قالوا: وأيضا فهذا مبتلى بهذه الدواعى والارادات وذلك معافى منها، وقد حرت سنة الله فى المؤمنين من عباده أن يبتليهم على حسب ايمانهم فمن ازداد ايمانه زيد فى بلائه كما ثبت عن النبى المستحق أنه قال : «ببتلى المره على حسب دينه فان بلائه كما ثبت عن النبى المستحق اله قال : «ببتلى المره على حسب دينه فان

كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء وان كان فيدينه رقةخففعنه البلاء، والمراد بالدين هنا الانمان الذي يثبت عند نوازل البلاء فان المؤمن يبتلي على قدر ما بحملها بمانه من واردالبلاء ، قالوا . فالبلاء بمخالفة دواعي النَّفسَ والطبع من أشد البلا. فانه لايصبر عليه الا الصديقون، وأما البلا.الذي يجرى على العبد بغير اختياره طلمرض والجوع والعطش ونحوها فألصبر عليه لا يتوقف على الانمان بل يصبر عليه البر والفاجر لاسما إذا علم أنه لامعول له الا الصبر فانه ان لم يصبراختيارا صبر اضطراراً ، ولهذا كان بين أبتلا. يوسف الصديق لمـا فعل به آخوته من الآذي والالقا. في الجب وبيعه بيعالعبيد والتفريق بينه وبينأبيه وابتلائه عراودة المرأة وهوشاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية الى ذلك فرق عظيم لا يعرفه الا من عرف مراتب البلاء، فانالشباب داع الى الشهوة والشاب قد يستحي من أهله ومعارفه من قضاء وطره فاذا صار في دار الغربة زال ذلك الاستحياءوالاحتشام واذاكان عزباكان أشدلشمو تهواذا كانتالمرأة مي الطالبة كان أشد و إذا كانت جميلة كان أعظم فان كانت ذات منصب كان أقوى في الشهوة فانكانذلك فيمدارها وتحت حكمها بحيث لاتخاف الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ فان استوثقت بتغليق الابواب والاحتفاظ من الدَّاخل كان أقرى أيضاً للطلب فإن كان الرجل كمملوكها وهي كالحاكمة عليه الآمرة الناهية كان أبلغ في الداعي فاذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل قد امتلاً قلبها من حبه فهذا الابتلاء الذي صبر معه مثل الكريم أبن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله عليهم أجمعين هولاريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الأول بل هومن جنس ابتلاء الخليل بذبحولده أذكلاهما ابتلاء بمخالفة الطبعودواعي النفس والشهوةومفارقة حكم طبعه وهذا بخلاف البلوي التي أصابت ذا النون والتي اصابت أيوب

قالوا: وأيضافانهذههيالنكتةالتي منأجلها كان صالحوالبشر أفضلمن الملائكة لانالملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهرأت البشرية فهي صادرة عن غير معارضةو لامانع ولاعائق وهي كالنفس للحي وأماعبادأت البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة دواعي الطبع فكانت أكمل ، ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائدكة لهذا المعنى والغيره، فن لم يخلق له تلك الدو اعى والشهوات فهو بمنزلة الملائكة و من خلقت له وأعانه الله على دفعها وقهر هاو عصيانها كان أكمل وأفضل \* قالوا : وأيضا فان حقيقة المحبة إيثار المحبوب ومرضاته على ماسواه قالواً . وكيف يصح الايثار بمن لاتنازعه نفسه وطبعه إلى غير المحبوب . قالواً : وليس العجب من قلب خال عن الشهوات والارادات قد ماتت دواعي طبعه وشهوته إذا عكف على محبوبه ومعبوده واطمأن اليه واجتمعت همته وإنما العجب من قلب قد ابتلي بما ابتلي به من الهوى والشهوة ودواعي الطبيعة مع قرة سلطانها وغلبتها وضعفه وكـــثرة الجيوش التي تغيرعلي قلبه كل وقت إذا ءاثر ربه ومرضاته علىهواه وشهوته ودواعي طبعه فهو هارب إلى ربه من بين تلك الجيوش وعاكف عليه في تلك الزعازع والأهوية التي تغشى علىالاسهاع والابصار والافئدة يتحمل منها لاجل محبوبه مالاتتحمله الجبال الراسيات 🚜

قالوا: وأيضا فنهى النفس عنالهوى عبودية خاصة لها تأثير خاص وإنما يحصل اذاكان ثم ماينهى عنه النفس ، قالوا: وأيضافالهوى عدو الانسان فاذا قهر عدوه وصار تحت قبضته وسلطانه كان أقوى وأكمل عن لاعدو له يقهره ، قالوا: ولهذاكان حال النبى صلى الله عليه وسلم في قهره قرينه حتى انقاد وأسلم له فلم يكن يأمره إلا بخير أكمل من حال في قهره قرينه حتى انقاد وأسلم له فلم يكن يأمره إلا بخير أكمل من حال

عمر حيث كـان الشيطان إذار ه أه ومنه وكـان إذاساك فجاسلك غير فجه وبهذا خرج الجواب عن السؤالالمشهور وهو كيف لا يقف الشيطان لعمر بل يفر منه ومع هذا قد تفلت على الني يُزُّلِقُهُ وتعرض له وهو في الصلاة وأراد ان يقطع عليه صلاته ?ومعلومان حال الرسولاً كملوأةوي والجوابماذكرناهان شيطان عمركان يفرمنهفلا يقدر أحدهما علىقهر صاحبه ، وأماالشيطان الذي تعرض للني مالي فقد أخذه وأسره وجعله في قبضته كالاسير وأين من يهرب منهعدوه فلا يظفر به الى من يظفر بعدوه فيجعله فىأسره و تحت يده و قبضته ، فهذا و نحوه مما احتج به أر باب هذا القول، ﴿ وَاحْتَجَارُبَابِ الْقُولُ التَّانِي ﴾ وهم الذين رجحوا من لا منازعة في طباعه ولاهوى له يغالبه بان قالوا. كيف تستوى النفس المطمئنة الى ربها العاكفة على حبهالتي لامنازعة فيهاأصلا ولاداعية تدعوها الىالاعراض عنه والنفس المشغولة بمحاربة هواها ودواعيهاوجواذبها كالوابوأيضاففي الزمن الذى يشتغل هذا بنفسهومحاربة هواه وطبعه يكون ساحب النفس المطمئنة قدقطع مراحل من سيره و فأز بقرب فات صاحب المحاربة والمنازعة 🔹 قالوا: وهذا كمالوكان رجلان مسافرين في طريق فطلع على أحد هما قاطم اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته ليتمكن من سيرهوالآخر سائر لم يعرض له قاطع بل هو على جادةسيره فان هذا يقطع من المسافة أكثر مما يقطع الاول ويقرب الى الغاية أكـثر من قربه،قالوا: وأيضافان للقلب قوة يسير بها فأذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن السير أشتغل قلبه بدفعها عن ألسير في زمن المدافعة.قالوا: ولان المقصود بالقصد الأول آنماً هو السير الى الله والاشتغال بدفع ألموارض مقصود لغيره والاشتغال بالمقصود لنفسه أولىوأفضل منالاشتغال بالوسيلة ، قالوا وأيضا فالعوارض المأنعة للقلب من سيره هي من باب المرض واجتماع

القلب على الله وطمأ نينته به وسكونه اليه بلا تنازع ولاجاذب ولامعارض هو صحته وحياته و نعيمه فكيف يكون القلب الذي يعرضله مرضوهو مشغول بدوائه أفضل من القلب الذي لادا.به ولاعلة،قالوا:وأيضافهذه الدواعي والميول والارادات التي فيالقلب تقتضي جذبه وتعويقه عنوجه سيره وما فيه منداعي المحبة والايمان يقتضي جذبهءن طريقها فتتمارض الجواذب فان لم توقفه عوقته ولابدفأ ينالسير بلامعوق من السير مع المعوق؟ هـ قالواً : وأيضًا فالذي يسير العبد باذن ربه انمياً هو همته والهمة اذاً علت وارتعفت لم تلحقها القواطع والآفات كالطائر أذا علا وارتفع في الجو فات الرماة ولم يلحقه الحصا ولاالبنادق ولاالسهام وانما تدرك هذه الاشياء للطائر اذا لم يدكن عالياً فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والكواسر وانما تلحق الآفات والدواعي والارادات الممةالنازلة فأمأ اذا علت فلا تلحقها الا آفات،قالوا: وأيضا فالحس والوجود شاهد بان قلب ألمحب متى خلا من غير المحبوب واجتمعت شؤنه ثلها على محبوبه والمرأيه يبق فيه التفات الى غيره كان أكمل محبة منالفلب الملتفت الى الرقباء المقيم بمحاربتهم ومدافعتوم والهرب منهم والتوارى عنهم، قالوا: فكم بين محب يجتاز على الرقباء فيطرقون منهيبته وخشيته ولايرفع أحد منهم رأسه اليه وبين حب اذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه كالزنابير اوكالكلاب فاشتغل بدفعهم وحرابهم او جد فیالهرب منهم فکیف یسوی هذا بهذا ام کیف يفضل عليه مع هذا التباين ؟، قالوا ؛ وايضا فالمحما الخالصةالصادقة حقيقتها ﴿ أنها نار تحرق من القلب ماسوىمراد المحبوب واذا احترقماسويمراده عدم وذهب اثره فاذا بق في القلب شيء من سوى مراده لم تبكن المحبة تامة ولاصادقة بل هي محبة مشوبة بغيرها فالمحب الصادق ليس في قلبه سوى مراد محبربه حتى ينازعه ويدافعه والاتخر في قلبه بقية لغير المحبرب

همو جاهد على إخراجها واعدامها ، قالوا ؛ وايضا فالواردات الالهية ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولها فاذا صادفت القلب خاليا فارغا من العوارض والمنازعات ودواعى الطبع والهوى ملائه على قدر فراغه واذامتلا منها لم يبق لاضدادها واعدائها فيه مسلك واذا صادفت فيه موضعا مشغولا بغير من الاغيار لم يساكن ذلك الموضع فيدخل الضد والعدو من تلك اللهة كما قال القائل :

لاكمان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها اليه العذل وقال و مهما بقىللصحرفيه بقية عجد نحوك اللاحي سبيلاالى العذل

قالوا: وأيضافدواعي الطبع وارادات النفس وشهواتها مصدرها اما جمل واماضعف فانها لاتصدر الامر جمهل العبد بالتماره وموجباتها أو يكون عالما بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكاية وماكان سببه جهلا أو عجزا لا يكون فإلا ولامستلزمالكمال وأماالقلب الخالى منها ومن الاشتغال بدفعها فقلب شريف قوى علوى رفيع على المناسلة المناس

قالواً وأيضا فهذه الارادات والدواعي لاتسير العبد بل اما أن تنكسه ان أجابها واما أن تعوقه وتوقفه ان اشتغل بمدافعتها وأما ارادات القلب السليم منها والنفس المطمئنة بربها فكل أرداة منها تسير به مراحل على حملة فهو يسير رويداً وقد سبق السعادة كما قيل و

من لى بمثل سيرك المذال تمشى رويداً وتجى فىالاول

قالوا: وأيضا فان هذه الدواعى والأرادات انما تحمد عاقبتها اذا ودت صاحبها الى حال السليم منها فيكون كماله فى تشبيهه به وسيره معه مفكيف يكون أكمل ممن كماله انماهوفى تشبهه به، قالوا: وأيضا فالنفوس شلاته أمارة ولوامة ومطمئنة والنفس الامارة هى المطيعة لدواعى طباعها وشهواتها فبادى كونها أمارة هى تلك الدراعى والارادات فتستحكم فتصير عزمات مم توجب الافعال فمبدأ صفة الذم فيها تلك الدراعي، وأما النفس المطمئنة فهي التي عدمت هذه المبادى فعدمت غاياتها فكيف تكون مبادى النفس المطمئنة ونهي التي عدمت هذه المبادى فعدمت غاياتها فكيف تكون مبادى النفس الامارة مما يوجب لها مزية على النفس المطمئنة وفهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة أيضا لقولها، والحق ان كلا الطائفة ين على صواب من القول لكن كل فرقة لحظت غير ماحظ الفرقة الاخرى فكانهما لم يقواردا على محل واحد بل الفرقة الاولى نظرت الى نهاية سير المجاهد انفسه وارادته وماتر تب له عليها من الاحوال والمقامات فأوجب لها شهود نهايته نهايته رحجانه فحكمت بترجيحه واستحلت بتفضيله، والفرقة الثانية نظرت الى بدايته في شأنه ذلك ونهاية النفس المطمئنة فأوجب لها شهود الامرين الحكم بترجيح القلب الحالى من تلك الدواعي ومجاهد تها وكل واحدة من الطائفة بين فقد أدلت بحجج لاتمانع وأنت بدينات لاترد ولاترافع م

وفصل الخطاب في هذه المسألة يظهر بمسألة ير تضع معها من ابنها ويتحرج من مشكاتها وهي ان العبد اذا كان له حال أو مقام مع الله شم نزل عنه الله ذنب ارتكيه شم تاب من ذنب هل يعود الى مثل ما كان أو لا يعود بل ان رجع رجع الى أنزل من مقامه وانقص من رتبته او يعود خير ا بما كان فقالت طائعة: يعود بالتوية الى مثل حاله الاولى فان التائب من الذنب كمن لاذنب له واذا محى أثر الذنب بالتربة صار وجوده كعدمه فكائه الم يكن فيعود الى مثل حاله، قالوا، ولان التوبة هي الرجوع الى الله بعد الاباق منه فان المعصية اباق العبد من ربه فاذا تاب الى الله فقد رجع اليه واذا كان مسمى التوبة هو الرجوع فلولم يعد الى حالته الاولى مع الله ام تكن توبته تامة والكلام انما هو في التربة قاليه الته و مه الله الله م تكن

قالوا: ولان التربة كما ترفع أثر الذنب فى الحال بالاقلاع عنه وقى المستقبل بالعزم على أن لا يعود فكذلك ترفع اثره فى الماضى العزم على أن لا يعود فكذلك ترفع اثره في الماضي التحطاط منزلته عند الله و نقصانه عنده فلابد من ارتفاع هذا الاثر بالنوبة

واذا ارتفع بها عاد الى مثل حاله؛ قالوا : ولانه لو بقى نازلا من مرتبته منحطا عن منزلته بعد التوبة كاكمان قبلها لم تكن التوبة قد محت أثر الذنب ولاأفادت فى الماضى شيئا وان عاد الى دون منزلته ولم يبلغها فبلوغه تلك الدرجة انما كان بالتوبة فلو ضعف تأثير التوبة عن اعادته الى منزلته الأولى لضعف عن تبليغه تلك المنزلة التى وصل اليها وان لم تكن التوبة طعيفة التأثير عن تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن اعادته الى المنزلة الأولى ، قالوا ؛ وأيضا سبحانه ربط الجزاء بالاعمال ربط الخراء بالاعمال ربط عقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله بل ما رجع العبد الى الله حتى رجع الله بقلبه اليه أولا فرجع الله اليه و تاب عليه ثانيا، فتو بة العبد عمورة بتو بتين من الله تربة منه اذنا و تمكينا فتاب بها العبد و تاب الله عليه عبوره و ولطفه بعبده التائب فكيف يقال : أنه لا يعيده مع هذا اللطف و البر الى حاله؟

قالوا: وأيضا فان التربة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين وأعظمها غناء عنهم وهم اليها أحوج من كل شيء وهي من أحب الطاعات اللي الله فانه يحب الترابين ويفرح بتوبة عبده اذا تاب اليه أعظم فرح وأحله واذا كانت بهذه المثابة فالآتي بها ءات بما هومن أفضل القربات وأجل الطاعات ، فاذا كان قد حصل له بالمعصبة انحطاط ونزول مرتبة خبالتوبة يحصل له وزيد تقدم وعلو درجة فان لم تكن درجته بعد التوبة الحالي فانها لاتكون أنزل. قالوا: وأيضا فانا اذا قابلنا بين جناية المعصبة والتقرب بالتوبة وجدنا الحاصل من التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصبة والحكامة و جانب الفضل أرجح

من جانب العدل ولهذا كان فى جانب العدل ءاحا آد باحاد و جانب الفضل عاجاد بعشرات الى سبعمائة الى اضعاف كثيرة وهذا يدل على رجحان جانب الفضل و غلبته ، وكذلك مصدرهما من الغضب والرحمة فان رحمة الرب تغلب غضبه ، قالوا ؛ وأيضا فالذنب بمنزلة المرض والثوبة بمنزلة المراف والثوبة بمنزلة المعافية والعبد اذا مرض ثم عوفى و تكاملت عافيته رجعت محته الى ماكانت بل ربما رجع أقوى وأكمل عماكانت عليه لانه ربماكان معه في حال العافية مالام وأسقام كامنة فاذا اعتل ظهرت تلك الاسقام ثم زالت بالعافية جملة فتعود قرته خيرا عاكانت واكمل ، وفى مثل هذا قال الشاعر .

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل وهذا الوجه هو احد مااحتج به من قال: انه يعود بالتوبة خيرا ماكان قبل التوبة ، واحتجوا لقولهم أيضا بأن التوبة تثمر للعبد محبة من الله خاصة لا تحصل بدون التوبة بل الثوبة شرط في حصولها وان حصل له محبة اخرى بغيرها من الطاعات فالمحبة الحاصلة له بالتوبة لا تنال بغيرها فان الله يحب التوابين ومن محبته له فرحه بتوبة أحدهم أعظم فرح وأكمله فاذا أثمرت له التوبة هذه المحبة ورجع بها الى طاعاته التى كان عليها أو لا الضم أثرها إلى أثر تلك الطاعات فقوى الآثر ان فحصل له المزيد من القرب و الوسيلة، وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه اذا غفر لعبده ذنبه فانه لا يعود الود الذي كمان له منه قبل الجناية ،

واحتجوافى ذلك بأثر اسرائيلى مكذوب ان الله قال لداو دعليه السلام؛ ياداود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود ، وهذا كذب قطعا فان الود يعود بعد الثوبة النصوح أعظم بما كان فانه سبحانه يجب الثوابين ولو لم يمد الود لما حصلت له محبته ، وأيضا فانه يفرح بتوبة الثائب ومحال أن يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبه ، وتأمل سر

اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى: (انّه هُو يُدَى وَيُعيدُ وَهُو الْعَفُورُ الوَدُودُ) تَجد فيه من الرد والانكار على من قال : لا يعود الود والمحبة منه لعبده أبدا ماهو من كنوز القرمان ولطائف فهمه ، وفي ذلك مايه يج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفا على ربه الذي لااله الاهو ولا رب له سواه عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لاغني له عنه ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبدا ه

واحتجوا أيضا بان العبد قد يمون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة لأن الذهب يحدث له من الخوف والحشية والانكسار والتذليل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والاسف والاشفاء ماهو من أفضل أحوال العبد وأنفعها له فى دنياه وا خرته ولم تكن هذه الاهور لتحصل بدون أسبابها أذ حصول الملزوم بدون لازمة محال والله يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته فاذا قضى عليه بالذنب فترتبت عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته فاذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار المحبوبة له كان ذلك القضاه خيرا له وليس ذلك الاللؤمن عليه بالذنب أكرم الحاق عليه ، وقيل ؛ أن فى بعض الآثار يقول الله تعالى بالذنب أكرم الحاق عليه ، وقيل ؛ أن فى بعض الآثار يقول الله تعالى بالذب أكرم الحاق عليه ، وقيل ؛ ان فى بعض الآثار يقول الله تعالى بالذب أكرم الحاق عليه ، وقيل ؛ ان فى بعض الآثار يقول الله تعالى بالدود عليه السلام ؛ يا داود كنت تدخل على دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل على دخول الملوك على الملوك

قَالُوا وقد قال غير واحد من السلف: كَـان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الحظيئة ، قالوا ؛ ولهــذا قال سبحانه ؛ (فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلَكَ وَانَّ لَهُ عَنْدَنَا كَرُانَى وَحُسْنَ مَا آب) فزاده على المغفرة أمرين . الزلفي وهي

درجة القرب منه وقد قال فيها سلف الاهة واثمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم ومن اراد معرفتها فعليه بتفاسيرالسلف . والثاني حسن الما آب وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله، قالوا: ومن تأمل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة علم صحة ما قلنا وأن العبد بعد التوبة يعود خير ايما كان، قالوا: وأيضا فان للعبودية لوازم وأحكاما وأسرارا وكمالات لا تحصل الابها، ومن جملتها تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم فان الله سبحانه يحب من عبده أن يسكمل مقام الذل له وهدذا هو حقيقة العبودية واشتقاقها يدل على ذلك فان العرب تقول: طريق معبد أى مذلل العبودية واشتقاقها يدل على ذلك فان العرب تقول: طريق معبد أى مذلل العبودية واشتقاقها يدل على ذلك فان العرب تقول: طريق معبد أى مذلل

والذل انواع أكملها ذل المحب لمحبوبه، الثانى ذل المملوك لمالكه، الرابع ذل المالث ذل الجانى بين يدى المنعم عليه المحسن اليه المالك له، الرابع ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدى القادر عليها التي هي في يده وبأمره، وتحت هذا قسمان، أحدهما ذل له في أن يجلب له ما ينفعه والثانى ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام، ويدخل في هذا ذل المصائب كالفقر والمرضو أنراع البلاء والمحن، فهذه خمسة أنواع من الذل اذا وفاها العبد حقها وشهدها على ينبغى وعرف ما يراد به منه و قام بين يدى ربه مستصحبه لها شاهدا لذله من كل وجه ولهز ربه وعظمته وجلاله كانت قليل اعماله قائمة مقام الدئير من أعمال غيره، قالوا وهذه أسر ار لا تدرك بمجرد -الكلام فن لا نصيب له منها فلا يضره أن يخلى المطي وحاديها و يعطى القوس باريها فن المناسك فللمنافة أقوام لها خلقوا في وللمحبة أكباد وأجفان

قالوا: وأيضا فقد ثبت عن النبي تأليقيم أنه قال: «لله اشدفر حابتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته وقالوا: وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله فان صاحب هذه الراحلة كان غليها مادة حياته من الطعام والشراب وهي مركبه الذي

يقطع به مسافة سفره فلوعدمه لانقطع في طريقه فكيف اذاعدم مع مركبه طعامه وشرابه مم انه عدمها في أرض دوية لاأنيس بها ولامعين ولامن يأوى له ويرحمه ويحمله ، ثم أنها مهاكة لاماء بها ولا طعام فلما أيس من الحياة بفقدها وجلس ينتظر الموت اذا هو براحلته قد أشرفت عليــه ودنت منه فأى فرحة تعدل فرحة هذا ولوكان فىالوجود فرح أعظم من هذا لمثل به النبي صلى الله عليه وءاله وسلم، ومعهذا ففرح آلله بتو بة عبده اذا تاب اليه أعظم من فرح هذابر احلته، وتحت هذاسر عظيم يختص الله هِفُهُمه من يشاء . فان كنت بمن غلظ حجابه وكشفت نفسه وظباعه فعليك بوادى الخفا وهو وادى المحرفين للـكام عزمواضعه الواضعين له على غير المراد منه فهو وأد قد سلكه خلق وتفرقوا في شعابه وطرقه ومتاهاته ولم يستقر لهم فيه قدم ولالجؤا منه الى ركن وثيق بل هم كحاطب الليل وحاطم السيل، وأن نجاك الله من هذا الوادى فَتَأْمَلُ هذه الْأَلْفَاظُ النَّبُويَة المعصومة التي مقصود المتكلم بها غاية البيان مع مصدرها عن كمال العلم بالله وكمال النصيحة للامة، ومعهذه المقامات الثلاث أعنى قال بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عرب المعانى وكمال معرفته وعلمه بمايعبرعنه وكمال نصحه وارادته لهداية الخلائق يستحيل عليه أن يخاطبهم بشيءوهو لا يريد منهم مايدل عليه خطابه بل يريد منه أمرا بعيداً عن ذلك الخطاب انمـا يدل عليه كـدلالة الألغاز والاحاجي مع قدرته على النعبير عن ذلك المعنى بأحسن عبارة واوجزها فكيف يليق به ان يعدل عن مقتضىالبيان الرافع للاشكال الزيل الاجمال ويوقع الأمة في اودية التأويلات وشعاب الاحتمالات والثجويز اتسبحانك هذابه تان عظيم، وهل قدر الرسول حق قدره أومر سله حق قدره من نسب كلامه سبحانه او كلام رسو له الى مثل ذلك ، فقصاحة الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يحيل عليه ان يكرن مراده من فلامه

ما يحمله عليه المحرفون للـكلم عن مواضعه المتأولون له غير تأويله وان يكرن كلامه من جنس الالغاز والاحاجي والحمد لله رب العالمين ،

﴿ فَانَ قَلْتَ ﴾ فَهِلَ مِن مُسْلَكُ غَيْرِهَذَا الوَّادِيَ الذِّي ذَيْمَتُهُ فَنَسْلَكُ فَيْهِ أَوْ من طَريق يستقيم عليه السالك؟ ﴿ قَاتَ ﴾ نعم بحمد الله الطريق و اضحة المنار بينة الاعلام مضيئة للسالكين، وأولها أن تحذف خصائص الخلوقين عن الضافتها الى صفات رب العالمين فان هذه العقدة هيأصل بلاء الناس فمن حامًا فيا بعدها أيسرمنها ومن هلك بها فما بعدها أشدمنها، وهل نفي أحد مانني من صفات الرب ونعوت جلاله الا لسبق نظره الضعيف اليها واحتجابه بها عن أصل الصفةو تجردها عن خصائص المحدث فان الصفة يلزمها لوازم باختلاف محامها فيظن القاصر اذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقا فهويفر من اثباتها للخالق سبحانه حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم وهذا كما فعل. نفي عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضى والغضب والكراهة والمقت والبغض وردها كلما الى الارادة فانه فهم فرحا مستارما لخصائص المخلوق من أنيساط دم القلب وحصول ماينفعه وكذلك فهم غضبا هو غليان دم القلب طلبا للانتقام وكذلك فهم محبة ورضى وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين فان ذلك هو السابق الى فهمه و هو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته الى سراه ولم يحط علمه بغيره ه

ولماً كان هو السابق الى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق والصفة لم تتجرد فى عقله عن هذا اللازم فلم يجد بدا من نفيها \*

ثم لاصحاب هذه الطريق مسلكان ، أحدهما : مسلك التناقض البين وهو اثبات كثير من الصفات ولايلنفت فيها الى هذا الخيال بليثبتها مجردة عن خصائص المخلوق كالعلم . والقدرة . والارادة . والسمع . والبصرة

وغيرها فان كان اثبات تلكالصفات الني نفاها يستلزم المحذور الذي فر منه فكيف لم يستلزمه اثبات ماأثبته، وان كان اثبات ماأثبته لايستازم محذور أفكيف يستلزمه أثبات مانفاه وهل في التناقض أعجب مزهدا؟ والمسلك الناني مسلك النفي العام والتعطيل المحض هربامن التناقض والتزاما لاعظم الباطل وأمحل المحال فاذا الحقالمحض فحالاثبات المحض الذي أثبته الله لنفسه في كلامه وعلى لسان رسوله من غيرتشبيه ولاتمنيل ومرب غير تحريف ولاتبديل ، ومنشأ غاط المحرفين انما هو ظنهم أن ما يأزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها فينفون ذلك اللازم عن الله فيضطرون في نفيه ألى نفي الصفة ، ولاريب أن الأمور ثلاثة أمريلزم الصفة لذاتها من حيث هي فهذا لا يجب بل لا يجو زنفيه كما يلزم العلم و السمع و البصر من تعلقها بمعلوم ومسموع ومبصر فلايجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الصفات أذلا تحقق لهابدو نهاوكذالك الارادة مثلا تستلزم العلم لذا تهافلا يجوز نفى لازمهاعنها ، وكذلك السمع والبصروالعلم يستلزم الحياة فلا يجوزنفي لوازمها، وكذلك كون المرثى مرئيا-قيقة له لوازم لاينفك عنهاو لاسبيل أَلَىٰ نَفَى تَلَكُ اللَّوازَمُ الابنفي الرؤية ، وكَمَدْلكُ الفعل الاختياري له لو ازم لابد فيه منها فمن نفي لوازمه نفي الفعل الاختياري ولابد 🛮

ومن هنا كان أعلى الكلام أكثر الناس تناقضاواضطرابافاتهم ينفرن الشي ويثبتون مازومه ويثبتون الشي وينفون لازمه فتناقض اقرالهم وأدلتهم ويقع السالك خلفهم في الحيرة والشك ، ولهذا يكرن نهاية أمر أكثرهم الشكوالحيرة جاشى من هوفى خفارة بلادته منهم أو من قدخرق تلك الخيالات وقطع تلك الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحى عليها فنقدها نقد الصيارف فنفى زغلها وعلم أن الصحيح منها منا أن يكون قد تولت النصوص بيانه واما أن يكون فيها غنية عنه بما هو خير منه وأقرب طريقا وأسهل تناولالا يستفيد المؤمن البصير بماجاه،

مِهُ الرسول العارف به منالمتكلمين سوى مناقضة بعضهم بعضار معارضته وابدأه بعضهم عوار بعض ومحاربة بعضهم بعضا فيتولى بعضهم محاربة بعض ويسلم ماجاء به الرسول،فاذا رأى المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدهم قد تعدى ألى ماجاءبه الرسول يناقضه ويعارضه فليعلم انهم لاطريق لمهم الى ذلك أبدا ولايقع ردهم الاعلى آراءأمثالهم وأشباههم موأما ماجاء به الرسول فمحفوظ محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة اليه فان وجدت شيئامن ذلك في كلامهم فبدار بدار الى أبداء فضائحهم وكشف تابيسهم ومخالمهم وتناقضهم تبين كذبهم علىالعقلوالوحىفانهم لا يردون شيثا بما جاء به الرسول الابزخرف من القول يغتر بهضعيف العقل والايمان فاكشفه ولاتهنه تجده كسراب بقيعة بحسبه الظمان ماءحتي اذاجاءه لميجده شيئًا ووجدالله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، ولولاان كل مسائل القوم وشبهــهم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة لذكـرنا من أمثلة ذلك ماتقر بهعيون أهل الايمان السائرين الىالله على طريق الرسول وأصحابه، وان وفق الله سبحانه جردنا لذلك كتا بامفردا، وقد كفانا شيخ الاسلام أبن تيمية هذا المقصدفي عامة كتبه لاسيما كتا بهالذي وسمه ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح فرق فيه شملهم كل عزق وكشف أسرارهم وهنك استارهم فجزاه الله عن الاسلام واهله من أفضل الجزاء ه

واعلم أنه لاترد شبهة صحيحة قط على ماجاء به الرسول بل الشبهة ألتى توردها أهل البدع والضلال على أهل السنة لاتخلو من قسمين، اما أن يكون القول الذى أوردت عليه ليس من أقوال الرسول بل يكون نسبته اليه غلطا وهذا لا يكون متفقا عليه بين أهل السنة أبداً بل يكون قدقاله بعضهم وغلط فيه فأن العصمة أنما هى لمجموع الامة لالطائفة معينة منها، وأما أن يكون القول الذى أوردت عليه قولا صحيحالكن لاترد تلك الشبهة

عليه وحينئذ فلابد له من احد أمرين إما ان تكون لازمة واما الا تكون لازمة فان كانت لازمة لما جاء بها الرسول فهى حق لاشبهة اذلازم الحق حق ولا ينبغى الفرار منها كل يفعل الضعفاء من المنتسبين الى السنة بل كل مالزم من الحق فهو حق يتعين القول به كائنا ماكان وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة الا بهذه الطريق الزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها و دفعوها و أثبتوا ملزوماتها فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منهالم يجد أعداؤهم اليهم سبيلا وان لم تكن لازمة لهم فالزامهم اياها باطل ، وعلى النقدين فلا طريق لهم الى رد أقوالهم ه

وحينئذ فلهم جوابان مركب مجملوه فرد مفصل الما الأول فيقولون لهم بهذه اللوازم التي تازمونا بها اما أن تكون لازمة في نفس الأمر واما أن لا تكرن لازمة فان كانت لازمة فهي حقاذ قد ثبت أن ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهوالحق الصريح ولازم الحق حق وان لم تكن لازمة فهي مند فعة ولا يجوز الزامها ولا التزامها، وأما الجواب المفصل فيفردون في الزام بجواب ولا يردونه مطلقا بل ينظرون الى ألفاظ. ذلك الالزام ومعانيه فان كان الفظها ، وافقا لما جاء به الرسول يتضمن اثبات ما أثبته ونفي ما نفاه فلا يكون المعنى الاحقا فيقبلون ذلك الالزام ، وان كان خالفا لمنا جاء به الرسول يتضمن اثبات ما أثبته لمنا جاء به الرسول عمل عنه المولاء وباطلا للنظا ومعنى فيقا بلونه بالرد ، وان كان لفظا مجملا محتملا لحق و باطل لم يقبلوه و طلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسروا قائله ماذا أراد به فان أراد معنى صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول عملية والفيلة واللفظ المحتمل أيضا الطلاقا وان أراد معنى باطلا ردوه ولم يطلقوا نفى اللفظ المحتمل أيضا الفهذه قات التي بها يعتصمون وعليها يعولون عوبسط هذه المكلمات تستدعى فهذه قاعد تهم التي بها يعتصمون وعليها يعولون عوبسط هذه المكلمات تستدعى فهذه قاعد تهم التي بها يعتصمون وعليها يعولون عوبسط هذه المكلمات تستدعى

أسفأرا لاسفراواحدا ومنلاضياءله لاينتفع بهاولابغيرها فلنقتصرعايها م ولنعد الى المقصود فنقول وبالله الترفيق فرح الرب سبحانه هذا الفرح العظيم بتو بةعبده اذا تاباليه هو من ماز ومات محبته ولو ازمهاأعني كونه محبا لعباده المؤمنين ، محبوباً لهم . وإنما خلق خلقه أعبادته المتضمنة الكمال محبته والخضوع له . ولهذا خلق الجنة والنار.ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وهذا هو الحق الذي خلق به السمرات والارضوأنزل به الكتابقال تعالى: (٨٦: ١٥ وَمَاخَلَهْنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَمَابِيْنِهِمَا الَّابِالْحَقِّ)، وقال تعالى: (٣:١٠) و انَّرَبُّكُم اللَّهِ ٱلذَّى خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِستَّهُ أيَّامٍ ثُمُّ اسْتُوىعَلَى الْعُرْشِ يُدِّبُرُ الْأَمْرِ مَامَنْ شَفِيعِ الَّامِنْ بَعْدِ اذْنِهِ ذَلْـكُم مرة ريمه و مرد و عَرَرَ رَرِيَّهُ وَ اللهِ قَوْلُهُ ــ هُوَ النَّي جَمَلَ الشَّهُ سَ ضَياً ۖ الله ربكم فأعبدوه أفلاً تذكّرون ـ الى قوله ــ هُوَ الذَّى جَمَلَ الشَّهُ سَ ضياً ۖ وَالْقَمَرَ أُورًا وَقَدَّرُهُ مَنَازِلَ لَتُعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحَسَابَ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَلُكَ إِلَّا بِالْحَقِّ) وقوله : (٣ : ١ - ٣ الم اللهُ لَا اَلٰهَ اللَّا هُوَ الْحَيُّ الْفَيْوْمُ نَزُّلَ عَلَيْكَ الكَتَابُ بِالْحُقِّ) فهذا أمره وتنزيله مصدره الحق والاول خلقه وتكوينه مصدره الحق أيضا فبآلحق كان الخلقوالامر وعنه صدرالخلق والامر وقال (٥١ : ٥٦ وَمَا خَلَقْت أَجْنٌ وَٱلْانْسَ الْالْدَمَّدُون) فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته وهو سبحاً نه کا أنه تحبأن يعبد ، يحب أن يحمد ، ويثني عليه ، ويذكر بأوصافه العلى ، وأسمائه الحسني . كما قال النبيي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (لاأحد أحب اليه المدح من الله ، ومن أجل ذلك أنني

على نفسه (١) » وفي المسند مر. حديث الاسود بن سريع أنه قال . <یارسولالله ، انی حمدت ربی بمحامد فقال ؛ ان ربك یحب الحمد» فهو يحب نفسه و من أجل ذلك يثني على نفسه . و يحمدنفسه، و يقدس نفسه، ويحب من يحبه ويحمده ويثني عليه . بل كلما كانت محبة عبدهلهاقوي كانت محبة الله له أكمل وأتم فلاأحد أحباليه ممنيحبه ويحمدهو يثنى عليه . ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الاشياء اليه . لانه ينقص هذه المحبة . ويجعلها بينه وبين منأشرك به ولهذا لايغفرالله أن يشرك بهلان الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة ، والتسوية فهابينه وبينغيره ولاريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي ينقص بها من عينه ، وتسقط مها مرتبته عنده اذا كان من المخلوقين فكيف بحتمل ربالعالمين ان يشرك بينه وبين غيره في المحبة . والمخلوق لا محتمل ذلك ولا يرضي به ولايغفر هذا الذنب لمحبه الدا وعداه ان يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه . ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغفر له هذا الذنب: ولم يقربه اليه . هذامقتضىالطبيعة والفطرة . أفلا يستحى العبد أن يسوى بين ألهه ومعبوده . وبين غيره في هذه العبودية والمحبة؟ قال تعالى : (٢: ١٩٥ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَنْخُذُ مِنْ دُونِ اللهُ أَنْدَادًا يُحْبُونِهُمْ كُحُبِّ الله وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا للَّه) فأخبر سبحانه أن من أحب شيئا دون ألله يما يحب ألله فقد انخذه ندا . وهذأ معنى قول المشركين لمعبوديهم

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني عن الاسود بن سريع . بلفظ وليس أحد أحب اليه المدح من الله ، ولاأحد أكثر معاذير من الله ، كذا في الجامع الصغير

(٢٦ : ٧٧ - ٨٨ تَالله انْ كُنَّا لَفِي ضَلَال مُّبِينِ اذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ العَالمَينَ ) فهذه تسوية في المحبة والتأليه لآفي الذات والآفعال والصفات \*

والمقصود: أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة ويجب من يحبه ، وخلق خلقه لذلك ، وشرع شرائعه وأنزل كتبه لاجل ذلك ؛ وأعد الثواب والعقاب لآجل ذلك وهذا هومحض الحقالذيبه قامت السموات والارض وكان الحلق والامر فاذا قام به العبد فقدقام بالامر الذيخلق له فرضي عنه صانعه و بار ثه ، وأحبه اذ كان يحت ويرضي فاذا صدف عن ذلك وأعرض عنه . وأبق عن مالكه وسيده أبغضه و.قته . لانه خرج عما خلق له وصار الى ضد الحال التي هو لها . فاسترجب منه غضيه بدلًا من رضاه . وعقوبته بدلًا من رحمته فـكا نه استدعى من رحمته أن يعامله من نفسه بخلاف مايحب. فانه سمحانه عفو يحب العفو ، محسن يحب الاحسان ، جواد يحب الجود . سبقت رحمته غضبه . فاذاأ بق هنه العبد وخامر عليه (١) ذاهبا الى عدوه فقد استدعى منه أن يجمل غ به غالباً على رحمته . وعقوبته على احسانه . وهو سبحانه يحب من نفسه الاحسان والبر والانعام فقد استدعى من ربه فعل ماغيره أحب اليه منه . وهو بمنزلة عبد السوء الذي يحمل أستاذه من المخلوقين -المحسن اليه ، الذي طبيعته الاحسان والكرم ، على خلاف مة يضي طبيعته وسجيته . فأستاذه يحب لطبعه الاحسان . وهو باساءته ولؤمه يكلفه ضد طباعه . ويحمله على خلاف سجيته فاذا راجع هذا العبد مايحب سيده،

<sup>(</sup>۱) خامر عليه . اى تغير عن حاله مع الله . وانقلبالى عدوه ه (۲) عليه . اى تغير عن الهجر تين وباب السعادتين ﴾

ورجع اليه وأقبل عليه ورجع عن عدوه نقد صار الى الحال التى تقتضى محبة سيده له . وانعامه عليه . واحسانه اليه . فيفرح به ولابد أعظم فرح وهذا الفرح هو دليل غاية الكال والغنى والمجد يه

فليتدبر اللبيب وجود هذا الفرح ولوازه وملزوماته يجد في طيه من المعارف الالهية مالايتسع له الا الفلوب المهيأة لهذا الشأن المخلوقة له وهذا فرح محسن بر . لطيف جواد غنى حميد . لا فرح محتاج الى حصول متمكل به . مستقيل له من غيره فهو عين المكال لازم للمكال ملزوم له ه

و الطف من هذا الوجه ان الله سبحانه خلق عباده المؤمنين. وخلق كل شيء لاجلهم كاقال تمالى: (٣٩ : ٢٠ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَرَ لَـكُمْ مَافَى السَّمَوَات وَمَافَى الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نَعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطَنَةً وكرمهم السَّمَوَات ومَافَى الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نَعْمَهُ ظَاهِرَةً وبَاطَنَةً وكرمهم وفضلهم على كشير ممن خلق فقال: (١٧ : ٥٠ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي مَادَمَ وَحَمْلَنَاهُمْ فَلَى كَشِير مَمْنُ خَلَقَنَا تَفَضَيلاً فَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزْقَنَاهُمْ مَنْ الطَّيِّاتَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَشِير مَمْنُ خَلَقَنَا تَفَضَيلاً وقال] (١) لصالحيهم وصفو تهم (٣٠،٣٩ إنَّ اللهَ اصطَفَى عَلَامُونُو حَاوَ اللهَ الْبَرَاهِيم وَاللهُ وَسَيْلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَوْلًا وَلّهُ وَلّ

وفد جاء فى بعض الآثار يقول تعالى : « ابن مادم خلقتك لنفسى . وخلقت كل شيء لك. فبحقى عليكلاتشتغل بما خلقته لك عماخلقتكله»

<sup>(</sup>١) زدنا (وقال)لآن السياق يقتضيه. ولابد أنه سقط من الأصل ما هو في معناه

وفی آثر ماخر یقول تمالی: «ابنءادم؛ خالهتك لنفسی . فلا تلعب و تكفلت برزقك فلا تتعب ابن مادم اطلبنی تجدنی فان وجدتنی وجدت كل شیء وأن فتك فاتك كل شیء و انا احب الیك من كل شیء هه

فالله سبحانه خاق عباده له ولهذا اشترى منهم أنفسهم وهذا عقدلم يعقده مع خلق غيرهم ، فيما أخبر به على لسان رسوله عربي ليسلموا اليه النفوس التي خلقها لدى وهذاااشراء دليل على أنها محبوبة لدى مصطفاة عنده، مرضية لديه، وقدر السلمة تعرف بجلالة قدر مشتريها وبمقدار ثمنها، هذا اذا جهل قدرها في نفسها فاذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريها ، وعرف الثمن المبذول فيهاعلم شأنهاو مرتبتها في الوجود، فالسلعة أنت، والله المشترى، والثمن جنته، والنظر الى وجهه،وسماع كلامه في دار الأمن والسلام، والله لايصطفى لنفسه الاأعن الأشياء وأشرفهاو أعظمها قيمة، وإذا كان قداختار العبدلنفسه، وارتضاه لمعرفته ومحبته،وبنيله دارا فيجواره وقربه،رجعل ملائكته خدمه، يسعون في مصالحه في بقظته ومنامه وحياته وموته، ثممان العبد أبق عن سيده ومالـكه،معرضا عن رضاه ثم لم يكفهذلك حتىخامر عليه وصالح عدوه ووالاه مندونه ، وصار من جنده ، •ؤثرا لمرضاته على مرضاة وليه و ما اكه فقد باع نفسه التي اشتراها منه إلهه و مالكه . وجعل ثمنها جنته والنظر الى وجهه من عدوهوأ بغض خلقهاليهو أستبدل غضبه برضامه ولعنته برحمته ومحبته ، فأى مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض

قال تعالى (١٨: ٠٠ وَاذْ قُلْنَا لَلْمَلاَ تَـكَةَ اسْجُدُوا لَاَدَمَ فَسَجَدُو الْآابِلْيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفْتَتَخَذُونَهُ وَذُرِيْتُـةُ أُولْيَاءَ مِنْ دُونَى وَهُمْ لَكُمُ عُدُو بُسَ للظَّالِمِينَ بَدَلًا ) \*

فتأمل ماتحت هذه المعاتبة ومافى طى هذا الخطاب من سوه هذاالعبد وماتمرض له من المقت والخزى والهوان، ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياء الى الدود الى وليه ومولاه الحق الذى هو أولى به فاذا عاداليه وتاب اليه فهو بمثابة من أسرله العد ومحبوبا له ، واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه فهرب منهم ذلك الحبوب وجاء الى محبه اختيارا وطوعا حتى توسد عتبة بابه فخرج المحب من بيته فوجد عبو به متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذفنه عابها فكيف يكون فرحه به ؟ ولله المثل الأعلى \*

و يكفى في هذا المثل الذى ضربه رسول الله مالية لمن فتح الله عين قلبه فأ بصر ما في طيه و ما في ضمنه و علم أنه ليس كلام مجاز و لا مبالغة و لا تخييل بل كلام معصوم في منطقه و علمه وقصده و عمله كل كلمة منه في موضعها و منز اتها و مقرها لا يتعدى مها عنه و لا يقصر مها \*

والذي يزيد هذا المعنى تقريرا ان محبة الرب لعبده سبقت محبة العبدلة سبحانه فانه لو لامحبة الله لهلما جعل محبته في قلبه فانه الهمه حبه وآثره به فلما أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منها فانه من تقرب إليه شبرا تقرب اليه ذراعا ومن تقرب اليه ذراعا ومن تقرب اليه ذراعا ومن أناه مشيا أناه مرولة (١) وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحب فوق محبة العبدله واذا تعرض هذا الحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فرمن محبه وآثر غيره عليه فاذا عارده وأقبل اليه و تخلى عن غيره فكيف لايفرح به محبة أعظم عليه فاذا عارده وأقبل اليه و تخلى عن غيره فكيف لايفرح به محبة أعظم

<sup>(</sup>۱)روی البخاری من انس بن الك رضی الله عنه أن النبی مَرَافِیم قال قال الله تعالى: و اذا تقرب الی عبدی شبر ا تقربت منه ذراعا و اذا تقرب الی ذراعا قدر بت منه باعا و اذا اتانی بمثنی اتبته هرولة ،

فرح وأكمله والشاهد أقوى شاهد ابهذا والفطرة والعقل، فلولم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به من هذا الامر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به فاذا انضافت الشرعة المنزلة الى العقل المنور فذلك الذي لاغاية لله بعده وذلك فضل الله يؤتيه من يشا. والله ذو الفضل العظيم \*

﴿ فصل ﴾ ومتى أراد العبد شاهد هذا من نفسه فلينظر الى الفرحة التى يجدها بعد التوبة النصوح، والسرورواللذة التى تحصل له، والجزاء من جنس العمل. فلما تاب الى الله ففرح الله بتوبته أعقبه فرحا عظيماه

وهمنا دقيقة قل من يتقطن لها إلافقيه في هذا الشأن. وهي أن كل تائب لا بدله في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أوضيق أوحزن ولولم يكن الا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذ لك و ينعصر قلبه ويضيق صدره فاكثر الخلق رجعوا من التوبة و نكسوا على رؤسهم لاجل هذه المحبة ، والعارف الموفق بعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب المتوبة تكون على قدر هذه العصرة فكاما كانت أقرى و أشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم ولذلك أسباب عديدة ،

منها أن هذه العصرة والقبض دليال على حياه قلبه ، وقوة استمداده ولوكات قلبه ، وقوة استمداد وطوكات قلبه ميتا واستعداد وضعيفالم يحصل له ذلك ،

وأيضا فان الشيطان أصالايمان واللصائما يقصدالمكان المعمور وأما المدكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بثي فلا يقصده فاذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه \*

وأيضاً فان قوة المعارض و المضاد تدل على قرة معارضه و ضده. و مثل هذا الماأن يكون راسا في الخير أورأسا في الشرفان النفوس الابية القوية إن كانت خيرة رأست في الخير: و إن كانت شريرة رأست في الشر به

وأيضا فان بحسب موافقته لهذا العارض وصبره عليه يشمرله ذلك من اليقين والثبات والعزم مايوجب زيادة انشراحه وطمأنينته ه

وأيضا فانه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والمرانع دونه، هذه سنة الله في الحلق. فانظر الى الجنة وعظمها، والى الموانع والقواطع التى حالت دونها حتى أوجبت ان ذهب من كل ألف رجل واحد اليها وانظر الى محبة الله والانقطاع اليه والانابة اليه، والتبثل اليه وحده ، والانس به واتخاذه وليا ووكيلا وكافيا وحسيبا هل يكتسب العبد شيئا أشرف منه?، وأنظر الى القواطع والموانع الحائلة دونه، حتى قد تعلق كل قوم عمله والواقف مع علمه والواقف مع علمه والواقف مع علمه ، والواقف مع علمه ، والواقف مع علمه ، والواقف مع حلمه ، والواقف مع خلمه ، والواقف مع والمطلوب منهم ورا، ذلك كله ه

والمقصود أن هذا الامرالحاصل بالتوبة لماكان من أجل الاموروأ عظمها نصبت عليه المعارضات والمحن، ليتميز الصادق من الكاذب وتقع الفتنة.

و عصل الا بتلاء ويتميز ون يصاح عن لا يصاح قال تعالى ( ٢٩. ١-١ الم و أَحَسَبُ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَتُولُوا مَامَنا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونُ وَ وَلَقَدَ فَتَنَا اللَّهُ مِنْ قَبْلُهِمْ

ِ فَلَيْمُ مُلَنَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنُ ٱلْكَاذِبِينَ ) وقال (٢:٦٧ لَيْبِلُوكُم الْيَكُم

أَحْسَنُ عَمَلًا) ولكن إذا صبر على هذه العصرة قليلا أفضت به الى رياض الانس وجنات الانشراح وان الم بصبر لها انقلب على وجهه والله الموفق الااله غيره ولارب سواه \*

والمقصود أن هذا الفرح من الله بتوبة عبده مع أنه لم يأت نظيره في غيرها من الطاعات دليل على عظم قدر التربة وفضلها عند الله وأن

التعبدله بهامن أشرف التعبدات وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل بما كان قبلها ، فهذا بعض ما احتج به لهذا القول به

وأما الطائفية التي قالت: لا يعود الى مثل ماكان بل لابد أن ينقص حاله. فاحتجوا بان الجناية توجب الوحشة وزوال المحبة ونقص العبودية بلاريب فليس العبد الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط في حقوقه وهذا مما لا يمكن حجده ومكابرته فاذا تاب الى ربه ورجع اليه أثرت توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعفو عنه وأما مقام القرب والمحبة فهيهات المن يعود ه

قالوا . ولان هذا فى زمن اشتغاله بالمعصية قدفاته فيه السير الى الله فلو كان واففا فى موضعه لفاته التقدم. فكيف وهو فى زمن المعصية كان سيره الى وراء و فاذا تاب واستقبل سيره فانه يحتاج الى سير جديد وقطع مسافة حتى يصل الى الموضع الذى تأخر منه،

قالوا: ونحن لانسكر انه قد يأتى بطاعات وأعمال تبلغه الى منزلته وحدا مما لايكون فلا يصل الى مكانه الذى رجع منه إلا بسير مستأنف بوصله اليه ونحن لاننكر أن العبد بعد التوبة يعمل اعمالا عظيمة الم يكن ليعملها قبل الذنب توجبله التقدم يعقل الوا: وأيضا فلو رجع الحاله التي كان عليها ، أوالى أرفع منها لكان يحزلة المداوم على الطاعة أو أحسن حالامنه و فكيف يكون هذا؛ وأين مسير صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية في وكيف بلتقي رجلان أحدها الى طريق سائر نحو المشرق والآخر نحو المغرب ، فاذا رجع أحدهما الى طريق الآخر والآخر بجد على سيره فانه لا يزال سابقه مالم يعرض له فتور الوتوان هذا مما لا يمكر في حجده و دفعه هيه

قالوا: وأيضا فمرضالقلب بالذنوب علىمنال مرض الجسم بالاسقام.

والتوبة بمنزلة شرب الدواء · والمريضاذ أشرب الدواء وصح فانه لاتعود اليه قوته قبل المرض . وارج عادت فبعد حين ...

قالوا: وأيضا فهذا فى زمن معالجة التوبة ملبوك فى نفسه ، مشغول بمداواتها ومعالجتها . وأي زمن الذنب مشغول بشهوتها . والسالم من ذلك مشغول بربه قد قرب منه فى سيره فكيف يلحقه هذا ه

فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة لقولها 🛪

وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الاسلام ابن تيمية · فسمعته يحكى هذه الأقوال الثلاثة حكاية بجردة ، فاما سألته وإما سئل عن الصواب منها فقال : الصواب ان من التائبين من يعود الى مثل حاله · ومنهم من يعود الى القص • ما كان فان كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا واعظم تشميرا عواعظم ذلا وخشية وإنا بة عاد الى أرفع مماكان • وإن كان قبل الخطيئة أكمل فى هذه الامور ولم يعد بعد التاوية اليها عاد الى الخطيئة رجع الى • ثل منزلته • هذا معنى كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع الى • ثل منزلته • هذا معنى كلامه \*

﴿ قات ﴾ وهمنا مسألة هذا الموضوع أخص المواضع ببيانها · وهي ان التائب إذا تاب الى الله توبة نصوحا فهل تمحى تلك السيئات ، ويذهب لاله ولاعليه اواذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة ، هذا بما اختلف الناس فيه من المفسر ن وغيرهم قديما وحديثا ه

فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة لكن يجعل مكان السيئة التوبة ، والحسنة مع التوبة ،

قال ابن عطية : يجمل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة فيكون ذلك سببالرحمة الله إياهم . قاله ابن عباس ، وابن جبير ، وابن زيد ، والحسن « وردعلي من قال: هو في يوم القيامة قال: وقد ورد حديث في كـتاب

مسلم من طريق أبى ذر يقتضى ان الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات. وذكره الترمذى والطبرى وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية قال ابن عطية: وهو معنى كرم العفو. هذا ماخر كلامه به

﴿ قلت ﴾ سيأتى إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والـكلام عليه ﴿ ] قال المهدوى: وروى معنى هذا القول عن سلمان الفارسي ، وسعيد ابن جبير . وغيرهما \*

وقال الثعلبي: قال ابن عباس ؛ وابن جريج، والضحاك، وابنزيد: يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدلهم الله بقبيح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الاسلام فبيدلهم بالشرك إيمانا. وبقتل المؤمنين قتل المشركين وبالزنا عفة واحصانا م

وقال ماخرون : يعنى يبدل الله سيئاتهم التى عملوها فى جال إسلامهم

وأصل القراين ان هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن قال: انه في الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة، والارادات الفاسدة باضدادها وهي حسنات وهذا تبديل حقيقة ، والدين نصروا هذا القول احتجوا بأن السيئة لا تنقلب حسنة بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرها. فاما أن تنقلب حسنة فلا فانها لم تكن طاعة وانما كانت بغيضة مكروهة للرب فكيف تنقلب محبوبة مرضية ؟ ه

قَالُوا: وَأَيْضَا فَالَذَى دَلَ عَلَيْهُ الْقُرِءَانَ آنَمَا هُو تَكَفَيْرِ السَيْئَاتَ وَمَغَفُرَةً الذَنُوبِ. كَقُولُهُ تَمَالَى : (٣: ٣) ﴿ رَبِّنَا فَاعْفُرْلَنَا ذُنُو بَنَاوَكُـفِّرْ عَنَاسَيِّنَاتَ ﴾ وقوله تعالى: وقوله تعالى:

﴿ ٣٤ وَ اللَّهُ يَغَفُرُ ٱلدُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ والقرءان مملوءمن ذلك. و في الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن محرز قال قالرجل لابن عمر : ﴿ كَيْفَ سمعت رسول الله عَلَيْنَاتُهُ يَقُولُ فَى النجوى ؟ قال : سمعته يقول : يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليـه كـنفه ، فيقرره بذنوبه ، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف قال: فاني قدسترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته،وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤس الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل ٧ فهذا الحديث المتفق عليه ، الذي تضمن العناية بهذا العبد إنما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنيا ، ومغفرتها له يوم القيامة ولم يقــل له : وأعطيتك بكل سيئة منها حسنة فدل على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوزالةعنها، وقد قال الله في حق الصادقين : (٣٩ : ٣٥ لَيْكَفِّرُ اللهُ عَنْهِمُ أَسُوا الَّذَي عَمْلُوا وَيَجْزِيْهِمُ أَجْرُهُمْ بَأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ) فَهُوْلَاءْخِيارِ الْحَلْقِ. وقد أخبر عَنْهِم أنه يكفر عنهم سيات أعمالهم ، ويجزيهم باحسن ما يعملون وأحسن ماعملوا إنما هو الحسنات لاالسيئات فدل على أن الجزاء بالحسني إنما يكون على الحسنات وحدها وأما السيئات أن تلغي ويبطل أثرها ه قالوا: وأيضا فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات في حق التائب الحكان أحسن حالا من الذي لم يرتكب منها شيئا وأكثر حسنات منه. لأنه إذا أساء شاركه في حسناته التي فعلما وامتاز عنه بتلك السيئات ثم انقلبت له حسنات ترجح عليـه وكيف يكون صاحب السيئات أرجح عن لاسلتة له و

قالوا: وأيضا فكما أن العبد إذا فعل حسنات ثمم أتى بما يحبطها فانها لاتنقلب سيئات يعاقب عليها ، بل يبطل أثرها ، ويكون لاله ولا عليه ، وتكرن عقوبته عدم ترتب ثوابه عليها فهكذا من فعل سيئات ثم تاب منها فانها لاتنقلب حسنات ه

﴿ فَانَقَلْتُم ﴾ وهكذا النائبيكون ثرابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته لم ننازعكم في هذا وليس هذا معنى الحسنة فان الحسنة تقتضى ثرابا وجوديا هو احتجت الطائفة الآخرى الثي قالت : هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم القيامة بان قالت : حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة . وهذا إنما يكون في السيئة المحققة وهي التي قد فعلت ووقعت فاذا بدلت حسنة كان معناه أنها محيت وأثبت مكانها حسنة ه

قالوا: ولهذا قال تعالى: (سَيِّمَا تَهُم حَسَنَات) فاضاف السيئات اليهم للكونهم باشروها واكتسبوها و نَكر الحسنَات ولم يضفها اليهم . لانها من غير صنعهم وكسبهم . بل هي مجرد فضل الله وكرمه ه

قالوا: ويدل عليه ماروأه مسلم في صحيحه من حديث الاعمش عن

مَاخِرًا ۚ هُلِ الْجَنَّةُ دُخُولًا الْجَنَّةَ . وَمَاخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلُ يُوْتَى به يَوْمَ القَيَامَةَ فَيُقَالُ إعْرِضُوا عَلَيْـهُ صَغَارَ ذُنُوبُهِ وَٱرْفَعُوا عَنْهُ كَبَارَهَا . نَدُورِهِ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنْرِ بِهِ فَيَقَالَ: عَمَلْتَ يَوْمَ كَـذَا وَكَـذَا كَـذَا وَكَـذَا ؟ فتعرض عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنْرِ بِهِ فَيَقَالَ: عَمَلْتَ يَوْمَ كَـذَا وَكَـذَا كَـذَا وَكَـذَا ؟ وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا ﴿ فَيَقُولُ : نَعَمْ . لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُذكرَ وَهُوَ مُشْفَقٌ مِنْ كَبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تَعْرَضَ عَلَيْهُ فَيُقَالُ لَهُ : فَانَّ لَكَ مَكَنَ كُل سَيْنَةُ حَسَنَةً فَيَقُولُ : رَبِّ . قَدْ عَلْمُتُ أَشَيَاءَلَأَارَاهَا هُمِّنَا . فَلَقَدُو آيتُ رسولَ الله عَلَيْنَةٍ ضَحَكَ حَتَّى بَدَّتْ نَوَاجِذُهُ ﴾ وقال الامام احمد:حدثنا وكيم حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويدعن ابي ذر قال : قال رسول الله « يُوْتَى بالرَّجُل يَوْمَ القيَامَة فَيْقَالُ: اعْرِضُو اعَلَيْهُ صِغَارَ ذَنُو بِهِ قَالَ: وَرُورُهُ عَلَيْهُ ﴾ وَيُخْبِأُ عَنْهُ كَبَارُهَا . فَيُقَالُ عَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا؟ وَهُوَ مُقَرُّ لَا يُنْكُرُ. وَهُوَ مُشْفَقَ مِنَ الكَّبَارِ ، فَيُقَالُ: أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلُّ سَيِّئَةَ عَمَلَهَا حَسَنَةً . قَالَ : فَيَقُولَ : إِنَّ لِي ذُنُوبًا مَا أَرَاهَا . فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلِينَا ضَحكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ﴾ ه

 السَّيَّات قيلَ : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ النَّينَ بِدَلَّ سَيًّا تَهِمْ حَسَنَات ه

قَالُواً: وهؤلاءهم الابدال في الحقيقة فانهم إنما سموًا ابدالا لانهم يخلوا اعمالهم السيئة بالاعمال الحسنة فبدلالله سيئاتهم التي عملوها حسنات، قالوا . وايضا فالجزاء من جنس العمل . فكا يدلوا هم اعمالهم السيئة بالحسنة بدلها الله من صحف الحفظة حسنات جزاء وفاقا ،

قالت الطائفة الأولى: كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث اببى ذر على صحة قولكم وهو صريح فى أن هذا الذى قد بدلت سيئانه حسنات قد عذب عليها فى النار حتى كان واخر اهلها خروجا منها؟ فهذا قد عوقب على سيئاته فزال اثرها بالعقوبة ، فبدل مكان كل سيئة منها حسنة . وهذا حكم غير ما نحن فيه فان الكلام فى التاثب من السيئات لافيمس مات مصرا عليها غير تائب فاين احدهما من الآخر ؟ ه

واما حديث الامام احمد فهو الحديث بعينه اسنادا ومتنا الاانه مختصر هو واما حديث ابى هريرة فلا يثبت مثله ومن ابو المنبسومن ابوه حتى يقبل منهما تفردهما بمثل هذا الامر الجليل وكيف يصح مثل هذا الحديث عن رسول الله والتنافية مع شدة حرصه على التنفير من السيئات وتقييم الحديث المنها و ذمهم وعيبهم والاخبار بأنها تنقص الحسنات وتصادها؟ فكيف يصح عنه عليها إنه يقول: «ليتمنين أفرام انهم اكثروا منها » في منه يتمنى المر اكثاره منها ، مع سوء عاقبتها ، وسرء مغبتها في وانما يتمنى الاكثار من الطاعات؟ وه

وفى الترمذى مرفوعا ، لَيَـتَمَنَّينَ أَقْوَامْ يَوْمَ الْقَيَامَةُ أَنَّ جَلُودُهُمْ كَأَنتُ الْمَدِهُ وَفَى الترمذى مرفوعا ، لَيَـتَمَنَّينَ أَقْوَامْ يَوْمَ الْقَيَامَةُ أَنَّ جَلُودُهُمْ كَأَنتُ الْمِدْمُ تَقْمَرُ ضَ اللَّهُ الْمَلَامُ لَا الْمَلَامُ لَا الْمَلَامُ لَا الْمَلَامُ لَا الْمَلَامُ لَا الْمَلَامُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ ا

يوم القيامة لاجل مزيد ثراب اهله ، وهو تمنى الحسنات . واما تمنى الحسنات فهذا لاريب فيه . واما تمنى السيئات فكيف يتمنى العبد الله اكثر من السيئات ؟ هذا ما لا يكون ابدا وانما يتمنى المسىء أن لولم يكن اساء واما تمنيه أنه ازداد من اساءته فكلا \*

قالوا: ولما ماذكرتم من ان التبديل هو اثبات الحسنة مكمان السيئة فحق. وكذلك نقول: ان الحسنة المفعولة صارت فى مكمان السيئة التي لولا الحسنة لحلت محلها ه

قالوا . وأمااحتجاجكم باضافة السيئات اليهم . وذلك يقتضى أن تكون هي السيئات الواقعة . و تذكير الحسنات، وهو يقتضى أن تكون حسنات من فضل الله ، فهو حق بلا ريب ولكن من أين يبقى أن يكون فضل الله عما و مقارنا لكسبهم اياها بفضله ؟

قالوا : وأما قولكم : إن التبديل مضاف الى الله لااليهم . وذلك يقتضى أنه هو الذي بدلها من الصحف لاأنهم هم الذين بدلوا الاعمال باضدادها . فهذا لادليل لكم فيه فان الله خالق أفعال العباد ، فهوالمبدل للسيئات حسنات خلقا وتكوينا . وهم المبدلون لها فعلا وكسبا ع

قالوا ؛ واما احتجاجكم بأن الجزاء من جنس العمل . ف كما بدلوا سيئات أعمالهم بحسناتهم بدلها الله كذلك فى صحف الاعمال . فهذا حق و به نقول ؛ وأنه بدلت السيئات التي كانت مهيأة و معدة أن تحل فى الصحف بحسنات حلت موضعها ه

فهذا منتهى اقدام الطائفتين ، ومحط نظر الفريقين . واليك أيها المنصف الحكم بينها . فقد أدلى كل منهما بحجته . وأقام بينته . والحق لايعدوهما ولايتجاوزها فأرشد الله من أعان على هدى فنال به درجة الداعين الحالة القائمين ببيان حججه ودينه ، أو عذر طالباً منفردا في طريق

مطلبه قد انقطع رجاؤه من رفيق فى الطريق ، فغاية أمنيته أن يخلى بينه وبين سيره ، وأن لايقطع عليه طريقه . فن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر اليه نقد رضى بالدون و حصل على صفقة المغبون ، ومن شمر اليه ورام أن لايعارضه معارض ، ولا يتصدى له عانع فقد منى نفسه المحال . وما وإن صبر على لاوائها وشدتها فهو والله الفرز المبين والحظ الجزيل . وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب .

فالصواب أن شاء ألله في هذه المسألة . أن تقال و لاريب أن الذنب نفسه لاينقلب حسنة . والحسنة انميا هيأم وجودييقتضي ثوايا ولهذا كان تارك المنهيات أنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن مو اقمة المنهي. وذلك الكنف والحبس أمر وجودى وهو متعلق الثواب. وأما من لم يخطر بياله الذنب أصلا ولم محدث به نفسه فهذا كيف يثاب على تركه بم ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثاباً على ترك ذنرب العالم التي لا تخطر بياله . وذلك أضعاف حسناته عما لا محصي : فان الترك مستصحب معه . والمتروك لاينحصر ولاينضبطفهل يثاب على ذلك كله؟ وهذا بما لايترهم . وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمرا وجوديا فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه ، وكف نفسه عنه ، وعزم على ترك معاودته . وهذه حسنات بلا ريب ، وقد محت التوية أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم، وهو حسنة قد يدلت تلك السيئة حسنة . وهذا معنى قول بعض المفسرين : بجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة فاذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها . فهذا معنى التبديل ، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة ،

وقال بعض المفسرين في هذه الآية : يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤها حسنة ه

وعلى هذا فقد زال محمد الله الاشكال. واتضح الصواب. وظهر أن فل و احدة من الطائفةين ماخرجت عن موجب العلم والحجة م وأما حديث أبي ذر ، وأن كان التبديل فيه في حق المصر الذيعذب على سيئاته . فهو يدل بطريق الاولى على حصول التبديل للتائب المقلم النادم على سيئاته فان الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال أثرها بالعقوبة بقيت كان ام تكن ، فأعطاه الله مكان كلسيئة منها حسنة . لان ماحصل له يونم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لايقتضي زوال أثرها وتبدياما حسنات ِ فان الندم لم يكن في وقت ينفعه ِ فلما عوقب عليها وزالأثرها بدلها الله له حسنات فزوال أثرها بالتوبةالنصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة . فاذا بدلت بعد : والهما بالعقوبة حسنات فلا تنتبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولروأحرى، وتأثير التوبةفيهذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة . لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعاً ومحبة لله . وفرقا منه . وأما العقوبة فالتكفير بها من حذين التكه فير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره ، بل بفعل الله . ولاريب أن عَاثير الافعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في محرالذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره ،

وانرجع الآن الى المقصود. وهو ماذكره أبو العباس بن الصائف فى على المقامات. فقد ذكر نا كلامه فى على الارادة ، وذكر نا أن الـكلام على ذلك من وجوه هذا ماخر الوجه الثانى منها ،

﴿ الوجه النالث ﴾ أن يقال ؛ قوله : الزهد تعظيم للدنياو احتباس عن الانتفاع بها الى ماخر الفصل \*

آن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لاجله نفسه على تركها . أو مستازم لذلك . فان الزهدلايدل على هذا التعظيم . ولا يستلزه . وإن كان من عوارض غلبات الطبع التي تذم مساكنتها وانحجاب القلب بها ، بل زهده فيها دليل على خروج عظمها من قلبه ومبالاته بها وترك الاهتبال بشأنها . فكيف يكون هذا نقصا بوجه ? بل النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة .

اما أن يزهد فيما ينفعه منها . ويكون قوقله على سيره ، ومعونة له على سفره، فهذا نقص . فأن حقيقة الزهد ؛ هي أن تزهد فيما لاينفعك . والورع أن تتجنب ما قد يضرك . فهذا الفرق بين الامرىن ﴿

﴿ الثانى ﴾ أن يكون زهده مشوبا اما بنوع عجز أو ملالة وسا ممة ، وتأذيه بها وبأهلها ، وتعب قلبه بشغله بها و نحر هذا من المزهدات فيها . كا قبل البعضهم ، ماالذى أوجب زهدك فى الدنيا؟ قال ، قلة وفائها وكثرة جفائها ، وخسة شركائها فهذا زهد ناقص ، فلو صفت للزاهد من تلك العوارض لم يزهد فيها ، بخلاف من كان زهده فيها لا ، تلاء قلبه من الآخرة ، ورغبته فى الله وقربه فهذا لا نقص فى زهده ولاعلة من جهة كونه زهدا ،

﴿ الثالث ﴾ أن يشهد زهده ويلحظه ولايفنى عنه بما زهد لاجله ، فهذا نقص أيضا ، فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك و تغيب عنه برؤية الفضل ومطالعة المنة ، وأن لا تقف عنده فتنقطع ، بل أعرض عنه جادا في سيرك ، غير ملتفت اليه مستصغرا لحاله بالنسبة الى مطلوبك مع انهذه العلة مطردة في جميع المقامات على مافيها . كما سننبه عليه ان شاء الله فان ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة المكاملة من

﴿ م - ٢١ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

أهم الامور فلا يحسن بالناصح لنفسه أن يقنع فيه بمجرد تقليد اهله فما كثر غلطهم فيه و تحكيمهم مجرد الذوق ، وجعل حكم ذلك الذوق كليا عاما فهذا و نحوه من مثارات الغلط ه

﴿ الوجه الرِّابع ﴾ ان اازهد على اربعة اقسام:

﴿ احدها ﴾ فرض على كل مسلم وهو الزهد فى الحرام ، وهذا متى اخل به انعقد سبب العقاب فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب الخراء ،

﴿ الثانى ﴾ زهد مستحب وهو على درجات فى الاستحباب : بحسب المزهود فيه ، وهو الزهد فى المسكروه ، وفضول المباحات والتفنن فى المسهوات المباحة ،

﴿ الثالث ﴾ زهد الداخلين فى هذا الشأن ، وهم المشمرون فىالسير الى الله وهو نوعان :

أحدهما الزهدفي الدنيا جملة وليس المراد تخليها من اليد . ولا اخراجها وقعوده صفرا منها . واعا المراد إخراجها من قلبه بالكلية . فلا يلتفت اليها . ولا يدعها تساكن قلبه . وان كانت في يده . فليس الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك الدنيا من يدك وهي في قلبك وانما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك وهذا كحال الحلفاء الراشدين ع وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل . مع أن خزائن الأموال تحت يده بل كحال سيد ولد آدم ويتراكب المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده بل كحال سيد ولد آدم ويتراكب عن فتح الله عليه من الدنيا مافتح ، ولا يزيده ذلك إلازهدا فيها .ومن هذا الآثر المشهور . وقدروى مرفوعا وموقرفا « ليس الزهد في الدنيا أن تكون بتحريم الحلال ، ولا اضاعة المال ، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بتحريم الحلال ، ولا اضاعة المال ، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون عما في يدك ، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا اصبت بها أرغب منك فيها لوأنها بقيت لك » والذي يصحح هذا الزهد اصبت بها أرغب منك فيها لوأنها بقيت لك » والذي يصحح هذا الزهد

ثلاثة أشياء، أحدها علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر وانها يما قال الله تعالى فيها :( ٢٠ : ٢٠ أعْلَمُوا أَنَّا الْحَيَاةُ الدُّنيَّا لَعَبِّ وَلَهُو وَزَيْنَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْآوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثَ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبِأَتُهُ الله عَمَا عَمَا الله عَمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ كَمَا أَنْزَانَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَظَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مَا يَأْ كُلّ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَت الْأَرْضُ زَخْرُفَهَا وَازْيَنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهُا أَنْهُمْ قَادَرُونَ عَلَيْمِ النَّاهَا أَوْنَالَيْلا أَوْنَهَاراً فَجَعَانَا هَا حَصِيداً كَانَ لَم تُغَنَّ بِالْأَمْس كَـٰذَلكَ نَٰفُصِّلُ الْأَيْاتِ لقَوْم يَتَفَـكَّرُونَ )وقال تعالى ﴿ ٤٥:١٨ وَأَضْرَبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيَاةِ الَّدُنْيَا كَمَاءَ أَنْزَلْنَاهُ مَنَ السُّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشَمَّا تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقْتَدَرًّا ) وسماها سَبحانه متاع الغرور . ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عنسوء عاقبة المغترين ، وحذرنا مثل مصارعهم ، و ذم من رضي بها و اطمأن اليها، وقال الني الني المالي : «مالي وللدنيا انماانا كراكب قال فى ظل شجرة ثم راح وتركها (١)، وفى المسند عنه ﷺ حديث معناه: ان الله جعـل طعام ابن .ادم ومايخرج منه مثلا للدنيا فانه وان فوحه وملحه فلينظرإلى ماذايصير فما اغتر بهاولاسكن اليها الاذو همة دنية ۽ وعقل حقير ، وقدر خسيس ۾ الثاني : علمه أن وراءها داراً اعظم منها قدراً وأجلخطرا وهي دار

<sup>(</sup>۱) رواه الامام. أحمد. والثرمذي وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه وقوله قال في ظل شجرة أي نام «

ألبقاء وان نسبتها اليها كما قال النبي مالله في و ماالدنيا في الآخرة الاكما يجعل الحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع ، فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيله: اطرحه فلك عرضه مائة الف دينار مثلا فالقاه من يعده رجا، ذلك العرض فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها رهدد فيها ه

الثالث معرفة ان زهده فيها لايمنعه شيئا كتب له منها وان حرصه عايم الايجلب له مالم يقض له منها . فمنى تيقن ذلك وصار له علم يتمين هان عليه الزهد فيها فانه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم ان مضمونه منها سيأتيه بقى حرصه وتعبه وكده ضائعا والعاقل لايرضى النفسه بذلك ،

فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه والله الموفق لمن يشاء ه

و النرع الثانى كل الزهد فى نفسك وهو أصعب الاقسام وأشقها كو أكثر الزاهدين انما وصلوا اليه ولم يلجوه فان الزاهد يسهل عليه الزهد فل الحرام لسوه مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه عوصيانة لا يمانه ، وايثارا طلاة والنعيم على المذاب، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة عومية من ان يستأسر لعدوه عويسهل عليه الزهد فى المدكر وهات وفضول المباحات علمه يما يفو ته بايثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم . ويسهل عليه وهده فى الدنيا معرفته بما وراهها وما يطلبه من العوض التام والمطلب الاعلى وأما الزهد فى النفس فهو ذبحها بغير سكين وهو نوعان و

﴿ أحدها ﴾ وسيلة و بداية وهو أن تميتها فلا يبقى لهاعندك من القدر شيء فلا تغضب لها و لا ترضى لها و لا تنتصر لها و لا تنتقم لها قد سبلت عرضها ليوم فقرها و فاقتها . فهى أهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم

لهاأو تجيبها إذا دعتك أو تكرمها اذا عصتك أو تغضب لها اذا ذمت . بل هي عندك أخس مما قبل فيها أو ترفهها عما فيه حظك وفلاحك وان كان صعبا عايبها و وهذا وان كان ذبحا لهاواماتة عن طباعها و أخلاقها فهوعين حياتها وصحتها ، ولاحياة لها بدون هذا البتة ، وهذه العقبة هي ماخر عقبة يشرف نها على نازل المقربين ، وينحدر منها الى وادى البقاء ويشرب من عين الحياة ، ويخلص روحه من سجون المحن والبلاء ، وأسر الشهوات وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها الحق . فيا قرة عينها به ويانعيمها وسرورها بقربه . ويا بهجتها بالخلاص من عدوها و مولاها و مالك أمرها و وتولى مصالحها . وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب ، فيا مضالحها . وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب ، فيا مضالتها . وهذا الزهد من المناس تأخر ه

﴿ والنوع النانى ﴾ غاية وكمال وهو أن يبدلها للمحبوب جملة بحيث لايستبقى منها شيئا. بل يزهد فيها زهد المحب فى قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به . فهل يجد من قلبه رغبة فى أمداك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه ؟فه كذا زهد المحب الصادق فى نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه فهو يبذلها له دائما بتعرض منه لقبولها ، وجميع مراتب الزهد للتقدمة مباد ووسائل لهذه المرتبة ولكن لا يصح الابتلك آلمراتب ، فن رام الصعود الما الوصول الى هذه المرتبة بدون ما قباما فتعن متمن فن رام الصعود ألى أعلى المنارة بلا سلم \*

قالَ بعض السلف ؛ انما حرموا الوصول بتضييع الأصول به

فن ضيع الأصول حرم الوصول، واذا عرف هذا مكيف يدعى أن الزهد من منازل العوام وانه نقص فى طريق الخاصة؟وهل الكمال الافى الزهد؟ وما النقص الافى نقصانه والله الموفق للصواب.

﴿ فَصُلُّ ﴾ المثال الرابع : التوكل قال أبو العباس : هوللعوام أيضاً

لأنه وكل أمرك الى مولاك والتجاؤك الى علمه و معرفة التدبير أمرك وكفاية همك، وهذا في طريق الخواص عمى عن الكفاية به و رجوع الى الأسباب لأنك رفضت الأسباب و وقفت مع التركل فصار بدلاعن تلك الأسباب في أنك معلق بمار فضته من حيث معتقدك الانفصال ، وحقيقة التركل عندالقوم التوكل في تخليص القاب من علة التوكل و هو أن يعلم أن الله لم يترك أمرا مهملا بل فرغ من الأشياء وقدرها وان اختلف منها شيء في العقول أو تشوش في المحسوس أو اضطرب في المعمود فهو المدبر له وشأنه سوق المقادير الى المواقيت و المتوكل من أراح نفسه من كل النظر في مطالعة السبب سكونا الى ماسبق من القسمة مع استواء الحالين عنده وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع و التوكل لا يمنع و متى طالع بتوكله عرضا كان توكله هدخو لا وقصده معلولا ، فاذا خاص من رق هذه الاسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كلفاه الله خل مهم ه

ثم ذكر حكاية عن موسى «أنه فى رعايت نام عن غذمه ، فاستيقظ فوجد الذئب واضعا عصاه على عاتقه يرعاها فعجب مزذلك فاوحى الله اليه ياموسى كن لى كما أربد أكن لك كما تريد ه

فيقال: الـكلام علىهذا من وجوه ،

أحدها : أنجعله التوكل من منازل العوام باطل كما تقدم . بل الخاصة أحوج اليه من العامة . و توكل الخواص أعظم من تركل العوام . و التركل مصاحب للصادق من أول قدم يضعه فى الطريق الى نهايته وكلما ازداد قربه وقوى سيره ازداد توكله . فالتوكل مركب السائر الذى لايتأتى له السير الا به ومتى نزل عنه انقطع لوقته و هو من لوازم الإيمان و مقتضياته حال الله تعالى : (٥: ٣٦ - وَعَلَى اللّهَ فَتُوكَدُلُوا إِنْ كُنْتُم مُوْمَنْيَنَ) فجعل حال الله تعالى : (٥: ٣٦ - وَعَلَى اللّهَ فَتُوكَدُلُوا إِنْ كُنْتُم مُوْمَنْيَنَ) فجعل

التوكل شرطا في الايمان . فدل على انتفاء الايمان عند انتفاء التوكل . وفي الآية الاخرى (١٠) : ٨٤ - وقال مُوسَى يَاقُوْم إِنْ كُنتُمْ ءَامَنتُمْ بالله فَعَلَيهُ وَوَكَلُوا أَنْ كُنتُمْ مُسْلمينَ) فجعل دليل صحة الاسلام التوكل وقال تعالى . وَوَعَلَى الله فَلَيتَوَكَّلُوا أَنْ كُنتُمْ مُسْلمينَ) فجعل دليل صحة الاسلام التوكل وقال تعالى به استدعاء الايمان التوكل . وان قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الايمان استدعاء الايمان التوكل وان قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الايمان وضعفه وكلما قوى ايمان العبد كان توكله أقوى ؛ واذا ضعف الايمان ولا بد صعف الايمان ولا بد والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة ، والتوكل والايمان ، و بين التوكل والاسلام ، و بين التوكل والقداية ، والتقوى . و بين التوكل والاسلام ، و بين التوكل والعداية ،

وَمَاتُوا الزَّافَةَ وَاعْتَصُمُوابالله هُوَمُولًا كُمْ فَنَعْمَ الْمُولَى وَنَعْمَ النَّصِيرُ) السابح قوله: (١٣: ٣٣ - قُلْ هُوَ رَبِّي لَا اللهَ اللهَّ هُو عَلَيْهُ تَرَكَّمَاتُ وَاليَهُ مَتَاب) فهذه السبعة مواضع جمعت الاصلين؛ التوكل وهو الوسيلة . والانابة وهي الغاية فان العبد لابد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة الى تلك الفاية . فاشرف غاياته التي لاغاية له أجل منها عبادة ربه ، والانابة اليه واعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البنة . التوكيل على الله والاستعانة وعظم و الفايل هذه الغاية الا بهذه الوسيلة . فهذه اشرف الغايات . وثلاث اشرف الغايات .

وأما الجمع بين الايمان والتوظ . فقى مثل قرله تعالى : ( ٣٠ : ٣٧ قُلُ هُوَ الرَّحَمْنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ) ونظير هقوله : ( وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا وَلَا هُوَ الرَّحَمْنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُهُ ) ونظير هقوله : ( وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا اللهِ فَتَوَكَّلُوا اللهِ فَتُوكَلُّوا اللهِ مَوْمَنِينَ ) وقوله تعالى : ( وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَلُّ الْمُؤْمِنْينَ ) وقوله تعالى : ( وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَلُّ الْمُؤْمِنْينَ ) وقوله تعالى : ( وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَلُّ الْمُؤْمِنْينَ ) وقوله تعالى : ( وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُّ الْمُؤْمِنْينَ ) مَا اللهِ فَاللهِ عَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُّ اللهِ فَلْيَتُوكُلُّ الْمُؤْمِنِينَ ) وقوله تعالى : ( وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُّولُ اللهِ فَلْيَتُوكُولُونَ ) بَه

وأما الجمع بين التوكل والاسلام فقى قوله تعالى : (وَقَالَ مُوسَى يَاقَوْمِ انْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهُ تَوَكَّلُوا انْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) ه

وأما الجمع بين التقوى والتوظ فني مثل قوله تعالى : (٣٣ : ١ - ٣ يَا أَيُّهَا النَّيِّ، أُتَّقَ اللّهَ وَكَلْ تُطع النَّكَافرينَ وَالْمُنَاقَقِينَ ) إلى قرله تعالى : (وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللهُ وَكَلَّلَ وَقُولُهُ (٦٠: ٢، ٣ وَمَنْ يَدَقَّ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ خَوْرَجَا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسَبُ وَمَنْ يَتُوكَلْ عَلَى الله فَهُو حَسْبُهُ ) ه

وأما الجمع بير. التوكل والهداية ففي مثل قول الرسل لقومهم :

فان التوكل يجمع أصلين : علم القلب وعمله . اماعلمه : فيقينه بكفاية وكيله ، وكمال قيامه بما وكله اليه ، وانغيره لاية وم مقامه فى ذلك ، وأما علمه : فسكونه الى وكيله . وطمأ نينته اليه ، وتفويضه وتسليمه أمره اليه ، ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه فبهذين الأصلين يتحقق التوكل . وهما جماعه وان كان التوكل دخل فى عمل القلب من علمه . كا قال الامام أحمد : التوكيل عمل القلب ولكن لابد فيه من العلم وهواما شرط فيه . وإما جزه من ماهيته يه

والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بان الله وليه وناصره وسكونه اليه فماله أن لايتوكـل على ربه ﴿ واذه كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه فانه لاضمان له عليه ، ولا عهد له عنده . فان الله لايتولى الباطل ولا ينصره . ولا ينسب اليه بوجه فهو منقطع النسب اليه بالسكلية فانه سبحانه هو الموفق ، وقوله الحق ، ودينه الحق ، ووعده حق ، ولقاؤه حق ، وفعله خله حق . ليس فى أفعاله شى ، باطل ، بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل . كما أقواله كدلك ، فلما كان الباطل لايتعلق به ، بل هو مقطوع البتة كان صاحبه كدلك ، ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم . وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا تاصره ولا وكيله \*

فتدبر هذا السر العظيم فى اقتران التوكل والكدفاية بالحق والهدى والرتباط أحدهما بالآخر ولولم يكن فى هذه الرسالة الا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة ان تردع فى خزانة القلب ، لشدة الحاجة اليها. والله المستعان وعلمه التسكلان ،

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والاحسان؛ ولجميع أعمال الاسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس فكما لايقوم الرأس الاعلى البدن، فكذلك لايقوم الإيمان ومقاماته وأعماله الاعلى ساق التوكل. والله أعلم \*

(الوجه الثانى) ان قوله فى التركل : انه فى طريق الخواص عمى عن الكفاية ، ورجوع الى الاسباب الى واخر كلامه مضمونه أن التوكل لايتم الابرفض الاسباب ، والاعراض عنها جملة . والتوكل من أقوى الاسباب وأعظمها فى حصول المطلوب فكأ قد رفض سببا وتعاق بسبب ، وقد ناقض فى أمره ولهذا قال : وفصار بدلا عرب تلك الاسباب وكا نك تعلقت بما رفضته فهذه هى النسكتة التى لاجلها صار التوكل عنده من منازل العوام . وهذه هى غير مسألة الجمع بين التوكل

والسبب ؛ بل هذه مسألة تعليل نفس التوكـل ٥

فيقال : قولك : انه عمى عن الكفاية ليس كـذلك بل هو نظر الي غَفُسُ الـكَفَايَةُ وَمُلاحِظَةً لِهَا . وَلا رَبِّبِ أَنَّ الـكَفَايَةِ مِنَ اللهُ لاتنالُ إلا مأسبامها من عبوديته ، وسبيها المقتضى لها هو النوكل. كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتُوكُّـلُّ عَلَى اللَّهَ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ أي كافيه فجعل التوكـل سبياللـكفاية فربط الـكفاية بالتوكـل ، كربط سائر الأسباب بمسبباتها فـكيف بقال: أن التوكـل عمى عن الـكـفاية ؟ وهل التوكـل الا محض العبودية التي جزاؤها الكفاية ؟ وهي لاتحصل بدونه بلالعلة ههنا شهو دحصو لهابفعلك وتوكلك ، غير ناظر الى مسمب الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلكبه الى الـكفاية . فأول ألامر و.آخره منــــه فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعاً . ولـكن لايوجب نظر العبد الى المسبب المنعم بالسبب هَمَامَ نَظْرُهُ عَنِ السَّبِ وَالقَيَامُ بِهُ . بِلِ الوَّاجِبِ القِّيَامُ بِالْأُورِينِ مَعَا هُ ﴿ الوجه الثَّالَثَ ﴾ أن قوله : انه رجوع الى الأسباب ان أراد به أنه رجوع الى سبب ينقص العبودية ويضعف التركل فليس كـذلك. وظاهر أن الامر أيس كذلك، واناراد به أنه رجوع الى سبب نصبهالله مقتضياً للكهُ مَا يَهُ منه ، ورقب عليه جزاء لا يحصل بدونه فهذا حق . ولـكن القيام بهذا السبب محض الـكمال. ونفس العبودية . وهو كجعل الاسلام والأيمان والأحسان أسبابا مقتضية للفلاح والسعادة . بل كجعل سأثر أعمال القلوب والجوارح أسبأبا مقتضية لما رتب عليها من الجزا. وهل المكمأل الا القيام بهذه الأسباب؟ فالأسباب التي تكون مباشر ا نقصا هي الأسباب التي تضعف التركل . وأما أن يكون التوكيل نفسه ناقصا المكون التحقق به تحققا بالسبب فقلب للحقائق ه

﴿ الوجه الرابع ﴾ ان قوله: لانك رفضت الاسباب ووقفت مع التوكل ان أراد به رفض الاسباب جملة . فهداكما انه ممتنع عقلا وحسا فهو محرم شرعا ودينا . فان رفض الاسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين وان اراد به رفض الوقوف معها والوثوق بها وانه يقوم بها قيام ناظر الى سببها فهذا حق ولكن النقص لايكون في السبب ولا في القيام به وانما يكون في الاعراض عن المسبب تعالى كما تقدم، فمنع الاسباب ان تكون اسبابا قدح في العقل والشرع عواثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتوكل والقيام بها و تنزيلها منازلها والنظر الى مسببها وتعلق القيام به جمع بين الامر والتوحيد عوبين الشرع والقدر . وهو الكمال والله اعلم ع

﴿ الوجه الخامس ﴾ قوله ؛ فصار التركيل بدلا عن تلك الاسباب. هذا حق فان التوكل من اعظم الاسباب ، ولحكنه بدل عنها ، كلة تدكون الطاعة بدلا عن المعصية ، والتوحيد بدلا عن الشرك فهو بدل واجب مأمور به مطلوب من العبد ، والمذموم أن يجعل العبد الاسباب عدلا عن التركل . لاأن يجعل التوكل بدلا عن الاسباب ع

(الوجه السادس) قوله: فكأنك تعلقت بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال به ليس كذلك فان المرفوض هو التعلق بغير الله والالتفات إلى سواه فهذا هو الذي رفضه ،وأما الذي تعلق به فهو التوكل على الله واللجأ اليه ، والتفوض اليه والاستعانة به فقد رفض المخلوق و تعلق بالخالق فكيف يقال: انه تعلق بما رفضه ?

﴿ الوجه السابع ﴾ ان قوله : من حيث معتقدك الانفصال يشير. به الى أن التوكل نوع تفرقة وانفصال يشهد فيه مع الله غيره . وهذا مناف للفناء في التوحيد وأن لايشهد مع الله غيره اصلا ، وهذا قطب

رحى السير الذى يشير اليه القوم ، والعلم الذى يشمرون اليه ، ولاجلة عجملون كل مادونه من المقامات معلولا ، ولابد من فصل القول فيه همون الله وتأييده فانه نهاية أقدامهم وغاية مرماهم \*

فنقول وبالله التوفيق: الفناء الذي يشار اليه على السنة السالـكمين ثلاثة أقسام . فناء عن وجود السوى ، وفناء عن شهوذ السوى ، وفناء عن عبادة السوى وارادته وليس هنا قسم رابع .

فأما القسم الأول : فهو فناء القائلين بوحدة الوجود . فهو فناء واطل فى نفسه ، مستازم جحدالصانع ؛ وانكارر بوبيته ، وخلقه وشرعه ، وهو غاية الالحاد والزندقة . وهذا هو الذى يشير اليه علماء الاتحادية ، ويسمو نه التحقيق، وغاية أحدهم فيه أن لايشهد ربا وعبدا ، وخالقاو مخلوقا ورامرا ومأمورا ، وطاعة ومعصية . بل الأمر كله واحد فيكون السالك عندهم فى بدايته يشهد طاعة ومعصية . ثم يرتفع عن هذا الفرق بكشف عندهم الى ان يشهد الأفعال كلها طاعة لله . لامعصية فيها . وهو شمود الحكم والقدر . فيشهدها طاعة لموافقتها الحكم والمشيئة ، وهذا ناقص عندهم ايضا اذ هو متضمن للفرق ، ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود عندهم ايضا اذ هو متضمن للفرق ، ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود عندهم ايضا اذ هو متضمن الفرق ، ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود عندهم ايضا اذ هو متضمن الفرق ، ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود عبر لغير . وما ثم غير . فاذا " قق بشهود ذلك ، وفنى فيه . فقد فنى عن وجود السوى فهذا هو غاية التحقيق عندهم . من لم يصل اليه فهو وجود السوى فهذا هو غاية التحقيق عندهم . من لم يصل اليه فهو عجوب . ومن أشعارهم فى هذا قول قائلهم :

وماانت غير الكرن بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق وقول الآخر:

ماالامر الانسق واحد مافيه من مدح ولا ذم وانما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم

وقول الآخر:

وماالموج الاالبحر لاشيءغيره وأن فرقته كشرة المتعدد

والقسم الثانى من أقسام الفناء: هو الذى يشير اليه المتأخرون من أرباب السلوكوهو الفناء عن شهود السوى ، مع تفريقهم بين الرب والعبد وبين الطاعة والمعصية وجعلهم وجود الخالق غير وجود المخلوق ثم هم مختلفون فى هذا الفناء على قولين ه

أحدهما أنه الغايةالمطلوبة من السلوكومادونه بالنسبة اليه ناقصومن هنا يجعلون آلمقامات والمنازل معلولة =

والقول الثانى: انه من لوازم الطريق لابد منه للسالكولكن البقاء أكمل منه. وهؤلا. يجعلونه ناتصا ولكن لابدمنه ، وهذه طريقة كثير من المتقدمين ، وهؤلا يقولون : إن الكمال شهود العبودية ، مع شهود المعبود فلا يغيب بعبادته عن معبوده ، ولا بمعبوده عن عبادته ، ولكن لقوة الوارد وضعف المحل وغلبة استيلا ، الوارد على القلب حتى يملكم من جميع جهاته يقع الفنا . •

والتحقيق أن هذا الفناء ليس بغاية ، ولاهو ،ن لوازم الطريق ، بل هو عارض من عوارض الطريق ، يعرض لبعض السالمكين دون جميعهم وسببه أمور ثلاثة ،

أحدها ؛ قصده وإرادته ، والعمل عليه فانه إذا علم أنه الغاية المطلوبة شمر سائراً اليه ، عاملا عليه فاذا أشرف عليه وقف معه ونزل بواديه . وطلب مساكنته ه

فهؤلا. إنما يحصل لهم الفناء لان سيرهم كان على طلب حظهم ومرادهم من الله وهو الفناء لم يدكن سيرهم على تحصيل مراد الله منهم ، وهو القيام بعبوديته، والتحقق بها والسائر على طلب تحصيل مراد الله منه لا يكاد

الفناء يحل بساحته، ولايعتريه 🚓

السبب الثال قوة الوارد بحيث يغمره ويستولى عليه • فلا يبقى فيه • تسع لغيره أصلا به

ألسبب الثالث ضعف المحل عن احتمال اليرد عليه فمن هذه الاسباب الثلاثة يعرض الفناء

ولما رأى الصادق في طريقه ، السالك الى ربه أن أكثر أصحاب الفرق محجوبون عن هذا المقام ، مشتتون في أودية الفرق وشهد وانقصهم ورأوا ماهم فيه من الفناء أكمل ظنوا انه لاكمال وراء ذلك ، وأنه الغاية المطلوبة فمن هنا جعلوه غاية ولكن اكمل من ذلك واعلى وأجل هو القسم الثالث وهو الفناء عن عبادة السوى وارادته وعبته ، وخشيته ، ورجائه ، والتوكل عليه والسكون اليه فيفنى بعبادة ربه ، وعبته وخشيته ، ورجائه ، والتوكل عليه وبالسكون اليه عن عبادة غيره وعن محبتة ورجائه والتوكل عليه مع شهود الغير ومعابنته فهذا أكمل من فنائه عن عبودية الغير وعبته . مع عدم شهوده له وغيبته عنه ، فاذا شهد الغير في مرتبته أوجب شهوده له زيادة في محبته معبوده و تعظيما له ، وهرو با إليه ، وضهنا به . فان نظر المحب الى مبادى محبوبه ومضاده يوجب زيادة حبه له . وفي هذا المعنى قال القائل .

واذا نظرت الى أميرى زادتى حباله نظرى الى الامراء وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه ﴿ اللهم لك أسلمت ﴿ وبك آمنت وعليك توكلت واليك أنبت . وبك خاصمت . واليك حاكمت (١) ﴾ وفى سجوده ﴿ اللهم لك سجدت. وبك ءامنت ﴾ وكـذلك (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم عنابن عباس (۲) رواه مسلم و آبو داودوالنسائی عن علی رضی الله عنه ه

فى ركوعه واللهم اك ركمت. وبك ءامنت (٢) وفهذا دعاء من قد جمع عين شهود عبوديته وشهود معبوده. ولم يغب بأحدهما عن الا خر. وهل هذا الا كال العبودية ؟ أن يشهد ما يأتى به من العبودية موجها لها للى المعبود الحق ، محضرا لها بين يديه. متقربا بها اليه فأما الغيبة عنها بالسكلية بحيث تبقى الحركات كائنها طبيعية غير واقعة بالارادة فهذا - وأن كان أكمل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده - فحال الجامع بين شهود العبودية والمعبود أكمل منهما ه

واذا عرفت هذه القاعدة ظهر أن تعليله التوطل بما ذكر تعليل باطل ﴿ الوجه الثامن ﴾ أن التوكل على الله نوعان :

أُحدهما توكـل عليه فى تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرها والثانى : توكـل عليه فى تحصيل مرضاته ه

فاء النوع الاول فغايته المطلوبة وان لم تكن عبادة لانها محضحظ. العبد فالتوكل على الله فى حصوله عبادة . فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه

و وأما النوع الثاني ﴾ فغايته عبادة . وهو فى نفسه عبادة . فلاعلة فيه بوجه . فانه استعانة بالله على مايرضيه . فصاحبه متحقق باياك نعبد واياك نستعين . فتركه ترك لشطر الايمان . والعلة أنما هى فى ضعف هذا التوكل . فهب أن التوكل فى حصول الحظ. معلول . فيلزم من هذا أن يكون التوكل فى حصول مراد الرب سبحانه ومرضاته معلولا •

﴿ الوجه الناسع ﴾ قوله: وحقيقة النوكل عند القوم النوكل في تخليص القلوب من علة النوكل ﴿

فيقال ؛ إذا كان هذا التوكل عندك ليس بمعلول . ولا هو عمى عن الكفاية . ولارجوع الى الأسباب بعد رفضها . بطل تعليل التوكل بما عللته به . وإن كانت هذه العلة بعينها موجودة فى هذا التوكل . بطل أن

يكون علة فارم بطلان كونه معلولا على التقديرين. وظهر أن العلة في التوطل لا تخرج عن أحد شيئين اما أن يكون متعلقه حظا من حظوظك واما وقوفك معه وركونك اليه فقط. فاذا خلص التوكل من هذا وهذا فلا علة تلحقه ولا نقيصة تدركه ...

(الوجه العاشر) أن علة التوكيل عنده هي ترك التوكيل. كما فسره ، فكيف يتوكيل في ترك التوكيل؟ وهل هذا الاجمع بين متضادين؟ (الوجه الحادي عشر) قوله. وهو أن يعلم ان الله سبحانه و تعالى لم يترك أمرا مهملا ، بل فرغ من الأشياء وقدرها ، وأن اختلف منها شيء في العقول أو تشوش في المحسوس ، أو اضطرب في المعهود فهو الملدبر له وشأنه سوق المقادير الى المواقيت . والمتوكيل من أراح نفسه من كمد النظر في مطالعة السبب : سكونا الى ما سبق من القسمة . مع الستواء الحالين عنده الى عاخر كلامه ه

فيقال. هو سبحانه فرغ من الاشياء وقدرها بأسبابها المفضية اليها هكما ان المسببات من قدره الذي فرغ منه: فاسبابها ايضا من قدره الذي فرغ منه فتقديره المقادير بأسبابها لاينافي القيام بتلك الاسباب بل يتوقف حصولها عليها . وقد سئل النبي الميالية فقيل له . « ارايت ادوية فتداوى بها ، ورقى نسترقى بها . هل ترد من قدر الله شيئا ? فقال : هي من قدر الله سأد ) وسئل المنافية ها علم اهل الجنة والنار ؟ فقال : نعم . قال العمل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له » (٢) فامرهم قالوا ففيم العمل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له » (٢) فامرهم

﴿ م - ٢٢ ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد . والترمذى . وابن ماجه عن أبي خزامة \_ بكسر الحاه \_ بن يعمر السعدى . وقال الترمذى : حسن . وليس لابي خزامة لإ هذا الحديث كما في التتريب لابن حجر (٧) رواه الطبراني عن ابن عباس . وعمران بن حصين ه

بالاعمال واخبرهم ان الله يسر كل عبد لما خلق لدفجعل عمله سببا لنيل ماخلق لدمن الثواب والمعقاب. فلابد من اثبات السبب والمسبب جميعا، ﴿ الوجه الناني عشر ﴾ قوله: المتوكل من اراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا الى ما سبق من القسمة مع استواه

النظر في مطالعة السبب سكونا الى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده فهذا الكلام ان اخذ على اطلاقه فهو باطل قطمافان السكون الماسبق من القسمة و ترك السبب في اعمال البر عين العجز ، وتعطيل الامر والشرع . و لا يجوز شرعا و لا عقلا التسوية بين الحالين ي

واما السّكون الى ماسبق من القسمة فى أسبـاب المعيشة فهو حق ، ولكن الـكمال أن يكون ساكنا الى ماسبق مع قيامه وهذه حال الكمل من الصحابة ومن بعدهم ،

فالسكمال هوتنزيل الاسباب منازلها علماوعملا ، لا الاعراض عنها ومحوها ، ولا الانتها. اليها والوقوف عندها .

﴿ الوجه الثالث عشر ﴾ قوله : مع استواء الحالين عنده ، وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع يشير به الى استواء الحالين في مباشرة السبب وتركه نظرا الى ماسبق. وهذا ليس بمأمور ولامعذور فانه لايستوى الحالتان شرعا ولا قسدرا وكيف يستوى مالم يسوه الله شرعا ولا قدرا ؟ه

﴿ الوجه الرابع عشر ﴾ قوله : الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع فقد بين أن التوكل لا ينافي الطلب بل حقيقة التوكيل و كاله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب ، وأما توكل مجرد عن الطلب والسبب فمجز وأمان . فتوكل الحراث الله هو بعد شق الارض وبذرها ، وحينتذ يصح منه التوكل في طلوع الزرع . وأما توكله من غير حرث ولا بذر فحجز وبطالة ي

(الوجه الخامس عشر) قوله: ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا. فاذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كنفاه كل مهم (فيقال) التوكل يكون في أحد شيئين: إما في حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته. واما في حصول مراد ربه منه وكلاهما عبادة مأمورها والثاني أكمل من الاول تحسب المتوكل فيه. ولكن توكله في الأول لايكون معلولا من حيث هو توكل وانما تكون علتهان صرف توكله الي غيره أولى بالتوكل منه. وهذا إنما يكون نقصا إذا أضعف توكله في الامر ومراد الله منه والله أعلم ه

( فصل ) المثال الخادس الصبر: قال أبو العباس: وهو من منازل العوام أيضا لآن الصبر حبس النفس على مكروه ، وعقل اللسان عن شكوى ومكابدة الغصص فى تحمله ، وانتظار الفرج عند عاقبته، وهذا فى طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجراءة ومنازعة فان حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى فى تحمل الآذى بالبلوى . وتحقيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى والامتبشار باختيار المولى •

وقيل الله على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض ه

فالاول: التصبر. وهوتحمل شقة، وتجرع غصة والثبات على ما يجرى من الحكم · وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام ه

والثانى : الصبر.وهو نوع سهولة تخفف على المبتلى بعض الثقل، وتسهل عليه صعوبة المراد وهو الصبر للموهو نوع سهولة . وهو صبر المريدين ع

والثالث: الاصطبار وهوالتلذه البلوى ، والاستبشار باختيار المولى وهذا هو الصبر على الله . وهوصبرالعارفين ،

والكلام على هذا من وجوه،

أحدها: أن يقال: الصبر نصف الدين. فان الايمان نصفان. نصف صبر. و نصف شكر قال تعالى ( ١٣٤ ٩ ١ انَّ فَذَلَكَ لَا آيَات لِّـ كُلِّ صَبَّار شَكُورً ) وقال النبي وَاللَّيْنَ : ﴿ والذي نفسي بيده لايقضى الله للمؤمر فضاً اللا كان خيرا له. إن أصابته صراء شكر فكمان خيرا له. وأن أصابته صراء صبر فمكان خيرا له. وايس ذلك إلاللمؤمن (١) وفنازل الايمان كلها بين الصبر والشكر . والذي يوضح هذا ﴿

(الوحه الثانى عوهو أن العبد لايخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية فأن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر . أما الشكر فهو قيدها وثباتها والدكيفيل بمزيدها وأما الصبر فعن مباشرة الاسباب التي تسلم الوعلى القيام بالاسباب التي تحفظها فهو أحوج الى الصبر فيها من حاجة المابتلى . ومن هنا يعلم سر مسألة الغنى الشاكر والفقير الصابر . وأن كلا منهما محتاج الى الشكر . والصبر . وأنه قد يكون صبر الغنى أكمل من صبر الفقير ، كما قد يكون صبر الغنى أكمل من صبر الفقير ، كما قد يكون صبر الغنى أكمل من وصبرا فأن فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه . فالشكر مستلزم للصبر وصبرا فأن فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه . فالشكر مستلزم للصبر لا يتم الا به فتى ذهب الشكر ذهب الصبر موهمي خفاهر . وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية . فأن لله على فظاهر . وأما الشكر فللفيام بحق الله عليه عودية في النعماء . وعليه أن يقوم فله العبد عبودية في البلاء ، كاله عليه عبودية في النعماء . وعليه أن يقوم فله عبودية في النعماء . وعليه أن يقوم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن صهيب رضى ألله عنه ، بلفظ «عجباً لأمر المؤمن . ان أمره كله له خير . وليس ذلك لاحد الاللمؤمن . ان أصابته سراء شكر فـكان خيرا له ، النج الحديث ،

بعبرديته فيهذا وهذآ . فعلمأنه لاانفكاكله عن الصبر، مادام سائر االيالله به ﴿ الوجه الثالث ﴾ أن الصبر ثلاثة أقسام: إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها . وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها واما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها . وأذا كان العبد لابد له من واحد من هذهالثلاث فالصبر لازم له أبدا لاخروج له عنه البتة ه

﴿ الوجه الرابع ﴾ أن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعينُ مُوضِّعًا فَرَةُ أَمْرُ بِهِ ، وَمَرَةُ أَثْنَى عَلَى أَهَلَهُ ، وَمَرَةَ أَمْرُ نَبِيهِ عَيَالِلَّهُ أن يبشر أهله ، ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية : ومرة أخبر أنه مع أهله ، وأثنى به على صفوته منالعالمين ، وهم أنبياؤه ورسله فقال عن نبيهُ أبوب: ( ٣٨ : ٤٤ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ أُوَّابُ وقال لحاتم أنبيائه ورسله :(٠٠ : ٣٥ فَاصْبَرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل ) وقال: ( ١٦ : ١٧٧ َ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِالله )وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته: ( ٧٧: • ٩ أَءَنَّكَ كُأَنْتَ يُوسَفُ ? قَالَ أَنَا رُ مُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا ۚ إِنَّهُ مَنْ يَتَّنَّى وَيُصِّرُفَانَ ۚ اللَّهَ لَا يُضيعُ أُجْرُ الْحُسْنَينَ ﴾ وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الايمان ، وأن أخص الناس-بالله وأولاهم به أشدهم قياما وتحققابه ، وأن الخاصةأحرج اليه من العامة ع

﴿ الوجه الخامس ﴾ أن الصبر سبب في حصول كل كال . فاكمل الخلق أصبرهم . ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره. فان كال العبد بالعزيمة والثبات فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص. ومن كانت بله عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص فاذا انضم الثبات الى المزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل؛ ولهذا في دعا. النبي والنبي الذي رواه الامام أحمد . وابن حبان في صحيحــه و اللهم اني أسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد (١)» ومعلومأن شجرة الثبات والعزيمة لاتقوم الاعلى ساق الصبر قلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الاحرف الثلاثة أعنى اسم والصبر الما تخلف عنه . قال النبي عليلية : وماأعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر (٢) = وقال عمر بن الخطاب حين غشى عليه: وأدركناه بالصبر وفي مثل هذا قال القائل :

زه فؤادك عن سوآنا والقنا فجنابنا حل لكل منزه والصبرطلسم لكنزوصالنا منحلذا الطلسم فازبكنزه فالصبر طلسم على كنز السعادة من حله ظفر بالكنز

﴿ الوجـــه السادس ﴾ قرله : الصبر حبس النفس على مكروه ، وعقل اللسان عن الشكوى ؛ ومكابدة الغصص فى تحمله ، وانتظار الفرج عند عاقبته \*

فيقال هذا احد اقسام الصبر . وهو الصبر على البلاء . واما الصبر على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك او بعضه وقد لايعرض فيه . بل يتحلى يها ويأتى بها محبة ورضى ، ومع هذا فالصبر واقع عليها فانه حبس النفس على مداومتها والقيام بها قال الله تعالى: (١٨ : ٢٨ وَاصْبِر ْنَفْسَكَ مَعَ اللَّاينَ يَدْعُونَ رَبّهِم بِالْفَدَاة وَالْعَشَى اللَّية، واما الصبر عن المعصية فقد يعرض فيه على الله في المنابر من قهر داعيها وغلبته وأذا كان ماذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصابر عن الماسير على الله المالية

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ، والنسائي عن شدادبن اوس (۲) رواه البخاري ومسلم عن ابن سعيد الخدري .

فقوله : انه في طريق الخاصة تجلد ومناواة وجراءة ومنازعة ليس كذلك وإنمـا فيه التجلد فأين المناواة والجراءة والمنازعة؟ واما لوأزم الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا ينقلب ولايعدم فلا يصح أن يقال : إن وجود التألموالتجلد عليه ، وحبس النفس عن التسخط و اللسان عن الشكوى جراءة ومنازعة ، بل هو محض العبودية والاستكانة ، وامتثال الأمر وهو من عبودية الله المفروضة على عبده فىالبلاء فالقيام بها عين كالالعبد ولوازم الطبيعة لابدمنها ، ومن رامأنلايجدالبردوالحروالجوع والعطش والآلم عند تمام أسبابها وعللها فقد رام الممتنع . وهل يكون الأجر إلا على وجود تلكُالآلام والمشاق؟ والصبرعليها . وقد ثبتءن النبي مُسَلِّمة أنه قال ؛ وأشَدُّ النَّاس بَلاَءًا الْأَنْبَيَاءُ ثُمُّ الْاَمْثُلُ فَالْاَمْثُلُ (١) ﴾ وقيلله في مرضه : إِنَّكَ لَتُوءَكُو عَكَمَا شَدِيدًا قال : أَجَلْ إِنَّ لَى أَجْرَرُجُلَيْنَ(٢)منكم» يعنى فيوعَكه . ولاريب أن ذلك الوعك مؤلمًا ﴿ وَالصَّافِ مُرضَ موته قال : ﴿وَارَأْسَاهُ (٣) ﴾ وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع . و كان يقول في غمرات الموت : ﴿ اللَّهُمُّ أَعنَى عَلَى سَكَرَاتِ الْمُوتُ ﴿ ٤ٍ ﴾ • وهذا لله لتكميل أجره وزيادة رفعة درجاته عِلْكُمَّ . وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجراءة والمناراة والمنازعة إلا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه، وابن أبي الدنيا. والترمذي ، وقال : حسن صحيح عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن اببي وقاص . وابن حباز في صحيحه من رواية العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد (۲) رواه البخاري، ومسلم عن ابن مسعود (۳) رواه البخاري عن عائشة (٤) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة \*

فى ترك الصبر وفى التسخط والشكوى ؟ه

﴿ الوجه السابع ﴾ قوله: فان حامله يرجع الى كتمان الشكوى فى تحامل الآذى بالبلوى والاستبشار باختيار المولى ه

فيقال: الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى واما أن يخرج عن ذوق البلوى فلا يحده أو يتلذذ بها فهذا غير ممكن. ولا هو في الطبيعة وانما الممكن أن يشاهد العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له ، و بره به في حمله عنه مؤنة حمله ، و تشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به و بره وحسن اختياره عن شهود حمله . فيحصل له لذة بماشيده من ذلك ، و فوق هذا مر تبة أرفع منه وهي أن يشهد أن هذا هراد محبوبه ، و انه بمرأى منه و هسمح ، و أنه هديته الى عبده ، وخلعته التي محبوبه ، و انه بمرأى منه و هسمح ، و أنه هديته الى عبده ، وخلعته التي فيعلم العبد أن حقيقة المحبوب في عابه . فيحب ما يحبه محبوبه فيعلم العبد أن الحال من حيث موافقة المحبوب في عابه . فيحب ما يحبه محبوبه فيحب العبد تلك الحال من حيث موافقة المحبوب في ان كرهما من حيث الطبع البشرى فإن هذه الدكر اهة لا تنافى محبته لها . كا يكره طبعه الدواء المكريه و هو يحبه من وجه واخر ، وهذا لا ينكر في المحبة المتعلقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف أسبابها كما قال القائل في ذلك :

اهوی هواه و بعدی عنه یعجبه فالبعد قد صار لی فی حبه أربا وقال الآخر .

أريد وصاله ويريد هجرى فأترك ما أريد لما يريد وقال الآخر .

وأهنتنى فأهنت نفسى جاهدا مامن يهون عليك بمن أكرم وأنه لتباغ المحبة بالعبد الى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مراده هو منه . فاذا شهد مراد محبوبه أحبه وان كان كريها اليه . فهذا لاينكر

ولأينافى التألم بمراد المحبوب المنافى للمحب. وصبره عليه . بل يجتمع فى حقه الأمران: وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى وافضائها الى غاية النعيم واللذة . فكلما قوى علمه بذلك وقويت محبته لمن ذكره بابتلائه ازداد تلذذه بها مع الكراهة الطبيعية التيهى من لوازم الحلقة . ولاسيما اذا علم المحب الذي أحب الأشياء اليه أن يجرى ذكره على بال محبوبه أن محبوبه قد ذكره بنوع من الامتحان فانه يفرح بذكره له وإن أساءه ماذكره به كما قال القائل:

اثن ساءنى أن نلتنى بمساءة ﴿ أَقَدْ سَرَى أَنِي خَطَرَتَ بِبَالِكَا ﴿ الْوَجِهُ الثَّامِنَ ﴾ قوله: ﴿ وَهُو عَلَى ثلاث مَقَامَاتُ مَرْتَبَةً بِعَضَهُا فُوقَ بِعَضَ مَقَامَاتُ مَرْتَبَةً بِعَضَهُا فُوقَ بِعَضَ مَقَامَاتُ مَرْتَبَةً بِعَضَهُا فُوقَ بِعَضَ . فَالْأُولُ ؛ التَّصِيرِ \_ الى قوله ؛ وهو صبر العوام ﴾ ﴿

فيقال: لاريب أن التصير ،ؤذن بتكلف وتحمل على كرد ولكن هذا لابد منه في الصبر ، وهو سببه الذي ينال به فالتصبر من العبدوالصبر "رته التي يفرعها الله اذا تعاطاه و تكلفه . كما قال النبي مُنْكُنَّهُ: «ومن يتصبر يصبره الله (١)» فمنزلة التصبر من الصبر منزلة التعلم والتفهم من العلم والفهم ولا بد منه في حصول الصبر ه

﴿ الوجه التاسع ﴾ قوله : والثانى الصبر . وهو نوع سهولة يخفف على المبتلى بعض الثقل ، ويسهل عليه صعوبة المراد وهوالصبر لله ، وهوصبر المريدين =

فقد تقدّم أن الصبر ثمرة التصبر وكلاهما انما يحمد اذا كان لله. وإنما يكون اذا كان بالله فما لم يكن به لا يكون . ومالم يكن له لا ينفع

<sup>(</sup>١) رواه البخارى. ومسلم عن أبي سعيدالخدرى ، وتمامه «مااعطى احد عطاء خيرا واوسع من الصبر» •

ولا يثمر فكلاهما لا يحصل للمريد السالك مقصوده الا أن يكون بألله ولله . قال تعالى في الصبر به : (١٣٠١٦ وَاصْبُرُوَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللهِ) وقال في الصبر له : (٧٠:١٦ وَاصْبُرُ لَحُدُمْ رَبِّكَ) ه

واختلف الناس اى الصبرين أعلى وأفضل ﴿ الصبر له أو به ﴿

فقالت طائفة منهم صاحب منازل السائرين: (١) واضعف الصبر الصبر لله وهو صبر العابدالذي تصبر نفسه المحرالله طلبالمرضا تموثو أبه فهو صابر على العمل صابر عن المحرمات واما الصبر به فهو تبرؤ من الحول والقوة واضافة ذلك الى الله وهو صبر المريد. واما الصبر على الله فصبر السالك على ما يجيء به متعلق اقداره واحكامه والصواب بان الصبر لله أكمل من الصبر به فان الصبر له متعلق بربوبيته ومشيئته وماهوله اكمل عاهو به فان وحبته والصبر به متعلق بربوبيته ومشيئته وماهوله اكمل عاهو به فان ما هو له هو الغاية وماهو به هو الوسيلة فالصبر به وسيلة والصبر له غاية وبينهما من التفاوب ما بين الغايات والوسائل،

وأيضافان الصبر له متعلق بقوله تعالى (إياَّكَ نَعْبُدُ وَإِياَّكَ نَسْتَعَينُ) وها تان الكلمتان منقسمتان بين العبدو بين الله كما ثبت عن النبي علياتية فيما يروى عن ربه و و اياك عبد » هي التي لله هواياك نستعين » هي التي للعبدوما عن ربه كا للعبد فها تعلق بما هو له أفضل بما تعلق بما هو للعبد \* وأيضا فالصبر له مصدره الحبة والصبر به مصدره الاستعانة والحبة كمل من الاستعانة والحبة كمل من الاستعانة »

وأما الصبر على الله فهو الصبرعلى أحكامه الدينية والكونية فهويرجع

<sup>(</sup>١) هو الشيخ ابو اسماعيل عبد الله بن محمد الانصاري الهروي و الكتاب مطبوع ه

الى الصبر على أو امره و الصبر على ابتلائه. فليس فى الحقيقة قسما نالنا و الله أعلم ه فقد تبين أن الصبر بجميع اقسامه أصل مقامات الايمان و هو أصل لكال الديد الذى لا كمال له بدو نه و ولا يذم و نه الاقسم و احدوه و الصبر عن الله فانه صبر المعرضين المحجوبين فالصبر عن المحبوب أقبح شي و أسو و هو الذى يسقط الحب من عين محبوبه فان الحب كلما كان أكمل محبة كان صبره عن محبوبه متعذرا ه

﴿ الوجه العاشر ﴾ قوله ﴿ الثالث الاصطبار وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى . وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين » ﴿

فيقال: الاصطبار افتعال من الصبر كالاكتساب والاتخاذوهو مشعر بزيادة المعنى على الصبر · كانه صار سجية و ملكة : فان هذا البناء مؤذن بالاتخاذو الاكتساب قال تعالى: (٥٤: ٧٧ فَارْتَقَبْهُمْ وَاصْطَبْرُ) فالاصطبار أبلغ من الصبر ، كاأن الاكتساب أبلغ من الكسب. ولهذا كان فى العمل الذي يكون على صاحبه والكسب فيها لهقال تعالى: (٢: ٢٨٣ لهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهُا مَا الْدَيْسِيةِ عَلَى أَن الثوابِ يحصل لها بأدنى سعى و كسب والن العقاب إنما هو باكتسام او تصرفها وما تعانيه به

واذا علم هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخص الاصطبار ، بل يكون مع الصبر ومع التصبر ، ولكن لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقرى كان بهذا التلذذ والاستبشار أولى ، والله أعلم هلا قاعدة ﴾ الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة \*

﴿ أحدها ﴾ علم العبدبقبحها ورذالتها ودناءتها. وأن الله أنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل ، كمايحمى الوالدالشفيق ولده عما يضره ، وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها

(السبب الثانى) الحياء من الله سبحانه فان العبد متى علم بنظر ه اليه و مقا ، ه عليه وانه بمرأى منه و مسمع ، وكان حييا استحي من ربه أن يتعرض لمساخطه مراعاة نعمه عليك ، واحسانه اليك فان الدنوب تزيل النعم و لابد . فما اذنب عبد ذنبا الازالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب ، فان تاب و راجع رجعت اليه او مثلها ، وان اصر لم ترجع اليه ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلب النعم كلها قال الله تمالى ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلب النعم كلها قال الله تمالى والا الله كان الله كان الله كان يُعير ما بقوم حتى يُعير وا ما با نقسهم ) واعظم النعم الايمان ، وذنب الزنا والسرقة وشرب الخر وانتهاب النهبة يزيلها و يسلمها وقال بعض السلف : اذنبت ذنبا فحر مت قيام الليدل سنة ، وقال ، اخر و فال ، النهمة يزيلها و يسلمها و فال بعض السلف : اذنبت ذنبا فحر مت قيام الليدل سنة ، وقال ، اخر و فال ، فر مت فهم القرءان ،

وفي مثل هذا قيل:

اذا كنت فى نعمة فارعها فان المعاصى تزيل النعم وبالجملة فان المعاصى نار النعم تأكمها كما تا كـل النــار الحطب.

عياذا بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته .

﴿ السبب الرابع ﴾ خوف الله وخشية عقابه . وهذا انما يثبت بتصديقه فى وعده ووعيده والايمان به وبكتابه و برسوله وهـذا السبب يقوى بالعلم واليقين ، ويضعف بضعفهما قال الله تعالى : ﴿ إِنَمَّا يَخَشَى اللهُ مَنْ عَبَادِهُ الْعُلَمَاءُ ﴾ وقال بعض السلف ؛ كهى بخشية الله علما و بالاغترار فالله جَولًا ه

﴿ السبب الحامس ﴾ محبة الله وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه . فإن المحب لمن يحب مطيع ، وكلما قوى سلطان المحبة

فى القلب كان اقتضاؤه للطاعة و ترك المخالفة أقوى . وانما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها ، وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته ، وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده وفى هذا قال عمر ، «نعم العبد صهيب لولم بخف الله لم يعصه » يعنى أنه لولم يخف من الله لمكان فى قلبه من محبة الله واجلاله ما يمنعه من معصيته ، فالحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه وعلامة صدق المحبة شمود هذا الرقيب ودوامه ،

وههنا لطيفة يجب التنبه لها. وهي أن المحبة المجردة لاتوجب هـذا الاثر مالم تقترن باجلال المحبوب و تعظيمه . فاذا قارنها بالاجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاءة والا فالمحبة الحالية عنهما انما توجب ترع أنس وانبساط و تذكر واشتياق . ولهذا يتخاف عنها أثرها وموجبا . ويفتش العبد قلبه فيرى فيه نوع محبة لله . ولكن لا يحمله على ترك معاصيه وسبب ذلك تجردها عن الاجلال والتعظيم ، فما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة باجلال الله وتعظيمه . وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو فضلها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ه

﴿ السبب السادس ﴾ شرف النفسوز كاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الاسباب التي تحطها وتضع قدرها ، وتخفض منزلنها وتحقرها وتسوى بينها وبين السفلة »

﴿ السبب السابع ﴾ قوة العلم بسوء عاقبة المعصية ، وقبح أثرها ، والضرر الناشيء منها من سواد الوجه ، وظلمة القلب وضيقه وغمه ، وحزنه وألمه ، وانحصاره ، وشدة قلقه ، واضطرابه ، وتمثرق شمله ، وضعفه عن مقاومة عدوه ، وتعريه من زينته بالثرب الذي جمله الله وزينه به ، والعصرة التي تناله ، والقسوة والحيرة في أمره ، وتخلي وليه وناصره

عنه ، و تولى عدوه المبين له ، و توارى العلم الذى كان مستعدا له عنه و نسيان ما كان حاصلا له أو ضعفه و لابد ، و مرضه الذى اذا استحكم به فهو الموت و لابد فان الذنوب تميت القلوب ، و منها ذله بعد عزه ه

ومنها أنه يصير أسيرا في يد أعدائه بعد انكان ملـكا متصرفاً يخافه أعداؤه \*

ومنها أنه يضعف تأثيره فلا يبقى له نفرذ فى رعيته ولا فى الخار ج فلا رعيته تطيمه إذا امرها ، ولا ينفذ فى غيرهم ه

ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة فأخوف الناس أشدهم أساءة ؛ ومنها زوال الانس والاستبدال به وحشة . وكلما ازداد اساءة ازداد وحشة ومنها زوال الرضى واستبداله بالدخط ه

ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون اليه والايراء عنده واستبدال الطرد والبعد منه ،

و منها وقوحه فى بئر الحسرات ، فلا يزال فى حسرة دائمة كلما نال لذة نازعته نفسه الى نظيرها ان لم يقض منها وطرا أو الى غيرها ازقضى وطره منها و الم يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه فيالها نارا قد عذب مها القلب فى هذه الدار قبل نار الله الموقدة التى تطلع على الافئدة ه

ومنها فقره بعد غناه فانه كان غنيا بما معه من رأس مال الايمان وهو يتجربه ويربح الأرباح الكثيرة فاذا سلب رأس ماله أصبح فقيرا معدما فاما أن يسعى بتحصيل رأس مال ءاخر بالتوبة النصوح والجد والتشمير نقد فاته ربح كثير بما أضاعه من رأس ماله \*

ومنها نقصان رزقه فان العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه ومنها ضعف بدنه ،

ومنها زوال المهابة والحلاوة التى لبسها بالطاعة فتبدل بها مهانة وحقارة ومنها حصول البغضة والنفرة منه فى قلوب الناس .

ومنها ضياع أعز الآشياء عليه وأنفسها وأعلاها . وهو الوقتالذي لاعوض منه ، ولا يعود اليه أبدا .

ومنها طمع عدوه فيه وظفره به فانه اذا رءاه منقادا مستجيباً لملة يأمره اشتد طمعه فيه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتى بصير هو وليه دون مولاه الحق .

ومنها الطبع والرين على قلبه فان العبد اذا أذنب نكت فى قلبه نكتة سوداء فان تاب منها صقل قلبه ، وأن أذنب ذنبا ءاخر نكت فيه نكتة أخرى ولاتزال حتى تعلو قلبه . فذلك هوالران (١) قال الله تعالى (١٤٠٨٣) كُلَّ بَلْ رَانَ عَلَى تُقُوبِهم مَا كَانُوا يَكْسُبُونَ ) ع

ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة فاذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الايمان والعقل والرغبة في الآخرة فان الطاعة تشمر هذه الثمرات ولابد ي

ومنها أن تمنح قلبه من ترحله من الدنيا و نزوله بساحة القيامة فأن القلب لايزال مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الاخرة فأذا نزل فيها أقبلت اليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة واجتمع على جمع أطرافه وقضاء جهازه و تعبية زاده ليوم معاده ومالم يترحل الى الاخرة ويحضرها فالتعب والعناء والتشتت والكسل والبطالة لازمة له لا يحالة م ومنها اعراض الله وملائدكته وعباده عنه . فإن العبداذا اعرض عن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جریر و الترمذی . و النسائی . و ابن ماجه من طرق عن أبی هریرة عن النبی ﷺ

طاعة الله واشتغل بمعاصيه اعرض الله عنه فاعرضت عنه ملائه محده وعباده كما أنه اذا أقبل على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه اليه به ومنها أن الذنب يستدعى ذنبا ءاخر، ثم يقوى أحدهما بالا تخر فيستدعيان ثالثا ، ثم تجتمع الثلاثة فتستدعى رابعا وهلم جراحتى تذمره ذنوبه و تحيط به خطيئته ، قال بعض السلف : ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها و من عقوبة السيئة السيئة بعدها ه

ومنها علمه بفوات ماهو أحب اليه وخير له منها من جنسها وغير جنسها فانه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الا آخرة. كما قال تعالى . (٤٦ : ٢٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذَّيْنَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبَمُ

ُطَيِّباً تَدَكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنَيا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا) فَالمُؤْمِن لا يِذْهِب طيباته في الدنيا . بل لابد أن يترك بعض طيباته اللاخرة . والماالكافر فانه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيباته في الدنيا .

ومنها علمه بأن اعماله هي زاده ووسيلته الى دار اقامته . فأن تزود من معصية الله اوصله ذلك الزاد الى دار العصاة والجناة وأن تزود من طاعته وصل الى دار أهل طاعته وولايته م

ومنها علمه بان عمله هو وليه في قبره وانيسه فيه وشفيد عند ربه والمخاصم والحجاج عنه فان شا. جعله له وان شاء جعله عليه .

ومنها عليه بأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد الى الله به فيحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها وأعمال الفجوز تهوى به و تجذبه الى ألهارية و تجره الى أسفل سافلين بحسب قوة تعلقه بها يكون هبرطه معها ونزوله الى حيث يستقر به قال الله تعالى : (٣٥: ١٠

الَّهُ يَصْعَدُ الْكُلَّمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالَحُيرَ فَعَهُ ) وقال تعالى: (٧٠٠٤ انَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِا كَانَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَح لَمُ أَبُو الْبُ السَّمَا ) فلما لم تفتح البواب السماء لاعمالهم بل أغلقت عنها لم تفتح لارواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها . وأهل الايمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لاعمالهم حتى وصلت الى الله سبحانه فتحت لارواحهم حتى وصلت الى الله سبحانه فتحت لارواحهم حتى وصلت الى وقامت بين يديه فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين . ومنها خروجه من حصن الله الذي لاضيعة على من دخله فيخرج

ومنها خروجه مر حصن الله الذي لاضيعة على من دخله فيخرج بمعصيته منه الى حيث يصير نهبا للصوص وقطاع الطريق • فها الظن بمن خرج من حصن حصين لاتدركه فيه .افة الى خربة موحشة مأوى اللصوص وقطاع الطريق فهل يتركون معه شيئا من متاعه ؟

ومنها انه بالمعصية قد تعرض لمحق بركته ، وبالجملة فا آثار المعصية القبيحة اكثر من ان يحيط بها العبد علما وماثار الطاعة الحسنة اكثر من أن يحيط بهاعلما فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله ، وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته، وفي بعض الآثار يقول الله سبحانه و تعالى: « من ذا الذي أطاعني فشقى بطاعتي؟ و من ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي ؟ » ( السبب الثامن ) قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله ، وانه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار و تركها . فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يشعره ولا ينقعه، حريص على الانتقال بخير ما بحضر ته فليس العبد أنفع من قصر الأمل . ولا أضر من التسويف وطول الأمل هالعبد أنفع من قصر الأمل . ولا أضر من التسويف وطول الأمل هالعبد الناسع ) مجانبة الفضول في مطعمه ومشر به وملبسه و منامه (السبب التاسع ) مجانبة الفضول في مطعمه ومشر به وملبسه و منامه (السبب التاسع ) حجانبة الفضول في مطعمه ومشر به وملبسه و منامه (السبب التاسع ) حجانبة الفضول في مطعمه ومشر به وملبسه و منامه (السبب التاسع ) حجانبة الفضول في مطعمه ومشر به وملبسه و منامه (السبب التاسع ) حجانبة الفضول في مطعمه ومشر به وملبسه و منامه (السبب التاسع ) حجانبة الفضول في مطعمه ومشر به وملبسه و منامه (السبب التاسع ) حقويق الهجر تين و باب السعاد تين )

واجتماعه بالناس فان قوة الداعى الى المعاصى إنما تنشأ من هذهالفضلات فانها تطلب لهامصرفا. فيضيق عليها المباح فتتعداه الى الحرام. ومن أعظم الاشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه فان النفس لاتقعد فارغة. بل ان لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولابد ع

﴿ السبب العاشر ﴾ وهو الجامع لهذه الأسباب كاما : ثبات شجرة الايمان في القلب ، فصبر العبد عن المعاصى انما هو بحسب قرةا يما نه فكلما كان ايمانه أقوى كان صبره أتم ، وإذا ضعف الايمان ضعف الصبر فان من باشر قلبه الايمان بقيام الله عليه ، ورؤيته له ، وتحريمه لما حرم عليه ، وبغضه له ، ومقته لهاعله ، وباشر قلبه الايمان بالثواب والعقاب والجنة والنار ، امتنع من أن لا يعمل بموجب هذا العلم ، ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصى بدون الايمان الراسخ الثابت فقد غلط، فاذا قوى سراج الايمان في القلب ، وأضاءت جهاته كلما به ، وأشرق فوره في ارجائه . سرى ذلك النور الى الاعضاء ، وانبعث اليها فاسرعت فوره في ارجائه . سرى ذلك النور الى الاعضاء ، وانبعث اليها فاسرعت بل تفرح بدعوته حين يدعوها ، كا يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن اليه الى يحل كرامته . فهو خل وقت يترقب داعيه ، ويتأهب لموافاته والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ،

﴿ فَصَلَ ﴾ والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحيدة والآثار الجميلة .

ومن أقوى أسبابها الايمان والمحبة . فمكاما قوى داعى الايمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه ه

وهمنا مسألة تمكلم فيها الناس . وهي أى الصبرين أفضل : صبر العبد عن المعصية ، أم صبره على الطاعة عن

فطائفة رجحت الأول. وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف الصديقين. ثما قال بعض السلف: أعمال البريفعلما البر والفاجر. ولا يقوى على ترك المعاصى الاصديق. قالوا: ولان داعى المعصية اشد من داعى ترك الطاعة. فإن داعى المعصية إلى أمر وجودى تشتهيه النفس وتلتذ به. والداعى إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة. ولاريب أن داعى المعصية أقوى.

قالوا: ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعى النفس والهوى والشيطان وأسباب الدنيا وقرناء الرجل، وطلب التشبه والمحاكاة، وميل الطبع. وكل واحد من هذه الدواعى يجذب العبد الى المعصية ويطلب أثره. فكيف اذا اجتمعت وتظاهرت على القلب؟ فأى صبر أقوى من صبر عن اجابتها؟ ولولا أن الله يصبره لما تأتى منه الصبر.

وهذا القول كما ترى حجته في غاية الظهور .

ورجحت طائفة الصبر على الطاعة بناء منها على أن فعل المأمور أفعال من ترك المنهيات واحتجت على ذلك بنحو من عشرين حجة ولا ريب أن فعل المأمورات إنما يتم بالصبر عليها . فاذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل . وفصل النزاع فى ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية . فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على المجاد مثلا أفضل وأعظم من صبره على الطاعة الصغيرة . وصبر العبد على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من عن كشير من الصغائر . وصبره عن كبائر الاثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح وصوم يوم تطوعا و نحوه . فهذا فصل النزاع في المسألة والله أعلم ه

﴿ فَصَلَ ﴾ والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة

أحدها : شهود جزائها وثوابها الثانى : شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها

الثالث: شهود القدرالسابق الجارىبها ، وأنها مقدرة في أمالكتاب قبل أن تخلق. فلابد منها . فجزعة لايزيده الابلام.

الرابع: شهوره حق الله عليه فى تلك البلوى ، وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة . أو الصبر والرضا على أحد القولين فهو مأمور عاداً حقالته وعبوديته عليه فى تلك البلوى فلابد لهمنه والا تضاعفت عليه

الخامس و شهود ترتبها عليه بذنبه . كما قال الله تعالى . ( ٢٤ : ٣٤ وَمَا أَصَابَكُمْ مَنْ مُصِيبَة فَمَا كَسَبَت أَيْديكُمْ ) فهدذا عام فى كل مصيبة دقيقة وجليلة ، فشغَله شهود هذا السبب بالاستغفار الذى هو أعظم الاسباب في دفع تلك المصيبة . قال على بن أبي طالب و مانزل بلاء الا بذنب ، ولا رفع بلا، الا بتوبة » ه

السادس: أن يعلم ان الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها ، وأن الله والميودية تقتضى رضاه بما رضى له به سيده ومولاه فان لم يرف قسدر المقام حقه فهو لضعفه ، فلينزل الى مقام الصبر عليها فان نزل عنه نزل الى مقام الظلم و تعدى الحق ،

السابع . أن يعلم ان هـذه المصيبة هى دواء نافع ساقه اليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به فليصبر على تجرعه و لا يتقياه بتسخطه وشكواه هيذهب نفعه باطلاه

الثامن. ان يعلم ان في عقى هذا الدوا. من الشفاء والعافية والصحة وروال الآلم مالا تحصل بدونه فاذا طالعت نفسه كراهة هذا الدوا. ومرارته فلينظر الى عاقبته وحسن تأثيره عقال الله تعالى: (وعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرُ لَـكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرَّ لَـكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) وقال الله تعالى: ( فَعَسَى أَنْ تَــُكَرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرًا كَثِيرًا ) وفي مثل هذا قال القائل:

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الاجسام بالعلل

(التاسع) أن يعلم أن المصيبة واجاءت لنهاكه وتقتله وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا ؟ فان ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الاكرام ، وألبسه ملابس الفضل ، وجعل أولياءه وحزبه خدماله وعوفا له وان انقلب على وجهه ونكص على تحقبيه طرد وصفع قفاه ، وأقصى وتضاعفت عليه المصيبة . وهو لايشمر في الحال بتضاعفها وزيادتها ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب كا يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت مصائب كا يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة . ومابين هاتين المنزلتين المتباينتين المعيبة في حقه صارت ومابين هاتين المنزلتين المتباينتين المعيبة في حقه عادن قبلك الساعة . والمصيبة لابد أن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات كوف الآخر بالحرمان والخذلان . لان ذلك تقدير العزيز العليم .

﴿ العاشر ﴾ أن يعلم أن الله يربى عبده على السراء والضراء . والنعمة والبلاء . فيستخرج منه عبوديته في جميع الاحوال . فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الاحوال . وأما عبد السراء والعافية الذي يحبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة القلب على وجهه . فايس من عبيده الذين اختارهم لمبوديته . فلاريبأن القلب على وجهه . فايس من عبيده الذين اختارهم لمبوديته . فلاريبأن الايمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الايمان النافع وقت الحاجة

وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين. وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه. فاما أن يخرج زغلا محضا. واما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء ، حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ، ويبقى ذهبا خالصا. فلو عام العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قابه بشسكره ولسانه اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لايشكر من قيض لهما يستخرج خبثه و نحاسه و صيره تبرا خالصا يصلح لمجاور ته والنظر اليه في داره ؟ فهذه الأسباب و نحوها تثمر الصبر على البلاء فان قويت أثمرت الرضاد الشكر. فنسأل الله أن يستر نا بعافيته ، و لا يفضحنا با بتلائه عنه وكرمه \*

و فصل المثال السادس الحزن . قال أبو العباس وهومن منازل العوام ، وهو أنخلاع عن السرور ، وملازمة الدكا به لتأسف عن قائت أو توجع لممتنع . وانما كان من منازل العوام لأن فيه نسيان المنة والبقاء في رق الطبع وهو في مسالك الحواص حجاب لأن معرفة الله جلانورها كل ظلمة . وكشف سرورها كل غمة . فبذلك فليفرحوا . وقيل : أوحى الله الى دارد : « ياداو دبي فافرح ، وبذكرى فتلذذ . وبمو فتى فافتخر . فعما قليل أفرغ الدار من الفاسة بن . وأنزل نقمتى على الظالمين ، فعما قليل أفرغ الدار من الفاسة بن . وأنزل نقمتى على الظالمين ، منازل السائرين ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط . ولا أنني عليه . ولارتب عليه جزا، ولا ثوابا ، بل نهى عنه في غير موضع . كقوله تعالى : ولارتب عليه جزا، ولا ثوابا ، بل نهى عنه في غير موضع . كقوله تعالى : ولارتب عليه جزا، ولا ثوابا ، بل نهى عنه في غير موضع . كقوله تعالى :

وقال تعالى: ( ١٢٧:١٦ - وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ عَلَّا يَمْكُرُونَ ﴾ وقال تعالى:(٣٠٥-فَلَا تَأْسُ عَلَى الْقَوْمِ الفَاسَقِينَ)وقال : (٩ : ٠ ؛ اذْيَقُولُ لْصَاحَبِهِ لَا تَحْزَنْ أَنْ اللَّهَ مَعْنَا) فَالْحَرْنَ هُو بَلِيَّةً مِنَ البَّلَايَا التَّنَّى نسأل الله دفعها وكَشفها ولهذا يقول أهل الجنة: (٣٥ · ٣٤ - ٱلحَمْدُ للهُ ٱلَّذِي أَدْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ) فحمدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية . و نجاهم منها . وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يقول في دعائه: ﴿ ٱللَّهُمْ انِّي أُعُوذُ بِكُ مِنَ الْهُمِّ وَٱلْحَزَنَ } وَٱلْعَجْزَ وَٱلْكَسَلِ . وَٱلْجُبْنِ وَٱلْبُخْلِ } وَضَلَعَ ٱلدَّيْنِ (١) وَغَلَبَةً الرَجَال » فاستعاذ عَيِّالِيَّةٍ من ثمانية اشياء فل شيئين منها قرينان ، فالهم والحزن قرينان . وهما الألم الوارد على القلب فان كان على مامضي فهو الحزن . وأن كان على ما يستقبل فهو الهم . فالآلم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي اثر الحزن وان كانمصدره خوف الآتي اثر الهم، والعجز والكسل قرينان فان تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه ان كان من عدم القدرة فهو عجز وان كان من عدم الارادة فهو كسل. والجبن والبخل قرينان. فان الاحسان يفرح القلب ويشرح الصدر . ويجلب النعم . ويدفع النقم . وتركه يوجب الضيم والضيق . ويمنع وصول النعم اليه فالجين ترك الاحسان بالبدن. والبخل ترك الاحسان بالمال وغلبة ألدين وقهر الرجال قرينان فان القهر والغلبة الحاصلة للعبدإما منهوامامى

<sup>(</sup>١) ضلع الدين ـ بفتح أوله و ثانيه ـ ثقله و غلبته ، وفي رواية «من غلبة فلدين وقهر الرجال ،

غيره و إن شئت قلت: اما بحق واما بباطل من غيره \* والمقصود أنالني مُثَالِيٌّ جعل الحزن عايستعاذ منه . وذلك لان الحزن يضعف القلب ، ويوهن العزم ، ويضر الارادة ولاشيء أحب إلى الشيطان منحزن المؤمن. قال تعالى: ( ٥٨ : ١٠ - إَنَّمَا ٱلنَّجْوَى منَ ٱلشَّيْطَانِ لَيَحْزُنَّ ٱلَّذَّينَ مَا مَنُوا) فالحزن مرضمن أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلي العبد بها بغير اختياره ، كالمرض والالم وتحوهما. وإماأن يكون عبادة مأمور ابتحصيلها وطلبها فلا ففرق بين ما يثاب عليه العبد من المأمورات ، وما يثاب عليه من البليات . ولكن يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لاذاته، فانالمؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره فى خدمة ربه وعبوديته ، وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته . وهذا يدل على صحة ألايمان في قلبه وعلى حياته ■ حيث شغل قلبه بمثل هذا الالم فحزن عليه • ولو كان قلبه ميتا لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم ، فما لجرح بميت إيلام ، وكلما كانقليه أشد حياة كانشعوره بهذا الالم أقوى ولكن الحزن لابجدى علمه ، فانه يضعفه كما تقدم. بلالذي ينفعه أن يستقبلالسير ويجد ويشمر • ويبذلجهده، وهذا نظير منانقطع عن رفقته فيالسفر، فجلس فيالطريق حزينا كثيبًا ، يشهد انقطاعه و دث نفسه باللحاق بالقوم . فحكلما فتر وحزن حدث نفسه باللحاق برفقته ، ووعدها إن صبرت أن تلحق بهم ، ويزول عنها وحشة الانقطاع . فهكذا السالك إلى منازل الابرار ، وديار المقربين. وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب عن تمام سيره وجده في سلوله . فإن التفرقة من أعظم البلاء على

السالك. ولاسما في ابتداء أمره فالاول حزن على التفريط في الاعمال.

وهذا حزن على نقص حاله مع الله و تفرقه قلبه . وكيف صار وقته ظرفا لتفرقة حاله ، واشتغال قلبه بغير معبوده ؟ وأخص من هذا الحزن : حزنه على جزه من أجزاه على جزه من أجزاه على جزه من أجزاه بدنه ، كيف هو متصرف فى غير محاب الله ؟ فهذا حزن الخاصة ويدخل فى هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عماهم بصدده من خاطر أو إرادة أوشاغل من خارج ، فهذه المراتب من الحزن لابد منها فى الطريق . ولكن الكيس لايدعها تملكه و تقعده ، بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيها فكرته فيها فكرته فيها فكرته فيها به مفاره الفكرة فى الاسباب التى يدفعها به ، فأورثها الحزن وان كانت صغيرة اشتغلت الحزن وان كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه ، بل تصرف فكرها الى ماينفعها فان علمت فيها فكرت فى طريق ذلك المخرج وأسبابه . وان علمت أنه لا مخرج منه م فكرت فى عبودية الله فيه . وكان ذلك عوضا لها من الحزن فعلى كل حال لافائدة لها فى الحزن أصلا والله أعلم به

وقال بعض العارفين ؛ ليست الخاصة من الحزن في شي. \*

وقوله: معرفة الله جلا نورها كل ظلمة ، وكشف سرورها كل غمة كلام فى غاية الحسن فان من عرف الله أحبه ولابد ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات ، وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والاحزان، وعمر قلبه بالسرور والافراح ، وأقبلت اليه وفود النهاني والبشائر من كل جانب فانه لاحزن مع الله أبدا ولهذا قال حكاية عن نبيه على أنه قال اصاحبه أبي بكر: ( لاَتَحْرَنْ انَّ الله مَعَمَناً ) فدل انه لاحزن مع الله ، وان من كان الله معه فاله وللحزن . وإنما الحزن كل الحزن لمن فانه الله فمن حصل الله فعلى أى شيء يخزن ؟ ومرف فاته الله فبأى شيء يفرح ؟ قال تعسالية له فعلى أى شيء يفرح ؟ قال تعسالية

(١٠٠٠ قُلْبُهَضْل الله وَبرَحْمَته فَبدَلَكَ فَلَيْفُرْحُوا) فالفرح بفضله ورحمته تبعللفرح به سبحانه . فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح طاحد بمايفرح به : من حبيب ٤ أوحياة ، أو مال ٤ أو نعمة ٤ أو ملك يفرح المؤمن بربه اعظم من هذا كله . و لاينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة فيظهر سرورها في قلبه و مضرتها في وجهه فيصير له حال من حال الهل الجنة حيث لقاهم الله نضرة وسرورا فلمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهذا هو العلم الذي شمر اليه اولو الهمم والعزائم واستبق اليه اصحاب الخصائص والمكارم ه

تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد ابوالا

﴿ فَصُلُّ ﴾ والمثال السابع: الخرف •

قال ابو العباس : هو الانخلاع عن طمأنينة الامن ، والتيقظ لندا الوعيد ، والحذر من سطوة العقاب وهو من منازل العوام ايضا وليس فى منازل الخواص خوف لانه لاامان للغافل . إنها يعبد مولاه على وحشة من نظره ، و نفرة من الانس به عند ذكره ( ٢٤: ٢٧ - تَرَى الطّالمين مُشْفقينَ عَلَا كَسَبُوا وَهُو وَاقْعُ بهم ) والماالخواص اهل الاختصاص ، فأنهم جعلوا الوعيد منه وعداً ، والعذاب فيه عذبا . لانهم شاهدوا المبتلى فى البلا ، والمعذب في العذاب ، فاستعذبوا ما وجدوا فى جنب ما شاهدوا فى ذلك . والمعذب في العذاب ، فاستعذبوا ما وجدوا فى جنب ما شاهدوا فى ذلك .

سقمى فى الحب عافيتى ووجودى فى الهوى عدى وعدى وعدى وعدن النعم وعداب ترتضون به فى فى احلى مرى النعم ومن كان مستغرقا فى المشاهدة حل فى بساط الانس. فلا يبتى اللخوف

فساحته الم لان المشاهدة توجب الانس ، والخوف يوجب القبض ؛ ثم فر حكاية المضروب الذى ضرب مائة سوط فلم يتألم لاجل نظر محبوبه الله ، ثم ضرب سوطا فصاح لما توارى عنه محبوبه ، قال ؛ وقد قيل فى قوله تعالى: ( وَالْـكَافُرُونَ لَهُمُ عَذَابٌ شَديْد ) دليل خطابه أن المؤ منين لهم عذاب ولـكن ليس بشديد و إنها كان عذاب الحكافرين شديداً لانهم لا يشاهدون المعذب لهم و العذاب على شهود المعذب عذب والثواب على الغفلة من المعطى صعب فالخوف اذاً من منازل العوام ه

والـكلام على ماذكره من وجوه ه

احدها ؛ ان النحوف احد اركان الا يمان ، والاحسان الثلاثة الني عليها هدار مقامات السال كمين جميعها وهي النحوف، والرجاء ، والحبة وقد ذكره سبحان في قوله (١٧ : ٥٠ ، ٥٥ - قُل ادْعُوا الّذِينَ زَعْمَعُ مِن دُونه فَلاَ يَمْلُكُونَ كَشَفَ الشَّرِّ عَنْكُم وَلاَ يُحُويلاً أُولَدُك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّمُ الْوسَيلة كَثَمَ الشَّرِ عَنْكُم وَلاَ يُحَويلاً أُولَدُك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّمُ الْوسَيلة النه هو التقرب اليه بحبه وفعل ما يحبه . مُمَ قال: (و يَرْجُونَ فَانَا بَعْنَاه الوسيلة اليه هو التقرب اليه بحبه وفعل ما يحبه . مُمَ قال: (و يَرْجُونَ وَرَحَدَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ) فذكر الحب والخوف والرجاء . والمهنى إن الذين ترخيفهم من دون الله من الملائك في والانبياء والصالحين يتقر بون الى ربهم عريخافونه ويرجونه فهم عبيده كا انسكم عبيده فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيده كا انسكم عبيده فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيده أنه بالخوف منه في قوله (٣: ١٧٥ - فَلاَ تَخَافُوهُم وَالْمَوْنُ الْ يَانَ فَهُو المُشروط في المعنى والخوف وان كان الشرط داخلاً في الصيغة على الأيمان فهو المشروط في المعنى والخوف وان كان الشرط داخلاً في الصيغة على الأيمان فهو المشروط في المعنى والخوف وان كان الشرط داخلاً في الصيغة على الأيمان فهو المشروط في المعنى والخوف وان كان الشرط داخلاً في الصيغة على الأيمان فهو المشروط في المعنى والخوف وان كان الشرط داخلاً في الصيغة على الأيمان فهو المشروط في المعنى والخوف وان كان الشروط في المعنى والخوف وان كان الشروط في المعنى والخوف وان كان الشروط في المعنى والخوف والمؤلفة والمشروط في المعنى والخوف وان كان الشروط في المعنى والخوف المؤلفة والمؤلفة والخوف والمؤلفة والمؤلفة

شرط فى حصوله وتحققه وذلك لآن الايمان سبب الحوف الحاصل عليه وحصول المسبب شرط فى تحقق السبب كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه، فانتفاء الايمان عندانتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء علته شرطه وانتفاء الخوف عند انتفاء الايمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدبره، والمعنى إن كنتم مؤمنين فخافونى والجزاء محذوف مدلول عليه بالاول عند سيبويه وأصحابه ، أوهو المتقدم نفسه . وهو جزاء وان تقدم كاهو مذهب الكوفيين . وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب كاهو مذهب الكوفيين . وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب كاهو مذهب الكوف وهو الايمان وكل منهما مستازم الآخر لكن الاستلزام كناف وكل منهما منتف عند انتفاء الآخر لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقسدم ...

والمقصود: أن الحوف من لوازم الايمان و موجباته فلا يختلف عنه، وقال تعالى: (٥: ٤٤ - فَلاَ تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونَ) وقد اثني سبحانه على اقرب عباده اليه بالخرف منه ، فقال عن انبيائه بعد ان اثنى عليهم ومدحهم: (٢١: • ١٩ أَيُّم كَانُوا يُسَارُ وَنَ فَي الْخَيْرَ اَتُو يَدُّ وَنَارَ غَبَّا وَرَهَباً) فالرغب : الرجاء والرغب ـ قل والرهب : الخوف والخشية . وقال عن ملائدكته الذين قد ماهنهم من عذابه : (١٦: • ٥ - يَخَافُونَ رَبَهِم مَنْ فَوَقَهم وَيَهُم وَيَهُم لُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) وفي الصحيح عز النبي عَلِيلِي انه قال: «اني اعليم فوقهم و الذين مَا يُؤْمَرُونَ ) وفي الصحيح عز النبي عَلِيلِي انه قال: «اني اعليم والشدكم له خشية» وفي لفظ ما خر «اني اخو فك لله و اعلم كم بما اتقى هوكان عَرِيلِ يصلى ولصدره ازيز كازيز المرجل من البكاء وقد قال تعالى: وكان عَرَالَيْ يصلى ولصدره ازيز كازيز المرجل من البكاء وقد قال تعالى: (٣٥ كان له أخوف . قال ابن مسعود : « وكفي بخشية الله علما » ونقصان كان له أخوف . قال ابن مسعود : « وكفي بخشية الله علما » ونقصان

الخوف من الله انما هو لنقصان معرفة العبد به ، فاعرف الناس اخشاهم عنه و منعرف الدادمعرفة ومنعرف الدادمعرفة ازداد حياء وخوفاو حبافالخوف من أجل منازل الطريق وخوف الخاصة اعظم من خوف العامة . وهم اليه احوج ، وهو بهم اليق . ولهم الزم فان العبد اما ان يكرن مستقيا او مائلا عن الاستقامة فان كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقربة على ميله ، ولايصح الايمان الا بهذا الخوف ، وهو ينشأ من ثلائة امور ه

احدها . معرفته بالجناية وقبحها

والثانى . تصديق الوعيد وان الله رتب على المعصية عقوبتها والثالث . انه لايعلم لعله يمنع مر للتوبة ويحال بينه وبينها اذآ آ ارتسكب الذنب و

فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف ، وبحسب قرتها وضعفها تكون قرة الخوف وضعفه ، فإن الحامل على الذنب أما أن يكرن عدم علمه بقبحه ، وأما أن يجتمع له الامران لكن يحمله عليه اتكاله على التربة . وهو الغالب من ذنوب أهل الايمان فأذ علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته ، وخاف أن لايفتح له بأب التوبة بل يمنموا ويحال بينه وبينها أشتد خوفه . هذا قبل الذنب . فأذا عمله كان خوفه أشد ه

و بالجملة فمن استةر فى قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها ، وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوئوق باتيانه بالتوبة النصوح هاج من قلبه من الخوف مالايملك ولايفارقه حتى ينجو ،

وأما ان كان مستقيماً مع الله فخوفه يكون مع جريان الانفاس لعلمه بأن الله مقلب الفلوب، ومامن قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابح الرحمن عز وجل. فإن شاء أن يقيمه أقامه ، وإن شاء أن يزيغه أزاغه كا ثبت عن الني عليه وكانت أكثر يمينه ولا ومقلب القلوب ، لاومقلب القلوب ، وقال بعض السلف ؛ القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا ، وقال بعضهم ؛ مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة ، تقلبه الرياح ظهرا لبطن . ويكنى في هذا قوله تعالى : (وَأَعَلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحُولُ بَيْنَ ٱلمْر ، وَقَلْه ) فلى قرار لمن هذه حاله ? ومن أحق بالخوف منه ? بل خوفه لازم له كى حال وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه . فالخوف حشوقلبه . لكن توارى عنه بغلبة غيره فوجودالشيء غير العلم به فالخوف الاول ثمرة العلم بالوعد والوعيد . وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله . وإنه الفعال لما يريد . وإنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف يشاء لااله الاهو ه

﴿ الوجه الثانى ﴾ قوله : ليس فى منازل الخواص خوف قد تبين فساده . وان الحاصة أشد خوفا من العامة =

(الوجه الثالث ﴾ قوله: العاقل يصد ربه على وحشة من نظره و نفرة من الآنس به عند ذكره ( تَرَى الظَّالمِينَ مُشْفقينَ ) الآية فهذا انم اهو وحشة و نفار ، وهو غير الخوف فان الوحشة انما تنشأ من عدم الخوف . وأما الحرف فانه يوجب هروبا الى الله وجمعية عليه ، وسكونا اليه فهى مخافة مقرونة بحلاوة ، وطمانينة وسكينة ومحبة . بخلاف خوف المسىء الهارب من الله . فانه خوف مقرون بوحشة و نفرة ، فخوف الحارب اليه سبحانه محشو بالحلاوة والسكينة والآنس لاوحشة معه . وإنما بجد الوحشة من نفسه . فله نظران نظر الى نفسه وجنايته . فيوجب له وحشة و نظر

الى ربه وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب له خوفا مقرونا بانس وحلاوة وطمأنينة م

(الوجه الرابع) ان استشهاده بقوله: أرَّى الظَّالمِينَ مُشْفَقَينَ مَّا كَسُبُوا وَهُو وَاقْعٌ بهمْ) ليس استشهادا صحيحا فان هذا وصف لحالهم في الآخرة عند معاينة العذاب أو عند الموت. فهذا اشفاق مقرون بالاستيحاش لانه قد علم آنه صائراليه كن قدم المالعقوبة وراى اسبابها فهو مشفق منها اذا رآها لعامه بأنها صائر اليها فليست الآية من الحوف المأمور به في شي. \*

﴿ الوجه الخامس ﴾ أن الخوف يتعلق بالافعال و إما الحب فانه يتعلق بالذات والصفات . و لهذا يزول الخوف في الجنة و إما الحب فيزداد، ولما الحب يتعلق بالذات كان من اسهائه سبحانه هالودود قال البخارى في صحيحه : والحبيب » و إما الخوف فانه متعلقه افعال الرب ولا يخرج عن كون سبه جناية العبد ، و أن كانت جنايته من قدر الله ولهذا قال على بن ابي طالب : ه لا يرجون عبد الاربه ؛ ولا يخافن غبد الاذنبه فتمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته ، وهي مفعولات للرب فليس الخوف عائدا الى نفس الذات \*

والفرق بينه وبين الحب: أن الحب سببه السكال، وذاته تعالى لها السكال المطاق. وهو متعلق الحب النام. وأما الحوف فسببه توقع المكروه وهذا الما يكون فى الأفعال والمفعولات. وبهذا يعلم بطلان قول من رغم أنه سبحانه يخاف لالعلة ولا أسبب، بل كما يتخاف السيل الذى لايدرى العبد من أين يأتيه. وهذا بناء من هؤلاء على ننى محبته سبحانه وحكمته. وأنه ليس الامحض المشيئة ، والارادة التى ترجح بثلا على مثل بلامرجح

ولا يراعى فيها حكمة ولا مصلحة . وهؤلاء عندهم الحرف يتعلق بنفس الندات من غير نظر الى فعل العبد ، وأنه سبب المخاقة اذ ليس عندهم سبب ولا حكمة ، بل ارادة محصة يفعل بها مايشاء من تنعيم وتعذيب . وعند هؤلاء فالحوف لازم للعبد فى كل حال ، أحسن أم أساء . وليس لافعاله تأثير فى الحوف . وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله و كذاله و حكمته . وأين هذا من قول أمير المؤمنين على: لا يرجون عبد الاربه ولا يخافن وأين هذا من قول أمير المؤمنين على: لا يرجون عبد الاربه ولا يخافن لا ذنبه ؟ فجعل الرجاء متعلقا بالرب سبحانه و تعالى . لأن رحمته من لوازم ذاته ، وهى سبقت غضبه . وأما الحوف فتعلق بالذنب . فهوسبب الحافة ، حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تمكن محافة .

﴿ فَانَ قَيلَ ﴾ : فَمَا وَجَهُ خُوفَ الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ مُعْصُومُونَ مِنَ الذَّبُوبِ التَّى هَى أُسْبَابِ المُخَافَةُ ، وشدة خُوفَ النَّبِي عِيْنِيَالِيَّهُ مَعَ عَلَمُهُ بَانَ اللَّهُ قَدْ غَفْرَلُهُ مَا تَقْدَمُ مِن ذَنِهِ وَمَا تَأْخُرُ ، وأنه أقْرِبُ الْحَلَقِ الى اللَّهُ ؟ ﴿

﴿ قَيلَ ﴾ : عن هذا أربعة أجوبة

الجواب الأول: ان هذا الحوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده. وكلماكان العبد أقرب الى الله كان خوفه منه أشد ، لانه يطالب بمالا يطالب به غيره ، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها مالا يجب على غيره . ونظير هذا فى الشاهد: أن الماثل بين يدى أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعيد عنه ، بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به و بحقوق ، وأنه يطالب من حقوق الحدمة وادائها بمالا يطالب به غيره فه و أحق بالحوف من البعيد ، ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله فهر أحق بالحوف من البعيد ، ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله و الله على الله والمديث و نهم قوله و نهم و نهم قوله و نهم و نهم و نهم قوله و نهم و نهم و نهم و نهم و نهم قوله و نهم و نهم

أنه قال : «ان الله تَعَالَى لَوْعَذَّب أَهْلَ سَمَواته وَأَهْلَ أَرْضه لَعَذَّبَهُمْ وَهُو عَيْرُ ظَالَم مَهُم ، وَلَوْ رَحْهُم كَانَتْ رَحْمَة لَمْم خَيْرًا من أَعْمَالهُمْ وليس المراد به لوعذ بم لتصرف فى ملكه والمتصرف فى ملكه غير ظالم . كما يظنه كشير من الناس . فان هذا يتضمن مدحا والحديث انما سيق للمدح بغير استحقاق فان حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ماأتوا . ولهذا قال بعده : « وَلُو رَحْمَهُم كَانَتْ رَحْمَة خَيْرًا لَهُم من أَعْمَالهُم » يعنى أن رحمته لهم ليست على قدر أعمالهم ، اذ أعمالهم لاتستقل باقتضاء الرحة عو وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها . فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه . وهو غير ظالم لهم فيه . ولا سيما فان والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه . وهو غير ظالم لهم فيه . ولا سيما فان عمالهم لا توازى القليل من نعمه عليهم . فتبقى نعمه المكثيرة لامقابل عامن شكرهم فاذا عذبهم على تركشكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالما لهم عي

﴿ فَانَ قِيلَ ﴾ : فهم أَذَا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ماعداه عا ينبغي له مقدورا لهم . فكيف يحسن العذاب عليه \*

(قبل) : الجواب من وجهين

أحدهما : أن المقدر ر للعبد لا يأتى به كله ، بل لا بد من فتوروا عراض وغفلة و توان . وأيضا ففى نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة ، والاجلال والتعظيم ، والنصيحة التامة لله فيها . يحيث يبذل مقدوره كله فى تحسينها و تحكميلها ظاهرا و باطنا . فالتقصير للازم فى حال الترك وفى حال الفعل . ولهذا سال الصديق النبي التيالية المناسبة المن

﴿م- ٢٤ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

دعا. يدعو به في صلاته فقال له : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ أَنَّي ظَلَمْتُ نَفْسَي ظُلَّماً كَثْيرًا وَلَا يَغْفُرُ اللَّذَانُوبَ الَّا أَنْتَ فَأَغْفُر لِي مَغْفَرَةً مِنْ عنْــــدكَ وَارْحَمْنِي اللَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الَّرْحِيمُ (١) ، فاخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدا له بان المقتضية ثبوت الخبر وتحققه . ثم اكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة ثم وصفه بالمشرة المقتضية لتعدده وتكثره . ثم قال: ﴿ فَأَغْفُرُكُمْ مَغْفُرُهُمْنَ عندك ، أي لاينالها عملي ولا سعيبي ، بل عملي يقصر عنها ، وأبما هيمن فضلك واحسانك لابكسي ولا باستغفاري وتوبتي . ثم قال «وارحمني» أى ليس معولى الا على مجرد رختك فان رحمتني والا فالهلاك لازم لى، فليتدبر اللبيب هذا الدعاء ومافيه من المعارف والعبودية . وفي ضمنه : أنه لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني ,و أني لا انجو الابر حمتك ومغفر تك، ومن هذا قوله ﷺ : وأَنْ يُنجَّى أَحَدًا مَنْكُمْ عَمَلُهُ . قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَادَسُولَ الله ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا اللَّا أَنْ يَتَغَمَّدْنَى اللهُ برَحْمَة منهُ وَفَضْل » (٢) فاذا كان عمل العبد لايستقل بالنجأة فلو لم ينجه الله فلم يكن قد بخسه شيئا من حقه و لا ظلمه . فانه ايس معه مايقتضي نجاته 🛚 وعمله ايس وافيا بشكر القليل من نعمه . فهل يكون ظالما له لو عذبه ؟ وهمل تسكون رحمته له جزاء لعمله . ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ماينبغي له من بذل النصيحـة فيه ، وكمال العبودية من الحياء والمراقبة ٤ والمحبة والخشوع ، وحضور القلب بين يدى الله فى العمل له ؟﴿ ومن علم هـذا علم السر في كون اعمال الطاعات تختم بالاستغفارة

(۱) رواه البخارى. ومسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص (۲)دواه البخارى. ومسلم عن الى هريرة \* ﴿ الجواب الثانى ﴾ انه لوفرض أن العدد يأتى بمقدوره كله من الطاعة طَاهرا و باطنا فالذى ينبغى لربه فوق ذلك وأضعاف أضعاف. فاذا عجز المهم عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء. والذى اتى به لا يقابل أقل النعم. فاذا حرم جزاء العمل الذى ينبغى للرب من عدم كان ذلك تعذيبه له. ولم يكن الرب ظالما له فى هذا الحرمان. ولو كان عاجزا عن أسبابه فانه لم ينعه حقا يستحقه عليه فيكون ظالما بمنعه. فاذا أعطاه الثواب كان بجرد صدقة منه وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله ، بل هى خير من عمله

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: وابو داود. والترمذي. والنسائي. وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

و أفضل وأكثر ، ليست معاوضة عليه والله أعلم ه

﴿ الْجُوابِ الثَّالَثُ ﴾ عن السؤ الرالأول: ان العبد إذا علم أن الله سبحانة وتعالى هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه ، وأنه تعالى ظ يرم هوفى شأن يفعل مايشاء ، ويحكم مايريد ؛ وأنه يهدى من يشاء ويضل من يشاء ، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد اقامته. وقد أثنى الله على عباده المؤمنين يِقُولُهُم : (٣ : ٨ رَّبُّنَا لَا تَزغُ قُلُو بَنَا بَعْدَ اذْ هَدَيْشَاً ) فلو لاخوفالازاغة مَا سألوه أن لا يزيغ قلوبهم . وكان من دعا. النبي عَلَيْكَايَّهِ ﴿ اللَّهُمْ • صَرَّفَ اْلْهُلُوبِ صَرْفُ لُولُوبَنَا عَلَى طَاعَتكَ ﴾ (١) ﴿ وَمُتَبِّتَ الْقُلُوبَ ثَبِّتُ قُلُو بِنَاعَلَى دينكَ ۽ (٢) وفي الترمذي عنه ﴿ إِنَّ أَنَّهُ كَانَ يِدَّءُو ﴿ أَعُوذُ بِمِزَّتِكَ انْ قُضلَّني أَنْتَ الْحَيُّ أَلَدَى لَا تُمُوتُ ، وكان من دعائه ﴿ اللَّهُمْ الْيَاعُودُ بَرضَاكَ مَنْ سَخَطَكَ وَأَءُوذُ مُمَا فَا تَكَ مِنْ عُقُو بَنْكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ﴾ (٣) **خاستماذ بصفة الرضا من صفة الغضب، و بفعل العافية من فعل الع**قوية، واستعاذ به منه باعتبارين . وكان استعاذته منه جمعًا لمَّا فصله في الجاتين قبله . نان الاستعاذة به منه قرجع الى معنى الكلام قبلها مع تضمنها فأئدة شريفة . وهي كمال النوحيد ؛ وأن الذي يستعيذ بهالعائذ ويهرب منه أنما

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم. وأحمد. والنسائي عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما (۲) رواه أحمد. والترمذي عن أنس بن مالك ، ورواه النسائي عن حائشة عن جابر (۳) رواه مسلم ، وأبو داود . والترمذي والنسائي عن عائشة وضي الله عنها ه

هو فعل الله ومشيئته وقدره ، فهوو حده المنفرد بالحكم . فاذا اراد بعبده سوءاً لم يعذه منه الاهو . فهوالذي يريد به مايسو.ه وهوالذي يريد دفعه عنه . فصار سبحانه مستعاذا به منه باعتبار الارادتين ( ٢ : ١٧ وَانْ يَمْسَسُكُ الله بُضِّر فَلا كَاشْفَ لَهُ إِلَّا هُو) فهوالذي يمس بالضرء وهو الذي يمشنك الله بُضَر فلا كاشف له إلَّا هُو) فهوالذي يمس بالضرء وهو الذي يكشفه ، لا إلّه إلا هو . فالمهرب منه اليه ، والفرار منه اليه ، والاجأمنه اليه عكما أن الاستعادة منه فانه لارب غيره ولا مدبر للعبد سواه ، فهو الذي يحركه ويقابه ، ويصرفه كيف يشاء ه

<sup>(</sup>۱)رواه أحمد عن عائشة ورواه مسلم عن زيد بن أرقم

فعلم أن خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم والله المستمان م ومن ههذا كان خوف السابقين من فوات الايمان كما قال بعض السلف: أنتم تخافون الذنب ، وأنا أخاف الكفر ، وكان عمر بن الحطاب يقول لحديفة : « نشدتك الله هل سمانى لك رسول الله عَلَيْكِيْنَةٌ ؟ يمنى في المنافقين -قيقول الاولا أذكى بعدك أحدا » (رواه البخارى) يعنى لا أفتح على هذا الباب في سؤال الناس لى ، وليس مراده إنه لم يخلص من النفاق غيرك \*

﴿ الوجه السادس ﴾ قوله : واما الخواص فانهم جعلوا الوعيد هنه وعدا ، والعذاب فيه عذبا لانهم شاهدوا المبتلي والمعذب، فاستعذبوا ماوجدوا في جنب ماشاهدوا الى اخر كلامه ه

فيقال: هـذا الدكلام و نحوه من رعو نات النفس ، و من الشطحات التى وجب اندكارها فن ذا الذي جعل وعيد الله وعدا ، وعقابه ثوابا ، وعذا به عذبا ? وهل هذا الا انكار لوعيده وعذا به في الحقيقة ? وأى عذاب أشد منعذا به ? نعو ذ بالله منه ، قال تعالى: (وَلَكَنَّ عَذَابَ الله شَديدُ ، وقال: ( ٨٩ : ٢٥ ، ٣٧ فَيُو مَدْ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَد . وَلَا يُوثِقُ وَ ثَاقَهُ آحَد ) وقال: ( ٨٩ : ٢٥ ، ٣٧ فَيُو مَدْ لَا يُعَدِّبُ عَذَابُهُ أَحَد . وَلَا يُوثِقُ وَ ثَاقَهُ آحَد ) وهذا أظهر في كل ملة من أن يُحتاج إلى الاستدلال عايه . و إنما ينسبهذا فلاهب إلى الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود . كما قال قائلهم ؛ ولم يبقى المحدة من القائلين بوحدة الوجود . كما قال قائلهم ؛ وان دخلوا دار الشقاء فانهم على لذة فيها نعيم مباين وان دخلوا دار الشقاء فانهم على لذة فيها نعيم مباين وان دخلوا دار الشقاء فانهم على لذة فيها نعيم مباين يسمى عذا با من عذو بة طحمه وذاك له كالقشر و الفشر صائن نعيم جنان الخلدو الامر واحد و بينهما عند التجلى تباين نعيم جنان الخلدو الامر واحد و بينهما عند التجلى تباين

فهذا القائل خط على تلك النقطة التي نقطها أبو العباس ، ولعل الـكلا. إن من مشكاة واحدة . وهذا مباين للمعلوم بالاضطرار من دين الرسل . وماأخبرت به عن الله وأخبر به على لسان رسوله عليالله ع

﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾ ليس مراده مَاذَكَرَتُم وَفَهِمَتُم مَنَ كَلَامَهُ ، وَانْمَا مَرَادَهُ أَنَّهُ سَبِحَانُهُ اذَا ابْتَلَى عَبْدَهُ فَى الدّنيا فَهُو لَـكَالُّحُبِتُهُ لَهُ يَتَلَدُذُ بِتَلَكُ الْبِلُوى وَيَعْدُهَا نَعْمَةً . وليس مراده عذاب الآخرة \*

﴿ قَيْلُ ﴾ قوله عن الخواص : انهم جعلوا الوعيد منه وعدا . ينقي ما ذكرتم من التأويل. فان ابتلاء الدنيا غير الوعيد. وأيضافانه فيمقام الخوف • ونفيه عن الخاصة محتجا عليه بإنهم برون العذَّابعذبا والوعيد وعدا فالهموللخوف ? هذا مقصوده من سياق كلامهواحتجاجه عليه بهذا الهذيان الذي يسخر منه العقلاء بل نحن لا ننكر أن العبد اذا تمكن حب الله فى قلبه حتىملكجميع أجزائه فانه قد يتلذذ بالبلوىأحيانا . وليسذلك دائماولاً كثرياً ، ولكنه يعرضعند هيجان الحب وغلبةالشوق . فيقهر شهود الالم ثميراجع طبيعته فيذوق الالم بولكن أين هذا منجعلالوعيد وعدا ، والعذاب عذبا ? وان أحسن الظن بصاحب هذا الـكلام ظن به أنه ورد عليه وارد من الحب يخيل في نفسه ان محبوبه أذا تواعده كانذلك منه وعدا وازعذبه كانعذابه عنده عذبالمو افقته مرادمحيوبه وهذاخيال فاسده وتقدير في النفس. والافالحةية، الخارجية تكذب هذا الخيال الباطل. بل لوصبعليهأدنى شي. منعذابه لصاحواستخاث وطلبالعفو والعافية يه وحكمة ألله تقتضى تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعنة الحمقة بادنى شيء يكون من الالم والوجع؛ حتى يقبين لها دعاويها الكاذبة ، وشطحها الباطل؛ وهذا سيد المحبين وسيدولدآ دماستعاذته بالله منعذابه وبلائه، وسؤاله عافته ومعافاته معلومة في أدعيته ، وتضرعه الى ربه ، وابتهاله اليه فيذلك وهي أكثر وأشهر منأن تذكر همنا انما في سيد المحبين أسوة وقدوة ٣ ولكن قد ابتلى كثير من أهل الارادة بالشطح ، كما ابتلى كثير من أهل

الـكلام بالشك. والمعانى من عافاه الله من هذا وهذا. فنسأل الله عافيته ومعافاته م (الوجه السابع) قوله بان عذاب الكافرين إنما كان شديداً وليس كذلك المعذب لهم والمؤمنون يشاهدونه فلم يكن عذا بهم شديداً وليس كذلك فان عذاب الـكافرين شديد فى نفسه لفلظ جرمهم ؛ وهو الـكفر وهو دائم لا انقطاع له . وأما المؤمنون الذين يعذبون بذنو بهم فعذا بهم أضعف من عذاب الحكافرين ، لأن عذا بهم على الذنوب ، وهى دون الكفر ، وهو منقطع . والآية لم يرد بها اثبات عذاب المؤمنين دون عذاب الحكافرين وانا سيقت لبيان عذاب الحكافرين حسب فمفهومها نفى العذاب عن المؤمنين لا اثبات عذاب عندا على من عذاب عندا الحكافرين وانا سيقت لبيان عذاب الحافرين حسب فمفهومها نفى العذاب عن المؤمنين لا اثبات عذاب عندا منهم والله أعلم ه

(الوجه الثامن ) قوله ؛ وللخواص الهيبة . وهي أقصىدرجة يشار اليها في غاية الحوف ، والحوف يزول بالامن وينتهى به خوف الشخص على نفسه من العقاب أفاذا أمن العقاب زال الحوف . والهيبة لاتزول أبدالانها مستحقة للرب بوصف التعظيم والاجلال . وذلك الوصف مستحق على الدوام . وهذه المعارضة والهيبة تعارض الم كاشف أوقات المناجاة وتصدم المشاهد أحيان المشاهدة و تعصم العائن بصدمة العزة و منه قال قائلهم:

أشتاقه فاذا بدا أطرقت من اجلاله لا خيفة بل هيبة وصيانة لجمــاله وأصد عنه تجلدا وأروم طيف خياله

فيقال به من العجائب ان المعنى الذى أمر الله به في كتابه ، وأثنى به على خاصة عباده و أقر بهم اليه ، وهم أنبياؤه ، ورسله و ملائد كمته ، بجعل ناقصا من منازل العوام ، و يعمد الى معنى لم يذكره الله ولارسوله ، ولاعلق به على المدح والثناء فى موضع واحد ، فيجعل هو الدكمال ، وهو للخواص من العباد . فاين فى القرآن والسنة ذكر الهيبة والامر بها ووصف خاصته بها ميه العباد . فاين فى القرآن والسنة ذكر الهيبة والامر بها ووصف خاصته بها ميها

ونحن لاننكر أن الهيبة من لوازم الايمان وموجباته ، ولـكن المنكر أن يكون الوصف الذي وصف به أنبياءه وملائكته ناقصا والوصف الذي لم يذكره هو الـكامل التام . وهذا المعنى المعبر عنه بالهيبة حق . ولـكن لم يذكره هو الـكامل التام . وهذا المعنى المعبر عنه بالهيبة حق . ولـكن لم يحيى العبارة عنه في القرآن والسنة بلفظ الهيبة . وانماجاءت بلفظ الاجلال كقول النبي عَلَيْكِيْنِهُ : « إنَّ منْ إِجْلال الله إجْلال ذي الشَّيبة المُسلم وحامل القرْمان غير القالى فيه والجُلال عَنْه ، والامام الْعادل (١) » فالاجلال.

هوالتعظيم . وكذلك الهيبة ، يوضح هذا ي

( الوجه الناسع ) وهو أن الهيبة والاجلال يجوز تعلقها بالمخلوق. كما قال النبى يُرْلِيَّةِ « ان من اجلال الله اجلال ذى الشيبة المسلم الحديث وقال ابن عباس عن عمر: هبته وكان مهيبا، وأما الحشية والمخافة فلا تصامح الالله وحده قال تعالى: ( ٥ : ٤٤ - فَلاَ تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُون) وقال: ( ٣ : ١٧٥ - فَلاَ تَخْسُوا النَّاسَ وَاخْشُون) وقال: ( ٣ : ١٧٥ - فَلاَ تَخَافُونُ إِنْ كُنْتُم مُؤْمَنِينَ) وقال: ( ٩ : ١٨ إنَّمَا يَعْمُر مَسَاجَدَ الله مَنْ مَامَن بالله وَالْيَوْمُ الآخِر وَأَقَامُ الصَّلَاة وَءَاتَى الزَّكَاة وَلَمْ يَخْسُ الله الله مَنْ مَا مَنْ بالله وَالْيُومُ الآخِر وَأَقَامُ الصَّلَاة وَءَاتَى الزَّكَة وَمُونِهُ مَنْ عَبودية القلب . فلا تصلح الالله ، كالذل و الحبة ، والانابة والتوكل والرجاء وغير ها من عبودية القاب . وكيف يجعل المهابة المشتركة افضل منه واعلى؟ و تأمل قوله تعالى ( ٢٤ : ٢٥ - وَمَنْ يُطع اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللهَ قَوْلَهُ مَا الفَاتَرُونَ ) كيف جعل الطَاعة لله ولرسوله ، والحشية ويَتَقَهُ فَأُولَةَكُ هُمُ الفَاتَرُونَ ) كيف جعل الطَاعة لله ولرسوله ، والحشية ويَتَقَهُ فَأُولَةً لَنْ ولرسوله ، والحشية

<sup>(</sup>۱) رواه ابو داود عن أبي موسى الاشعرى ه

والنقوى له وحده، وقال تعالى: (٤٨ : ٩ لِتُوْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقَّرُوهُ) كيف جعل التوقير والتعزير للرسول وحده ؟ والتوقير هو التعظيم

و نوفروه) ليف جمل الدوفير والنعزير للرسول وحده عو التوفير هو النعظيم الصادر عن الهيبة و الاجلال . هذا حقيقته فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص ، وأنهم اليه أحرج وبه أقوم من غيرهم .

﴿ الوجه العاشر ﴾ قوله: الخوف يزول بالامن والهيبة لاتزول أبدا إلى ءاخره \*

فيقال: هذا حق. فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة. فإذا دخلوها زال عنهم الخوف الذي كان يصحبهم في الدنيا وفي عرصات القيامة. وبدلوا به أمنا لانهم قد أمنوا العذاب فزايلهم الحوف منه ولكن لايدل هذا على أنه كان مقاما ناقصا في الدنيا . كما أن الجهاد من أشرف المقامات . وقد زال عنهم في الآخرة ، وكذلك الإيمان بالغيب عجل المقامات على الاطلاق . وقد زال في الآخرة وصار الامر شهادة، وكذلك الصلاة ، والحج ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وبذل النفس لله ، وهي من أشرف الإعمال . وكلها تزول في الجنة . وهذا لا يدل على نقصانها . فان الجنة المست دار سعى وعمل انما هي دار عمم وثواب \*

﴿ الوجه الحادي عشر ﴾ أن الحوف انما زال في الجنة لآن تعلقه أنما هو بالأفعال لا بالذات . كما تقدم ، وقد أمنهم ما كانوا يخافون منه . فقد أمنوا أن لايفعلوا ما يخافون منه وأن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم . ولكن كان الخوف في الدنيا أنفع لهم . فبه وصلوا الى الآمن النام. فأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده مخافتين اثنتين ، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة . ومن أمنه في الدنيا ولم يخفه أخافه في الآخرة . و ناهيك

شرفا وفضلا بمقام ثمرته الأمن الدائم المطلق ،

﴿ الوَجِهُ الثّاني عشر ﴾ أن الاجلال والمهابة والتعظيم انما لم تزل لأنها متعلقة بنفس الذات ، وهي موجودة في دار النعيم . وأما الخوف خانه انما زال لأنه وسيلة الى توفية العبودية والقيام بالأمر . والوسيلة تزول عند حصول الغاية . ولكن زوال الوسيلة عندحصول الغاية لايدل على أنها ناقصة ، وإذا كانت تلك الغاية لا كمال للعبد بدونها فالوسيلة عليها كذلك ع

﴿ الوجه الثالث عشر ﴾ قوله : « وهذه المعارضة والهيبة تعارض المحاشف أوقات المناجاة وتصون المشاهد أحيان المشاهدة وتعصم المعانى بصدمة الدزة ، \*

و فيقال و لاريب أن الحب والانس المجرد عن النعظيم والاجلال البسط النفس، و محملها على بعض الدعارى والرعونات والامانى الباطلة وإساءة الادب، والجناية على حق المحبة ، فاذا قارن المحبة مهابة المحبوب ، وإجلاله و تعظيمة وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه انكسرت نفسه له، وذلت العظامته ، واستكانت لهزته، وتصاغرت لجلاله، وصفت من رعونات والنفس وحماقاتها ودعاويها الباطلة، وأمانيها المكاذبة ، ولهذا في الحديث هو يقول الله عز وجل: أيْنَ أَاتَحَابُونَ بِجَلالي؟ اليَوْمَ أُظلُّهُمْ فَظلِّ يُومَ لَلْظلَّ الاَّظلَّ الاَّظلَّ الاَّظلَّ الله عز وجل: أَنْنَ أَاتَحَابُونَ بِجَلالي؟ اليومَ أُظلُّهُم فَظلِّ يُومَ وَهُمَا الله عز وجل: أَنْنَ أَلْتَحَابُونَ بِجَلالي الجيل والحب الناشيء ومهابته ليس حبا لمجرد جماله ، فانه سبحانه الجليل الجيل ، والحب الناشيء عن شهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة ، فشهود الجلال وحده يرجب خوفا وخشية وانكسارا ، وشهود الجمال وحده يوجب حبا بانبساط وادلال ورعونة ، وشهود وشهود الجمال وحده يوجب حبا بانبساط وادلال ورعونة ، وشهود

الوصفين مما يوجب حبا مقرونا بقعظيم واجلال ومهابة . وهذا هو غاية كال العبد . والله أعلم ه

و إنشاده هذه الآبيات الثلاثة في هذا المقام في غاية القبح. فان هذا المحب ينبغى خوفه من محبوبه ويعرض عنه إظهارا للتجلد إما على محبوبه وذلك قبيح في حكم المحبة فان التذلل للمحبوب وتملقه واستعطافه والانكسار له أولى بالمحب من تجلده وتعززه كما قبل:

اخضع وذل لمن تحب فليس في شرع الهوى انف يشال و يعقد

ثم أخبر أنه يروم طيف خياله. فهو طالب لحظه من محبوبه لالمراد عبوبه منه . فهذا محب لنفسه ، وقد جعل طيف محبوبه وسيلة إلى حصول مراده فاحبه حب الوسائل ، بخلاف من قد أحب محبوبه لذات المحبوب ففي عن مراده هو منه بمراد محبوبه ، فصار مراده مراد محبوبه ، فصل الاتحاد في المراد لافي الارادة ولافي المريد عدا إن كان صبره عنه تجلدا عليه ، وان كان تجلدا على الرقيب خوفا منه ، فهو ضعيف المحبة لأن فيه بقية المست مع محبوبه ، بل مع رقيبه فهلا ملا الحب قلبه فلم يبق فيه بقية يلاحظ بها الرقيب والعاذل ? كال قيل :

لا كان من السواك فيه بقية يجد السبيل بها اليه العذل وبالجملة فهذه أبيات ناقصة المعنى لايصاح الاستشهاد بها والله أعلم من خطأ وصل ﴾ والمقصود الكلام على علل المقامات ؛ وبيان ما فيها من خطأ وصواب، ولما كان أبر العباس بن العريف قد تعرض لذلك في كتابه محاسن المجالس ذكرنا كلامه فيه وماله وماعليه م

ثم ذكر بعد هذا فصلا في المحية وفصلا في الشوق، فنذكر كلامه في ذلك ومايفتح الله به تتميا للفائدة ورجاء للمنفعة ، وأن يمن القالمزيز الوهاب بفضله ورحمت ويرقى عبده من العلم الى الحال ، ومن الوصف الى

الاتصاف. إنه قريب مجيب ه

قال أبو العباس: وأما المحبة نقد أشار أهل النحقيق في العبارة عنها وكل نطق بحسب ذوقه ، وانفسح بمقدار شوقه ، ه

والت على الشيء اذا كان من الأمور الوجدانية الذوقية التي انما تعلم با آثارها وعلاماتها ، وكان مما يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف ، وكان له لوازم وآثار وعلامات متعددة ، اختلفت العبارات عنه: بحسب اختلاف هذه الأشياء ، وهذا شأن المحبة . فانها ليست بحقيقة معانيها ترى بالأبصار ، فيشترك الواصفون لها في الصفة . وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت . كما بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحبوب ، والخلةالتي هي أعلى مراتب الحب ، وبينهما درجات متفاوتة تفار تالاينحصر . ولها ما أدرك بعض علاماتها فعبر بحسب ما أدرك ، وهي وراء ذلك كله . ليس اسمها كسماها . ولا لفظها مبين ما أدرك المهاها . ولا لفظها مبين المعناها . وكذلك اسم المصيبة والبلية والشدة والآلم إنما تدل أسماؤها عليها فوع دلالة : لا تكشف حقيقتها ولا تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودها . وفرق بين الذوق والوجود و بين التصور والعلم . فالحدود والرسوم و علامات و تنبيهات \*

فيقال ؛ هذا التعظيم المانع من الانتياد لغير المحبوب هو أثر من آثار المحبة ، فان المحبة إذا أثار المحبة ، فان المحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيما لمحبوبه تمنعه من انقياده الى غيره. وليس مجردالتعظيم هو المانع له من الانقياد إلى غيره بل التعظيم المقارن

للحب هو الذي يمنح من الانقياد الى غير المحبوب. فان التعظيم إذا كان مجردا عن الحب لم يمنع انقياد القلب الى غير المعظم. وكذلك إذا كان الحب خاليا عن التعظيم لم يمنع المحب أن ينقاد إلى غير محبوبه. فأذا اقترن الحب بالتعظيم وامتلا القلب بهما المتنع انقياده إلى غير المحبوب، والمحبة المشاتركة ثلاثة أنواع:

أحدها بحبة طبيعية مشتركة . كمحبة الجائع للطعام . والظما آنالماه وغير ذلك . وهذه لا تستازم التعظيم ه

﴿ وَالنَّوْعِ الثَّانِي ﴾ محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها وهذه أيضالاتستلزم التعظيم ،

﴿ والنوع الثالث ﴾ محبة أنسوألف. وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم . أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا وكمحبة الاخوة بعضهم بعضا ه

فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصاح للخاق بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله سبحانه ، ولهذا كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ، وكان أحب الشراب اليه الحلو البارد ، وكان أحب الشراب اليه الحلو رضى الله عنها احبهن اليه . وكان يحب أصحابه ، وأحبهم اليه الصديق وأما المحبة الحاصة التي لاتصاح الالله وحده ومتى أحب العبد بها وأما المحبة الحاصة التي لاتصاح الالله وحده ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله . فهى محبة العبودية المستازمة للذل والخضوع والتعظيم ، و كال الطاعة وإيثاره على غيره فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا . وهي التي سوى المشركون بين عاله تهم و بين الله فيها كما قال تعالى:

وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَشَدُ حُبَّا لله) واصح القولين: ان المعنى يحبونهم كما يحبون الله . وسووا بين الله و بين اندادهم في الحب . ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال: (وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشدحبالله) فان الذين ءامنو الخلصوا حبهم لله الم يشركوا به معه عَيره ، واما المشركون فلم يخلصوه لله ه

والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة ، وهي اول دعوة الرسل ، و اخر كلام الميد المؤمن الذي اذا مات عليه دخل الجنة اعترافه واقراره بهذه المحبة وافراد الرببها ، فهو اول مايدخلبه في الاسلام، وماخرماً يخرج به من الدنيا الىالله ، وجميع الاعمال كالادوات والآلات لها وجميع المقامات وسائل البها ؛ واسباب لتحصيلها وتحصينها من الشوائب والعلل ؛ فهي قطب رحى السعادة ، وروح الابمان،وساق شجرة الاسلام، ولأجلمها انزل الله الكيتاب والحديد، فالكيتاب هاد اليها ، ودالعليها ، ومفصـل لها والحديد لمن خرج عنهـا واشرك فيهـا مع الله غيره ولاجلماخلقت الجنة والنار فالجنة دار اهلما الذيناخلصوها لله وحده فاخلصهم لهاوالنار دار من اشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه و بينالله فيهاكما اخبر تعالى عن أهلها انهم يقولون فىالنارلآلهتهم: (٣٦: ٩٧ - ٩٨ تَالِثُهُ إِنْ كُنَّا لَفِي صَلَالَ مُبِينَ الْذَنْسَوِّيكُمْ بَرَبِّ الْعَالَمَينَ) وهذه التسوية لم تكن منهم في الافعال والصفات بحيث اعتقدوا انهامساويةلله سبحانه فىافعاله وصفاته وانما كانت تسوية منهم بين الله وبينها فى المحبة والعبودية مع اقرارهم بالفرق بين الله وبينها ، فتصحيح هذه هو تصحيح شهادة ان لاالهالا الله فحقيق لمن نصح نفسه واحب سعادتها ونجاتها ان يتيقظ لهذه المسألة علما وعملا وحالا وتكون اهم الاشياء عنده ، واجل

علو ٥٠ واعماله فان الشأن كله فيها ، والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنها » قال تعالى : (١٥ : ٣٥ - قور بك لنسالنهم أجمعين عمّا كاأنوا يعملون) قال غير واحد من السلف : هو عن قول ولا اله الاالله ، وهذا حق فان السؤال كله عنها ؛ وعن احكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها فلا يسأل احدقط الاعنها وعن واجباتها ولوازمها فلا يسأل احدقط عنهما الاولون والاخرون، ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا اجبتم المرسلين ؟ هالسؤال عماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها والسؤال عماذا فالسؤال عماذا الما المرسلين؟ سؤال المراف المرسلين؟ سؤال عماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها والسؤال عماذا عمادا المراف المرسلين؟ سؤال عمادا الأمر كله اليها ، وامر هذا شانه حقيق بان تنشى عليه الخناصر و يعض عليها بالنواجذ ، ويقبض فيه على الجر ولا يؤخذ باطراف الانامل و لا يطلب على فضلة بل يجعل هو المطلب الاعظم و ماسواه الما يطلب على الفضلة و الله غيره و لارب سواه ،

﴿ فصل ﴾ قال : وقيل المحبة ايثار المحبوب على غيره وهذا الحد ايضا من جنس ماقبله فان ايثار المحبوب على غيره موجب المحبة ومقتضاها فاذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره وهذا الايثار علامة ثبوتها وصحتها فاذا ءاثر غير المحبوب عليه لم يكن محباله، وان زعم أنه محب فاتماهو محب لنفسه و لحظه عن يحبه فاذار أى حظا ءاخرهو أحب اليه من حظه الذي يريده من محبر بهءاثر ذلك الحظ المحبوب اليه . فهذا عموضع يغلط فيه الناس كثيرا إذ أكثرهم إنما هو يحب لحظه ومراده فاذا علم أنه عند غيره أحب ذلك الغير حب الوسائل لاحبا له لذاته ، ويظهر هذا عند حالتين عد

 الثانية : أنه اذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبته وسكن قلبه و ترحل قاطن المحبة من قلبه كما قيل : من ودك لامر ولى عندانقضائه ، فهذه محبة مشوبة بالعلل . بل المحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكاله وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته . وأن الذى يوجب هذه المحبة فناء للعبد عن ارادته لمراد محبوبه . فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لاعلى مراده هو من محبوبه . فهذه هى المحبة الخالصة من درن العلل وشوائب النفس وهى التى تتزايد ، وفي مثل هذا قيل :

تعصى الاله وأنت تزعم حبه هذا لعمرك فى القياس شنيع لوكان حبك صادقا الاطعته ان المحب ان يحب مطيع وهمنا دقيقة ينبغى التفطن لها وهى أن أيثار المحبوب نوعان ؛ أيثار معاوضة ومتاجرة وأيثار حب وأرادة \*

فالأول : يؤ ثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه . فهو يبذل مايؤ ثره ليعاوضه بخير منه چ

والثانى ﴾ يوثره اجابة لداعى محبته ، فان المحبة الصادقة تدعوه دائما الى ايثار محبوبه فايثاره هو أجل حظوظه فحظه فى نفس الايثار لا فى المعوض المطلوب بالايثار، وهذا لايفهمه الاالنفس اللطيفة الوارعة المشرقة وأما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا وما هو بعشها فلتدرج به والدين ظه والمعاملة فى الايثار . فانه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما توثره به على نفسك حتى ان من شرطه الاحتياج من جهة المؤثراذ لولم يكن محتاجا اليه له لكان بذله سخاه وكرما . وهذا انمايصح فى ايثار المخلوق والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه . فانه الغنى والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه . فانه الغنى والله سبحانه وفي الدعاء المرفوع و اللهم زدنا وكر تنقصناً واعطنا وكر تُحرمناً

﴿ م - ٢٥ – طريق الهجر نين و باب السعادتين ﴾

وأكرمنا ولاتهنا وءائرنا ولاتؤثر علينا وارضنا وارض عنا ، وقيل: من ءاثر الله على غيره .اثره الله على غـيره ،

والفرق بين الايثار والآثرة أن الايثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك ، والاثرة اختصاصك به على الغير ، وفي الحديث وبايعنا رسول الله عليالية على السمع والطاعة في عشرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا واثرة علينا ﴾ ،

فاذا عرف هذا فالأيثار اما أن يتعلق بالخلق ، واما أن يتعلق بالخالق وان تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك طريقا ، ولا يفتع لك واردا . فان كان في ايثارهم شيء منذلك فايثار نفسك عليهم أولى، فان الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان . وهذا في غاية الصعوبة على السالك . والأول أسهل منه . فان الايثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله : الايثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب . قال الله تعالى : (وَيُؤثرُونَ عَلَى انْفُسُهمْ وَلَوْ كَانَ بهمْ خَصَاصَةُ وَمَنْ يُرقَ شُحَّ تَفْسه فَأُولَئكَ مُمْ أَلْفُلْحُونَ ) فاخبر أن ايثارهم انما هو بالشي الذي اذا وقي الرجَل الشح به كان من المفلحين ، وهذا انما هو فضول الدنيا لا الاوقات المصروفة في الطاعات . فان الملاح كل الفلاح في الشح بها . فن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا . فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله ه

ومما يدل على هذا أنه سبحانه امر بالمسابقة فى أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة اليها . وهذا ضد الايثار بها . قال الله تعالى : ( ٣ : ١٣٣ وَسَارُعُوا إِلَى مَغْفَرَة مَنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ) وقال تعالى : ( ٢ : ١٤٨ قَاسْةَ قُوا الْخَيْرَات ) وقال تعالى : ( ٢٣ : ٢٦ وَفَى ذَلِكَ فَلَيْنَا فَسُونَ ) وقال النبي وَلَكَ فَلَيْنَا فَسُونَ الْمُتَنَا فَسُونَ ) وقال النبي وَلَكَ فَلَيْنَا فَسَ الْمُتَنَا فَسُونَ ) وقال النبي وَلَكَ فَلَيْنَا وَلَهُ النَّالَّ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

والسرفيه والله أعلم ان الايثار انما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه . فلا يسع المؤثر والمؤثر . بل لايسع الا أحدهما . وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها فلو اشترك الآلوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيهاضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهم وان قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع ، محيث أذا فعله واحد فات على غيره . فان في العزم والنية الجازمة على فعله من النواب مالفاعله ، كما ثبت عن الذي عملية في غير حديث . فاذا قدر فوت مباشر ته له فلا يفوت عليه عزمه و نيته لفعله ه

و أيضا فانه اذا فات عليه كان فى غيره من الطاعات والقربات عرض منه اما مساو له وإما أزيد ، وامادونه . فتى أتى بالعوض وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة ارادته لذلك العمل الفائت أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه . فجمع له الأمرين ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاه والله ذو الفضل العظيم ه

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ، والبخارى ، ومسلم ، والنسائى عن أبى هريرة ، بلفظ « لو يعلم الناس مافى الندا، والصف الاول ثم لم يجدوا الا أب يستهموا عليه لاستهموا » والاستهام الاقتراع بالسهام

وأيضا فان المقصود رغبة العبد فى التقرب الى الله وابتغاء الوسيلة قليه ، والمنافسة فى محابه ، والايثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه و تركه له ، وعدم المنافسة فيه . وهذا بخلاف ما يمتاج اليه العبدمن طعامه وشرابه واباسه اذا كان أخوه محتاجا اليه . فاذا اختص به أحدهما نات الآخر. فندب الله عبده اذا وجد من نفسه قرة وصبرا على الايثار به ما لم يخرم عليه دينا . أو يجلب له مفسدة ، أو يقطع عليه طريقا عزم على سلوكه عليه دينا . أو يجلب له مفسدة ، أو يقطع عليه طريقا عزم على سلوكه الى ربه ، أو شوش عليه قابه ، بحيث يجعله ، تعلقا بالخلق . ففسدة ايثان هذا أرجح من مصلحته . فاذا ترجحت ، صلحة الايثار بحيث تضمن انقاذ نفسه من هلكة أو عطب أو شدة ضرورة . وليس المؤثر نظيرها تعين عليه الايثار ، ولكن لوفعله تعين عليه الايثار ، والكن لوفعله تعين عليه الايثار ، والكن لوفعله وضرورته على ضرورته ، فقد استولى على أمد الكرم والسخاء ، وجاوز وضروح د كرها \*

﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾: فما الذي يسهل على النفس هذا الايثار، فان النفس مجبولة على الاثرة لاعلى الايثار؟

( قيل ) يسهله أدور . أحــدها رغبة العبد في مكارم الآخلاق ومعاليها . فان من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الايثار ، وقد جبل الله الفلوب على تعظيم صاحبه ومحبته ، يا جبلها على بغض المستأثر ومقته لاتبديل لخلق الله ،

والآخلاق المائة: خلق الايثار، وهو خلق الفضل. وخلق القسمة ورالتسوية، وهو خلق العدل وخلق الاستئثار والاستبداد، وهو خلق الظلم. فصاحب الايثار محبوب مطاع . هيب، وصاحب العدل الاسبيل

للنفوس الى أذاه والتسلط عليه ، ولكنها لاثقاد اليه انقيادها لمن يؤثرها هو وصاحب الاستثنار النفوس الى أذاه والتسليط عليه أسرع من السيل فى حدوره . وهل أزال الممالك وقلعها الا الاستئنار . فأن النفرس لاصبر لها عليه وله ذا أمر رسول الله والمستئنار به بالسمع والطاعة لولاة الأمروان استأثروا عليهم لما في طاعة المستأثر من المشقة أولكره الاستئنار بهو الناتى : النفرة من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته له

الثالث: تعظيم الحقرق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض فهو يرعاها حق رعايتها؛ ويخاف من تضييعها ، ويعلم أنه ان لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده . فان ذلك عسر جدلا بل لابد من مجاوزته الى الفضل ، والتقصير عنه الى الظلم . فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الايار بما لاينقصه ولا يضره ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة مع ما يجلبه له الايثار من البركة وفيضان الخير عليه . فيعود عليه من ايثاره أفضل مما بذله يومن جرب هذا عرفه ، ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم . والموقوة من وقعه الله سبحانه وتعالى ه

﴿ فَصَلَ ﴾ والايثارالمتعلق بالخالق أجل من هذار أفضل؛ وهو ايثار رضاه على رضى غيره ، وايثار حبه على حب غيره رايثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه وايثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتماق على بذل ذلك لغيره . وكذلك ايثار الطلب منه والسؤ الوانزال الفاقات به على تعلق ذلك بغيره \*

فالأول. اثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له . وهذا ماثر الله على غيره ونفسه من أعظم الاغيار . فا آثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله، وعلامة هذا الايثار شيئان ، أحدهما: فعل ما يحب الله اذا كانت النفس تكرهه و تهرب منه كالا الثانى: تركما يكرهه اذا كانت النفس تحبه و تهواه فبهذين الامرين يصحمقام الثانى: تركما يكرهه اذا كانت النفس تحبه و تهواه فبهذين الامرين يصحمقام فلا يثار ومؤنة هذا الايثار شديدة والنفس عنه ضعيفة ، ولا يتم فلاح الحبد وسعادته الا به ؛ وانه ليسير على من يسره الله عليه فحقيق بالعبد أن يسمو اليه وان عظمت فيه المحنة ؛ ويحمل فيه خطرا يسيرا لملك عظيم و فوز كبير فان ثمرة هذا في العاجل والا تجل ليست تشبه ثمرة شيء من الاعمال ، ويسير منه يرقى العبد ويسيره مالا برقى غيره اليه في المدد المتطاولة ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، ولا تتحقق المحبة الا بهذا الايثار ه

والذي يسهله على العبد أمور

أحدها : أن تكونطبيعته لينة منقادة سلسة ، ليست بجافية ولاقاسية على تنقاد معه بسبولة ،

الثانى أن يكون ايمانه راسخا ويقينه قريافان هذا ثمرة الايمان ونتيجته الثالث قوة صبره وثباته . فبهذه الثلاثة الامور ينهض إلى هذا المقام ويسهل عليه دركه والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين ه أحدهما : ان تمكون جامدة غير سريعة الإدراك ، بل بطيئة ولا تمكاد ترى حقيقة الشيء الابعد عسر ، وإن رأتها افترنت به الاوهام والشكوك

والشهات والاحتمالات ، فلا يتخاص له رؤيتها وعيانها ﴿

الثانى ؛ أن تمكون القريحة وقادة دراكة ، لمكن النفس ضعيفة مهيئة الذا أبصرت الحقو الرشد ضعفت عن ايثاره ، فصاحبها يسوقها سوقالعايل المريض ؛ كلما ساقه خطوة وقف خطوة أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلقت للمريض أوفاته فهو يسوقه الى رشده . وهو ملتفت الى لهره ولعبه

لاينساق معه الاكرها 🕊

فاذا رزق العبد قريحة وقادة ، وطبيعة منقادة اذا زجرها انزجرت، واذا قادها أنقادت بسمولة وسرعة ولين ، وارتدى مع ذلك بعلم نافع وايمان راسخ أقبلت اليه وفود السعادة من كل جانب ،

و لما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضى الله عنهم. وكماما الله لهم بنور الاسلام وقوة اليقين و مباشرة الايمار لقلو بهم. كانوا أفضل العالمين بعد الانبياء والمرسلين وكان من بعدهم لو انفق مثل جبل أحدما بلغ مد احدهم و لانصيفه و من تصور هذا الموضع حق تصوره علم من أين يلزمه النقص و الثاخر. ومن اين يتقدم و يتأخر، و يترقى في درجات السعادة و بالله التوفيق و الله أعلم ه

﴿ فَصَلَ ﴾ قال : وقيل : المحبة موافقة المحبوب فيما ساء وسر ونفع وضر · كما قيل :

واهنتنی فأهنت نفسی صاغرا 🌷 مامن یهون علیك بمن ا كرم

فيقال: وهذا الحد أيضا من جنس ماقبله ، فان موافقة المحبوب من موجبات المحبة وثمراتها . وليست نفس المحبة ، بل المحبة تستدى الموافقة وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم . قال الله تعالى : (٣: ٣ قُل انْ كُنْتُم تُحبُّونَ الله فَاتَبْعُونَى يُحببُكُم الله ) قال الحسن : قال قوم على عهد الذي يَتَالِينَهُ : انا نحبَ ربنَا ألله عالى هدنه الآية : ( قُل انْ كُنْتُم تُحبُّونَ الله فَاتَبْعُونَى يُحببُكُم الله ) ه

وقال الجنيدَ: ادعى قوم ُحبَّة الله فَانزل الله واية المحبة ( قُلْ انْ كُنتُمْ تُحبُّونَ الله فَاتَبِعُونَى يُحبِبُكُمُ اللهُ ) ﴿ يعنى أن متابعة الرسول هي مو افقة حبيبكم فأنه المبلغ عنه ما يحبه و ما يكر هه يه و قال مالك في هذه الآية : من أحب طاعة الله أحبه الله و حبيه الى خلقه ، و انما كانت مو افقة المحبوب دليلا على محبته لأن من أحب حبيبا فلا بد أن يحب ما يحبه ، و يبغض ما يبغضه ، والا لم يكن محبا له محبة صادقة ، بل ان تخلف ذلك عنه لم يكن محبا له ، بل يكون محبا لم راده منه ، أحبه بل ان تخلف ذلك عنه لم يكن محبا له ، بل يكون محبا لمراده منه ، أحبه محبوبه أم كرهه و محبوبه عنده وسيلة الى ذلك المراد . فلو حصل له حظه من غيره ترحل عوضه . فهذه المحبة المدخولة الفاسدة . واذا كانت المحبة الصحيحة تستدعى حب ما يحبه المحبوب و بغض ما يبغضه ، فلا بد أن يوافقه فيه هه

الكل تحت المراد المكوني والمشيئة العامة ه

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: قال لى بعض شيوخ هؤلاء: آلمحبة نار تحرق من القلب ماسوى مراد المحبوب ، والـكون كله مراده ، فأى شيء أبغض منه وقال فقلت له: فاذا كان المحبوب قد ابغض بعض مافى الكون ، فابغض قوما ومقتهم ولعنهم وعاداهم ، فاحبتهم أنت و واليتهم تحكون مواليا للمحبوب موافقا له وأو مخالفا له معاديا له وقال: فكانما القم حجرا ،

ويبلغ الجهل والـكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث اذا فعل محظورا يزعم أنه مطيع لله سبحانه وتعالى ، ويقول : أنا مطيع لارادته . وينشد في ذلك :

أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات

ويقول أحدهم: ابليس وان عصى الامر لكنه أطاع الارادة. يعنى أن فعله طاعة لله من حيث موافقة ارادته ، وهذا انسلاخ من ربقة العقل والدين؛ وخروج عن الشرائع كاما. فإن الطاعة الما هى موافقة الامر الدينى الذى يحبه الله ويرضاه، وأما دخوله تحت القدر الكونى الذى يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه ، فهى المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه ، ولاريب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين فى الذنوب والمعاصى المعترفين بانهم عصاة مذنبون أقرب الى الله من هؤلا العارفين المنسلخين عن دين الانبياء كلمم ، الذين لاعقل لهم ولا دين . فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه ،

وأما البيت الذي استشهد به فهو من أبيات لابي الشيص مرفق قصيدة يقول فيها:

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لى متأخر عنه ولا متقدم

وأهنتنى فأهنت نفسى جاهدا مامن يهون عليك بمن يكرم أشبهت أعدائى فصرت أحبهم اذكان حظى منك حظى منهم أجد الملامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمنى اللوم

وقد ناقض فيها في دعواه مناقضة بينة . فأنه أخبر أن هواه قد صار وقفاً عليها لايزول عنها . ولا يتحول بتقدم ولا تأخر . ثم أخبر أنه قد بأنم به حبهاوهواها الى أن صار مرادها من نفسه غير مراده هو . فلما أرادت اهانته بالصد والهجران والبعد سعى هو في اهانة نفسه بجهده موافقة لها في ارادتها . فصارت أهانته لنفسه مرادة محبوبة له من حيث هي مرادة محبوبة لهـا . وزعم أنه لو أكرم نفسه لـكان مخالفا لمحبوبته مكرمًا لمن أهانته . ثم نقض هذا الغرض منحيث شبهها بأغدائهالذين هم أيغض شيء اليه . ووجه هذا التشبيه انه لم يحصل منها من حظه ومراده على شيء ، بل الذي يحصل له منها مثل ما يحصل له من أعدائه من اهانتهم له ، وأذاه . فصار حظه منها ومن أعدائه وأحـدا . فصارت شبيهة بهم فأين هــذا من الموافقة التامة لها في مرادها ، بحيث يهين نفسه لمحبتها في اهانته؟ ثم اخبر ان له منها حظا مرادا، وان ذلك الحظ الذي يريده لم يحصل له . و أتما حصل له منه نظير ما يحصل له من أعدائه . وهذه شكاية في الحقيقة وأخبار عن محبه ببخله بالحظ ، وشكاية للحبيب بتقويته عليه، ثم انه اخبر عن جناية اخرى وهو انه شرك بينها وبين اعدائه في حبه لها فصار حبه منقسما بعضه له و بعضه لأعدائه ، الشبهم أياها . ثم أن في الشعر جناية آخرى عليها وهو أنه شبهها بمن جبلت القلوب على بغضه وهو العدو . واللائق تشبيه الحبيب بما هو احب الأشياء الى النفس . كالسمع والبصر والحياة والروح والعافية . كما هو عادة الشعراء والناس في نظمهم ونثرهم ، كما هو معروف بينهم ، وهو جادة كلامهم . ثم اخـبر بمحبته

لاعدائه السبهم بها . فتضمن كلامه معادات من يحبه و محبة من يعاديه عانها اذا السبهت اغداءه لزم ان يحصل لها نصيب من معاداته . واذا السبهها اعداؤه لزم ان يحصل لهم نصيب من محبته . كاصرح به فى جانبهم و ترك التصريح فى جانبها . وهو مفهوم من كلامه . ثم اخبرانه يلتذ بملامة اللوام فى هواها لما يتضمن من ذكراها . وهذا يدل على قرة محبتها وسماع ذكرها . وهذا يدل على قرة محبتها وسماع ذكرها . وهذا غرض صحيح مع انه مدخول أيضا . فان محبو بته قد تكره ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها مضغة للماضغين . فيكون محبا ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها مضغة للماضغين . فيكون محبا لنفس ما تكرهه . وهذه ، حجبة فاسدة معلولة ناقضة لدعواه مو افقتها في محابها للضجع وانت راقد ، والسكوت وأنت ناطق ، ومفارقة المألوف والوطن وانت مستوطن ه

فيقال . وهذا أيضا أثر من ماثار المحبة ، و وجب من موجباتها، وحكم من أحكامها وهو صحيح . فإن المحبة توجب سفر القلب نحو المحبوب دائما، والمحبة وظلمته ، و توجب مثوله وقيامه بين يدى محبوبه وهو قاعد ، وتجافيه عن مضجعه ومقارقته إياه وهو فيه راقد ، وفراغه لمحبوبه كله وهو مشغول في المناه من المناه وهو مشغول في المناه و المناه

في الظاهر بغيره . فإ قال بعضهم :

واديم نحو محدثى ليرى ان قدعقلت وعندكم عقلي

عن المضاجع جافت الجنوب عنها ، واستخدمتها وأمرتها فاطاعتها وقال القائل ينهارى نهار الناس حتى إذا بدا لى الليل هزئنى اليك المضاجع و يحكى أن بعض الصالحين اجتاز بمسجد ، فرأى الشيطان واقفا بيابه لايستطيع دخوله ، فنظر فاذا فيه رجل نائم وماخر قائم يصلى ، فقال له . أيمنعك هذا المصلى من دخوله ؟ فقال : كلا إنما يمنعنى ذلك الاسد الرابض ولو لا مكانه لدخلت \*

و بالجملة فقلب المحبدائما في سفر لا ينقضى نحو محبوبه . كلما قطع مرحلة له و منزلة تبدت له أخرى . كما قيل : إذا قطعت علما بدا علم . فهو مسافر بين أهله ، وظاعن و هو في داره ، وغريب و هو بين اخوانه و عشير ته برى كل أحد عنده و لا يرى نفسه عند أحد . فقوة تعلق المحب بمحبوبه توجب له أن لا يستقر قلبه دون الوصول اليه . و كلماهدات حركاته و قلت شواغله اجتمعت عليه شؤن قلبه . فله قوى سيره إلى محبر به ، و محك هذا الحال يظهر في مواطن أربعة .

أحدها : عند أخذ مضجعه و تفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل ، واجتماع قلبه على ما يحبه . فانه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به مه الموطن الثانى : عند انتباهه من النوم . فأول شى، يسبق الى قلبه ذكر محبو به افنه اذا استيقظ و ردت اليه روحه رد معها اليه ذكر محبو به الذى كان قد غاب عنه فى النوم . ولكن كان قد خالط روحه و قلبه . فلما ردت لليه الروح أسر ع من الطرف رد اليه ذكر ، حبو به ، متصلا بها ، مصاحبا لها . فورد عليه قبل كل طارق . فاذا و ردت لها الشواغل والقواطع و ردت على محل ممتلى عميمة ما يحبه . فوردت على ساحته من ظاهرها فاذا قضى و طره منها قضاه بمصاحبته لما فى قلبه من الحب . فانه قد لزمه ملازمة الغريم لغريمه وكذلك يسمى غراما و هو من الحب . فانه قد لزمه ملازمة الغريم لغريمه وكذلك يسمى غراما و هو

الحب اللازم الذي لايفارق. فسمع بمحبوبه وأبصربه وبطش به ومشي به فصار محبوبه في وجوده في محل سمعه الذي سمع به ع وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ع ورجله التي يمشي بها هذا مثل محبوبه في وجوده بوهو غير متحد به ع بل هو قائم بذاته مباين له. وهذا المعنى مفهوم بين الناس لاينكره منهم الاغليظ الحجاب، أوقليل العلم ضعيف العقل، يجد محبوبه قد استولى على قابه وذكره، فيظن انه هو نفس ذاته الخارجة قد التحدت به أو حلت فيه فينشأ من قسوة الاول وكثافته. وخلط حجاب وقلة علم الثاني و معرفته وضعف تمييزه ضلال الحلول والانحاد، وضلال الانكار والتعطيل والحرمان، ويخرج من بين فرث هذا و دم هذا لبن الفطرة الأولى خالصا سائغا للشاربين ه

الموطن الثالث ؛ عند دخوله في الصلاة فانها محك الاحوال و ميزان الايمان بها يوزن ايمان الرجل و يتحقق حاله و مقامه و مقدار قربه من الله ونصيبه منه . فانها محل المناجاة و القربة و لا و اسطة فيها بين الدبد و بين ربه فلا شيء أقر لمين المحب . و لا الذلقابه . و لا انعم لعيشه منها أذا كان محبا فانه لاشيء ماثر عند المحب و لا اطيب له من خلوته بمحبوبه و مناجاته له ومثوله بين يديه وقد اقبل محبوبه عليه . و كان قبل ذلك معذبا بمقاساة الاغيار . و و اصلة الحلق و الاشتغال بهم . فاذا قام الى الصلاة هرب من سوى الله اليه و و اوى عنده و اطمأن بذكره و قرت عينه بالمثول بين يديه و مناجاته فلاشيء اهم اليه من الصلاة كانه في سجن و ضيق و غم حتى تحضر الصلاة في جد قلبه قد انفسح و انشرح و استراح . كما قال الذي و المنافذ بي الم

الصلاة فيزول همه وغمه اوكما قال ، فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور الرواحهم ولذة قلوبهم و بهجة نفوسهم يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوافيها كما يحمل الفارغ البطالهمها حتى يقتضيها بسرعة فلهم فيها شأن وللنقارين شأن يشكون الى الله سو مصنيعهم بهم اذا أنتموا بهم كما يشكو الغافل المعرض تطويل المامه فسبحان من فاضل بين النفوس و فارت بينها هذا التفاوت العظيم وبالجملة فمن كان قرة عينه في الصلاة فلا شيء احب اليه و لا انعم عنده منها و يودأن لو قطع عمره بها غير مشتغل بنيرها و انما يسلى نفسه اذا فارقها بانه سيعود اليها عن قرب فهو دائما يثوب اليها و لا يقضى منها و ظرأ فلا يزن العبد ايمانه و محبته لله بمثل ميزان الصلاة . فانها الميزان العادل الذي و زنه غير عائل :

الموطن الرابع: عند الشدائد والاهوال فان القلب فى هذا الموطن لايذكر الا احب الاشياءاليه ، ولايهرب الاالى محبوبه الاعظم عنده . ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عندالحرب واللقاء وهو كثير في اشعارهم كما قال :

ذكرتك والخطى يخطر بيننا وقد نهلت منى المثقفة السمر وقال غيره :

ولقد ذكر تكوالرماح كأنها اشطان بئر في لبان الادهم وقدجا في به في بين الآثار يقول تبارك و تعالى: ﴿ إِنَّ عَبْدى كُلَّ عَبْدى الَّذِى يَذْكُرُ فِي وَهُومُلَاقَ قُرْنَهُ ﴾ والسر في هذا والله أعلم أن عند مصائب الشدائد والآهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الآشياء اليه ، وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه . فهو إنما يحب حياته لثنعمه بمحبوبه . فاذا خاف فوتها بدر الى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت

بفوات حياته . ولهذا والله أعلم كثيرا مايعرضالعبد عند موته لهجة بمـــا يحبه وكثرة ذكره له وربما خرجت روحه وهو يلهج به. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين عن زفرانه جمل يقول عند موته : لهـــا ثلاثة أخماس الصداق ِ لها ربع الصداق لها كذا . ومات لامتلاء قابه من محبة الفقه . والعلم . وأيضا فانه عند الموت تنقطع شواغلة وتبطل حواسه ، فيظهر مأنى القاب . ويقوىسلطانه . فيبدومافيه منغيرحاجب ولامدافع . وكشير اماسمع من بعض المحتضرين عند الموت شاه مات (١) وسمع من ءاخر بیت شعر ایم یز ل یغنی به حتی مات و کان مغنیا (۲) و أخبر نی رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت . وكان تاجرًا يبيع القمأش ـ قال : فجُمل يقول هذه قطعة جيدة ،هذه على قدرك ، هذه مشتر اهارخيص يساوي كذا وكذا حتى مات . والحـكايات في هذا كثيرة جدا . فمن كان مشغولا بالله و بذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ماهو اليه عند خروج روحه الى الله . ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتفاله باقه وحضوره معه عند الموت . مالم تدركه عناية من ربه . ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يازم قلبه ولسانه ذكر الله حيثًا كان . لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقى شقاوة الأبد . فنسأل الله أن يعينناعلي ذكره وشكرهوحسن عبادته 🚁

﴿ فَصَلَ ﴾ وقدقيل: فى المحبة حدود كـ ثيرة غيرماذكره أبوالعباس ه فقيل: المحبة ميل القلب إلى محبوبه. وهذا الحد لايعطى تصور حقيقة المحبة. فان المحبة أعرف عند القلب من الميل. وأيضا فان الميل

<sup>(</sup>۱) وذلك لأنه كان مشغولا بلعب الشطرنج (۲) ذكر المؤلف رحمه الله فى الجواب الـكافى أن رجلا مات وهو يقول: يارب وقائلة يوما وقد تعبت أين الطريق الى حمام منجاب

لا يدل على حقيقة المحبة. فانها أخص من مجرد ميل القلب اذ قد يميل قلب العبد الى الشيء ولا يكون محبا له لمعرفته بمضرته له . فان سمى هذا الميل محبة فهو اختلاف عبارة ...

وقيل: المحبة علم المحب بجهال المحبوب ومحاسنه. وهذا حدقاصر، فات العلم بجهاله ومحاسنه هو السبب الداعى الى محبته فعبر عن المحبة بسبها \*

وقيل : المحبة تعلق القلب بالمحبوب 🛊

وقيل: انصباب القلب الى المحبوب ،

وقيل: سكون القلب اليه \*

وقيل : اشتغال القلب بالمحبوب يحيث لايتفرغ قلبه لغيره ه

وقيل: المحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك ، وبذل المجهود في مرضاته ي

وقيل : هيجان القلب عند ذكر المحبوب .

وقيل: شجرة تنبت في القلب تسقى بماء المراقبة ، وايثار رضي المحبوب ...

وقيل: المحبة حفظ الحدود ، فليس بصادق من دعى محبة الله والم يحفظ حدوده .

وقيل: المحبة ارادة لاتنقص بالجفاء ولاتريد بالبر.

وقيل: فطام الجوارح عن استعالها في غير مرضاة المحبوب.

وقيل: المحبة هي السخاء بالنفس للمحبوب.

وقيل: المحبة أن لايزال عليك رقيب من المحبوب لايمكنك من اللانصراف عنه أبدا. وأنشد في ذلك:

أبت غلبات الشوق ألا تقربا اليك ويأبى العذل ألا تجنبا

وما كان صدى عنك صدملامة ولاذلك الاعراض الا تقربا وماكان ذاك العذل الانصيحة ولا ذلك الاغضاء الا تهيبا على رقيب منك حل بمهجتى اذا رمت تسهيلا على تصعبا وقيل: المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبيبك.

وفيل: المحبة صدق المجاهدة فى أوامر الله ؛ وتجريد المتابعة لسنة رسول الله مراتيم.

وقيل:الحجة أن لايفتر من ذكره ولايأنس بغيره .

وقال أبر يزيد: المحبة استقلال الكثير من نفسك، واستكشار القليل من حبيبك .

وقيل : المحبة أن يميتك حبيبك وتحيا به .

وقال أبو عبد الله القرشى:المحبة أن تهب كلك لمن أحببت ، فلا يبقى لك منك شيء .

وقيل: أن تمحومن قابك ماسوى المحبوب.

وقيل ؛ المحبِّة نسيان حظك من محبوبكُ وفقرك بكلك اليه .

وقال النصراباذي : المحبة مجانبة السلو على كل حال .

وقال الحرث بن أسد؛ المحبة ميلك الى المحبوب بكليتك ، ثمم أيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا ، ثمم علمك يتقصيرك فى حبه \*

وقيل:الحجة سكر لا يصحو الا بمشاهدة المحبوب.

وقيل: المحبة اقامتك بالباب على الدوام .

وقيل: المحبة حرفانحا.وباء فالحا. الحروج عن الروح. وبذله اللحبوب، والباء الخروج عن البدن وصرفه في طاعة الحبوب .

﴿ م - ٢٦ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

وقال أبوعمر الزجاجى: سألت الجنيد عن المحبة فقال: تريد الاشارة؟ قلت: لا قال: تريد الدعوى؟ قلت: لا قال: فايش تريد؟ قلت: عين المحبة فقال أن تحب ما بحب الله فى عباده وتسكره ما يكره الله فى عباده ه

وقيل: المحبة معية القلب والروح مع المحبوب معية لا تفارقه فان المرء مع من أحب ع

وقد قيل في المحبة حدود أكثر من هذاوكل هذاتمن. ولاتوصف المحبة ولاتحد بحد أوضح من المحبة. ولا أقرب الى الفهم من لفظها. وأماذكر الحدود والتعريفات فانما يكون عند حصول الاشكال والاستعجام. على الفهم فاذا زال الاشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة الى ذكر الحدود والتعريفات. ثما قال بعض العارفين؛ أن ظلفظ يعبر به عن الشيء فلا بد أن يكون الطف وأرق منه. والمحبة ألطف وأرق من كل ما عنها ه

وفصل والما أبو المباس وقال قوم اليس المحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها . فأن الغيرة من أوصاف المحبة . والغيرة تأنى الا التستر والاختفاء وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذرق . وانما حركه وجدان الرائحة ولو ذاق منها شيئا لغاب عن الشرح والوصف فان المحبة لا تظهر على المحب بلفظه وانما تظهر عليه بشمائله و نحوله . ولايفهم حقيقتها من المحب سوى المخبوب لموضع اقتداح الاسرار من القلوب كما قيل :

تشير فأدرى ماتقول بطرفها وأطرق طرفى عند ذاك فتعلم تكلم منا فى الوجوه عيوننا فنحن سكوت والهوى يتكلم قلت: كل معنى فله صيغة تعبر به عنه ولا سيما اذا كانت من المعانى المعروفة للخاص والعام عولكن العبارة قد تـكونكاشفة للمعنى مطابقة

له كلفظ الدراهم والخيز والماء واللبن ونحوها وهي أكبر الالفاظ وقد يكون المعنى فوق مايشير اليه اللفظ. ويعبر عنه وهو أجل من أن يدل لفظه على كمال ماهيته . وهذا كأسما. الرب سبحانه وأسماء كتابه وكذلك اسم الحب فانه لا يكشف اسمه مسماه ، بل مسماه فوق لفظه وكذلك اسم الشوقوالعشقوالمرت والبلاء ونحوها . وقد يكون المعنى دون اللفظ مِكْثَيْرٍ . واللَّفظُ أَجَلِ منه وأعظم . وهذا كُلفظ الجوهر الفرد ، الذي هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره فليس معناه على قدر لفظه به وإذا عرف هذا فقولهم: ليس للمحبـة صيغة يعبر بها عن حقيقتها المراد به أن لفظها لايفهم حقيقة معناها، ومعناها فوق مايفهم من لفظها، وقوله : الفيرة من أوصاف المحبة ، وهي تأبي الا التستر والاختفاء هذا كلام في حكم الحبة و.قتضاها ، لافي حقيقتها ومعناها . والمحبوب متباينون في هذا الحـكم ، فنهم من يجعل الغيرة من لوازمالحبة ، وعلامة ثبوتها وتمكنها ويجعل نداء المرء عليها ، وبسط لسانه بالاخبار بها دليلا على أنه دعى فيها ، وأن مامعه منها رائحتها لاحقيقتها . وحقيقتها تأبيي إلا التستر والـكتمان . وهذه طريقة الملاميين . كما قيل :

لاتنكرى جحدى هواك فانما ذاك الجحود عليه سترمسبل ولهذا قبل: المحبة كـتمان الارادة ، واظهار الموافقة . وهذه الطائفة رأت أن كالالحية بكتمانها لاسباب عديدة :

أحدها: أن الحب كلماكان مكنوما كان أشدو أعظم سريانا وسكونا في أجزاء القلب كلما لها قيل: الحب أقتله أكتمه. فاذا أفشاه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف اثره ، وصار عرضة للزوال \* الثاني: أن الحب كنز من الكنوز. بل هو أعظم الكنوز المودعة

فى سر العبد وقابه ، فلا طريق للصوص عليه . فاذا باح به و نادى عايه فقد

«ل قطاع الطريق واللصوص على موضع كـنـزه ، وعرضهم لسلبه منه ، قان النفوس غيارة مغيرة تفار على المحبوب أن يشارَ بها في حبه أحــد . فاذا غارت عليه اغارت على القلوب التي فيها حبه فانتزعت منه . وهذه الآفة قد ابتلي بهاكشير من السالكين الذين هم في الحقيقة قطاع الطريق على السالكين إلى الله وسولت لهمأ نفسهمأن هذه غيرة منهم على محبو بهم أن يحب مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنيا ، وغرتهمأنفسهم ، ومنتهما نهم يغارون على الله ، ويحولون بين تلك النفوس و بين المحبة ، فغاروا واغاروا ونهبوا واستلبوا، وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين أولياء الله الداعين إلى الله عداوة لله في الحقيقة ، ومعاونة للشيطان ، وقدود على طريق الله المستقيم . الذي خلق عباده لأجله ، وامرهم به فالحـذر من هؤلاء القطاع اللصوص عمل أهل المحبة على المبالغة في كتمانها ، وإظهار التحلي منها بأسباب يلامون عليها ظاهراً وقلوبهم مغمورة بالمحبة ،أهولة بها . وهذا الذي ظنوه غيرة . هو من تلبيس الشيطان وخدعه لهم ومكره بهم و إنما هو حسد حملهم على ان يردوه وصالوا به ، وسمو،غيرة . وانماغيرة المحبين لله أن يغار احدهم لمحارم الله إذا انتهكت ، فيفار لله . لاعلى الله كَمَا قَالَ الذَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغَالُرُ ؛ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَـالُ ، وَغَـ يُرَةُ المَّهُأَنُّ يَأْتِي الْعَبْدُ مَاحَرُمُ عَالَيْهِ » (١) فغيرة المحبهي الموافقة لغيرة محبوبه. و هي أن يغار بما يغار منه المحبوب واذا كان المحبوب بمن يحبه ، وهذا يينار بمن يحبه الله فهو في الحقيقة ساع في خلاف مراد .حبو به في اعدام حايحبه محروبه فاين هذا من الغيرة المحبوبة لله ؟ وأنما هذه غيرةمن أخيه

<sup>(</sup>۱) رواه احمد .والبخارى .ومسلم .والترمذي عنأبي هريرة ه

المسلم كيف خصه الله بعطائه وأابسه ثرب نعمائه ؟ فهي غيرة منه لاغيرة على الله فان الله لا يغار عليه بل يغار له ه

وسنفرد ان شاء الله للغيرة فصلا نذكر فيه اقسامها وحقيقتها هو الثالث ﴾ ان المحبة التامة تستدعى شغل القلب بالمحبوب ، وعدم تفرغه للشرح والوصف . فلوصدقت محبته لاستغرق فيها عن شرح حاله ووصفه فهذه طريقة هؤلاء، ومنهم من يجعل ته تكه وبوحه بهاو إعلامه لها من تمامها وقوتها ومن علامات قهرها له ، وانها غلبت على سره حتى لم يطق صبره كتمانها كما قال النورى وأضرايه . وعند هؤلاء : التكتم ضعف في المحبة وجور فيها وحقيقتها أن تحليها ومقتضاها من ظهور عاثارها على الجوارح والبدن فيها ، وحقيقتها أن تحليها و مقتضاها من ظهور عاثارها على الجوارح والبدن فان اثرت تنفسا فيها ، وان أثرت تنفسا في المحبة عندهم أن فان اثرت بذلا وايثارا لم يمدكه . وكمال المحبة عندهم أن في المكره ، وقال على بن عبيد : وكتب يحيى بن معاذ الى أبي يزيد سكرت انكاره ، وقال على بن عبيد : وكتب يحيى بن معاذ الى أبي يزيد سكرت من كثرة ماشر بت من كأس محبته فيكتب اليه أبو يزيد : غيرك شرب بحور السموات والارض ماروى بعد ولسانه خارج وهو يقول : هل

فلم ير هذان العارفان التكتم بها واخفاءها وحجدها وهما هما م وكان الاستاذ ابر على الدقاق ينشد كثيرا :

ەن ەزىك «

لى سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من بينهم وحدى وجا. رجل الى عبد الله بن المنازل فقال: رأيت في المنام كأنك تموت إلى سنة فقال عبدالله لقد اجلتني الى اجل بسيداعيش الى سنة ؟ لقد كان لى انسى ببيت سمعته من ابى على:

يامن شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تقى من تحب غدا (١) وقال الشبلى ؛ المحب إذا سكت هلك والعارف أن لم يسكت هلك والتحقيق ؛ أنهذا هو حال المتمكن في حبه ، الذى تزول الجبال الراسيات وقابه على الودلا يلوى ولا يتفير . والاول حال المريد المبتدى الذى قد علقت نار المحبة فى قلبه ، ولم يتمكن استمالها . فهو يخاف عليها عواصف الرياح أن تطفيها . فهو يخبره فاذا اشتعلت و تمكن وقودها فى القلب لم تزدها كثرة الرياح الاوقودا واشتعالا . فهذا يختلف باختلاف الناس ؛ وتفاوتهم فى قوة المحبة وضعفها ه

والمقصود؛ أن من بسط لسابه بالعبارة عنها؛ والكشف عن سرها وأحكامها لن بؤمن أن يكون من أهل العلم بالمحبة لامن المتصفين بها حالا فكم بين العلم بالشيء والاتصاف به ذوقا وحالا؟ فعلم الحبة شيء ووجودها في القلب شيء، وكثير من المحبين الذين امتلائت قلوبهم محبة لوسئل عن حدها وأحكامها وحقيقتها لم يطق أن يعبر عنها، ولا يهتيأ له أن يصفها ويصف احكامها. وأكثر المتكلمين فيها إنما تكلموا فيها بلسان العلم لا بلسان الحال. وهذا والله إشارة عالم هو معنى قول بعض المشايخ أعظم الناس حجابا عن الله أكثر هو اليه إشارة عانه إنما حظه منه الاشارة اليه لاعلوق القلب عليه ، كالفقير الذي دأبه وصف الاغنياء وأمو الهم ، ووصف الدنيا و عالمكها وهو خلو من ذاك. ولا ريب أن وجود الحب في الفلب و ترك المكلم علما خير من كثرة

<sup>(</sup>۱) الذي فيرسالة القشيري في باب النوق: جاء احمد بن حامد الاسود الى عبدالله بن منازلوقال: رأيت في المنام انك تموت إلى سنة . فلو استعددت للخروج. فقال عبدالله بن منازل: اجلتنا إلى أمد بعيد بأ عيش اناللي سنة ؟ لقد كان لى أنس بهذا البيت الذي سمعته من هذا الثقفي يعني ابا على الخ م

السكلام فى هذه المسألة وخلو القلب منها . وخير من الرجاين من امتلاً قلبه منها حالا وذوقا ، وفاضت على لسانه ارشادا وتعلما ونصيحة للامة و فهذا حال السكمل من ألناس . والله المسؤل من فضله وكرمه بي

قوله: والمحبة لاتظهر على المحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله هذا حق فان دلالة الحال على الحبة أعظم من دلالة القال عليها ، بل الدلالة عليها في الحقيقة هو شاهد الحال ، لاصريح المقال . ففرق بين من يقول . لك بلسانه : إنى أحبك ولاشاهد عليه من حاله ، و بين ماهو ساكت لا يتكلم وأنت ترى شواهد أحواله كاما ناطقة بحبه لك ه

قال جعفر: قال الجنيد: دفع السرى إلى رقعة وقال: هذه خير لكمن سبعمائة قصة وكدنا. فاذا فيها:

ولما ادعيت الحب قالت كذبتنى فالى أرى الاعضاء منك كو اسيا فما الحبحتى يلصق القلب بالحشا وتذبل حتى لاتجيب المناديا وتبخل حتى لايبقى لك الهوى سوى مقلة تبكى بها وتناجيا وبالجملة فشاهد الحب الذى لايكذب هو شاهد الحال. وأما شاهد

المقال فصادق وكاذب ه

قولة: ولايفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب اوضع امتزاج الاسرار من القلوب ، يعنى أن حقيقة المحبة وسرها لايفهمه من المحب الامحبوبه ، وذلك لشدة الاتصال الذي بينه و بين محبوبه في الباطن ، فروحه أقرب شيء اليه، وأما الغير وإن علم انه محب بظهور أثر المحبة عليه وقيام شاهدها . لسكن لا يدرك تلك اللطيفة و الحقيقة التي يدركها المحبوب من محبه ، لموضع اتصال شربه ، وقرب ما بين الزوجين ولاسما إذا كانت المحبة من الطرفين فهناك العجب و المناجاة و الملاطفة و الاشارة والعتاب والشكوى ، وهما ساكنان لا يدرى جليسهما بشأنهما ه

﴿فصل في محبة العوام ﴾

قال : وأما محبة العوام فهي محبة تنبت مر. . مطالعة المنـــة، وتثبت بأتباع السنة وتنمو على الاجابة للغاية ، وهي محبة تقطع الوسواس؛ وتلذذ الحدمة ، وتسليءنالمصائب ، وهي فيطريق العوام عمدة الايمان. فيقال : لاريب أن المحبة درجات متفاوتة ، بعضها أكمل من بعض. وكل درجة خاصة بالنسبة الى ماتحتها عامة بالنسبة الى مافوقها فليس انقسامية الى خاص وعام انقساما حقيقيا متميزا بالنسبة بفصل يميز أحد النوعين عن الآخر و انها تنقسم باعتبار الباعث عليهاو سببها و تنقسم بذلك الى قسمين ه أحدهما . محبة تنشأ منالاحسان ، ومطالعة الآلاءو النعم ، فانالقلوب جبلت على حب من أحسن اليها ، و بغض من أساء اليهاو لا أحد أعظم احسانة من ألله سبحانه . فان احسانه على عبده في كل نفس و لحظة ، وهو يتقلب في احسانه في جميع أحواله ولاسبيل له الى ضبط أجناس هذا الاحسان ي فضلا عن أنواعه أوعنافراده، ويكفى أن من بعض أنواعه نعمةالنفس التي لاتكاد تخطر ببال العبد، وله عليه في كل يوم رايلة فيه اربعة وعشرون الف نعمة . فانه يتنفّس في اليوم والليلة أربعة وعشرين الف نفس . وكلُّ نفس نعمة منه سبحانه فاذا كان ادنى نعمة عليه فى كل يوم اربعةوعشرون الف نعمة فما الظن بما فوق ذلك و اعظم منه ( وَ إِنْ تَعَدُّوا نَعْمَةُ اللهُ لَا تَحْصُوهَا ) هذا الى مايصرف عنه من المضرأت وانواع الاذى التي تقصده . ولعلمها توازن النعم في المكثرة . والعبد لاشعور له بأكثرها اصلا والقسبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار . كماقال تعالى : ( ٢١ : ٤٧ - قُلُّ مَن يُكَاوَكُم بِاللَّيْلِ وَالَّنْهَارِ مَنَ الَّرْحَمَنِ ) وسواء كانالمعنى من يكاؤكم و يحفظكم منه اذاار أدبكم سوأ . ویکون یکاؤکم مضمنا معنی یجیرکم وینجیکم من بأسه او کانت من البدلیة . ای من یکاؤکم بدل الرحمن ؛ ای هو الذی یکاؤکم وحده لاکالی البدلیة ، ای من یکاؤکم بدل الرحمن ؛ ای هو الذی یکاؤکم وحده لاکالی البیکم غیره ، و نظیر من هذه قوله (۴۶ : ۳۰ و وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا مَنْکُم مَلَا تُسکَد فَی الْاَرْض یَخْلُفُونَ ) علی احدالقرلین ، ای عوضکم و بدل کم و استشهدو الله علی ذلک بقول الشاعر :

وجارية لم تأكل المرققا ولمتذقمن البقول الفستقا

أى لم تأكل الفستق بدل البقول وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحـده كه لاحافظ لهم غيره . هذا مع غناه التام عنهم ، و فقرهم التام اليه سبحا نه و تعالى فانه غني عن خلقه من كل وجه وهم فقرا. محتاجون اليه من كل وجه ،وفي بِمِضِ الآثار يقول تعالى: ﴿ أَنَا الْجُوَادُ ، وَمَنْ أَعْظُمُ مَنِّي جُودًا ۚ وَكَرْمَا أَبِيتَ أَكْلُا عَبَادى في مَضَاجِعهِمْ وَهُمْ بِبَارَزُونِي بِالْعَظَائِمِ ﴾ وفي الترمذي. أن الذي ﷺ ﴿ لما رأى السحاب قال : هَــذه رَوَايَا الْأَرْض ، يَسُوقُهَا اللهُ الَى قَوْمَ لَا يَذْكُرُونَهُ ﴾ وَلَا يَعْبِدُونَهُ ﴾ وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه قال : «لَا أَحَدَ أَعْبَرُ عَلَى أَذًى سَمَعَهُ مَنَ اللَّهُ ، إِنَّهُمْ لَيَجْعَلُونَ لَهُ الْوِلْدَ، وَهُو يَرزَقهم ويَعَافيهم » وفي بعض الآثار « يقول الله : ابْنَ ءَأَدَمَ ، خَـيرْي. اَلَيْكَ أَارْلُ ، وَشَرُّكَ اللَّ صَاعِدُ. كُمْ أَتَحَبُّ الَيْكَ بِالنَّعْمَ ، وَأَنَّا غَنَّي عَنْكَ وَكُمْ تَتَبِغُضُ الَّى بِالْمَعَاصِي وَأَنْتَ فَقَيْرُ الْيَّ. وَلَا يَرَالُ الْمُلَكُ الكَمْ

أَلَّى مَنْكَ بَعَمَلَ قَبِيحٍ ﴾ ولولم يكن من تحببه الى عباده وإحسانه اليهمو بره بهم إلا أنه خلق لهم مافى السموات والأرض ومافى الدنيا والآخرة ؛ شم اهلهم وكرمهم ، وأرسل اليهم رسله ، وأنزل عليهم كتبه ، وشرع لهم شرائعه ، وأذن لهم في مناجاته كل وقت أرادوا ، وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشرة أمثالها إلى سبعاثة ضعف الى أضعاف كثيرة وكتب لهم بالسيئة واحدة فان تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة. وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له : ولولقيه بقراب الأرض خطايا شم لقيه بالتوحيد لايشرك به شيئًا لأتاه بقرابها مغفرة ، وشرع لهم التوية الهادمة للذنوب. فوفقهم لفعلما . شم قباما منهم. وشرع لهم الحج الذي يهدم ماقبله . فوفقهم لفعله عوكفر عنهم سيئاتهم به . وكذلك مأشرحه لهم من الطاعات والقربات. هو الذي أمرهم بها ؛ وخلقها لهم وأعطاهم أياها ، ورتب عليها جزاءها فنه السبب ، ومنه الجزاء . ومنه التوفيق. ومنه العطاء أولا وماخرا . وهم محل إحسانه فقط ، ليس منهم شي. إنما الفضل لله والنعمة كلماوالاحسان كله منه أولاو. اخرا . أعطى عبده ماله ، وقال : تقرب بهـذا الى أقبله منك . فالعبـد له . والمال له . والثواب منه . فهو المعطى أو لا و.اخرا . فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ وكيف لايستحي العبد أن يصرف شيئًا من محبته إلى غيره ? ومن أولى عالحمد والثناء والمحبة منه ؟ ومن أولى بالـكرم والجود والاحسان منه ؟ فسيحانه وبحمده لا إله الاهو المزيز الحكيم، ويفرح سبحانه وتعالى يتوبة أحدهم أذا تاب اليه أعظم فرح وأكمله ؛ ويكفر عنه ذنوبه ، ويوجب له محبته بالتوبة ، وهو الذي ألهمه أياها ووفقه لها ، وأعانه هو علمها ؛ و الا سبحانه رتمالي سمرانه من ملائكته ، واستعملهم في الاستغفار لاهل الارض ، واستعمل حملة العرش منهم فى الدعاء لعباده المؤمنين ، والاستغفار لذنوبهم ؛ ووقايتهم عذاب الجحيم ، والشفاعة اليه واذنه أن يدخلهم جناته ه

فانظر الى هذه العناية وهذا الاحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب الى العباد واللطف التام بهم و ومع هذا كله بعدان أرسل اليهم رسله . وأنزل عليهم كرتبه و تعرف اليهم بأسمائه وصفاته ومالائه . ينزل خل ليلة إلى سماء الدنيا بسأل عنهم . ويستعرض حوائجهم بنفسه ، ويدعوهم الى سؤاله . فيدعو مسيئهم إلى التوبة . ومريضهم الى أن يسأله أن يشفيه وفقيرهم الى أن يسأله غناه . وذاحا جتهم يسأله قضاءها كل ليلة . ويدعوهم الى التربة . وقد حاربوه . وعذبوا أولياءه وأحرقوهم بالنار . قال تعالى: عنه أن الذي تُعَمَّمُ مُ يَتُوبُوا قَلَهُمْ عَذَابُ عَدَابُ وقال بعض السلف ؛ انظروا الى كرمه . كيف حَدَابُ الله وحرقوهم بالنار . ثم هو يدعوهم إلى التربة \*

فهذا الباب يدخل منه كل أحد الى محبته سبحانه وتعالى ؛ فأن نعمته على عباده مشهودة لهم . يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات . وقد روى فى بعض الاحاديث مرفوعا ﴿ أَحْبُوا اللهَ لَمَا يَغَذُر كُمْ به مَنْ نَعَمَهُ وَأَحْبُولَى بُحِبِّ اللهُ (١) ﴾ فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والاحسان وروَية النعم والآلاء . وكلما سافر القلب فيها ازدادت محبته و تأكدت ولا نهاية لها فيقف سفر القلب عندها . بل كلما ازداد فيها نظرا ازداد

<sup>(</sup>١)رواه الترمذي والحاكم عن ابن عباس \*

فيها اعتباراً وعجزاً عن ضبط القليل منها . فيستدل بما عرفه على الم يُمرفه والله سبحانه وتعالى دعا عباده البه من هذا الباب. حتى إذا دخـلوا منه دعوا من الباب الآخر . وهو باب الأسما. والصفات الذي انما يدخل منه اليه خواص عباده وأوليائه . وهو باب المحبين حقا الذي لايدخل منه غيرهم . ولا يشبع من معرفته أحد منهم . بل كلما بدأ له عنه علم أزداد شوقاً ومحبة وظمأ . فإذا أنضم داعي الاحسان والانعام الى داعي الكمال والجال لم يتخلف عن محبة من هـذا شأنه الاأردى القلوب وأخبثها . واشدها نقصا وابعـدها من كل خير . فان ألله فطر القلوب على محبة المحسن الـكامل في أوصاف واخلاق . وإذا كانت هذه فطرة اللهالتي فطر عليها قلوب عباده فمن المعلوم انه لااحد اعظم إحسانا منه سبحانه وتعالى ولا شي. اكمل منه ولا أجمل، فـكل فإل وجمال في المخلوق من ءاثار صنعه سبحانه وتعالى. وهو الذي لاعد كاله. ولا يوصف جلاله وجماله ، ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته . وعظيم احسانه ـ وبديع أفعاله. بل هو كما أثني على نفسه، وإذا كان الـكمال محبوبا لذاته ونفسه وجب أن يكون ألله هو المحبرب لذاته وصفاته . إذ لاشيء ا كمل منه . وكل أسم من أسمائه وصفة من صفات. تستدعى محبة خاصة . فأن اسما.ه كلها حسني . وهي مشتقة من صفاته وافعاله دالة عايهـا . فهو المحبوب المحمود على كل مافعل . وعلى كل ماامر أذ ليس في أفعاله عبث ولافي أوامره سفه . بل افعاله كلما لاتخرج عن الحكمة والمصلحـة-والعدل والفضل والرحمة. وكل واحد من ذلك يستوجب الحمـد والثناء والمحبة عليه . وكلامه كله صدق وعدل ، وجزاؤه كله فضل وعدل .فانه ان اعطى فيفضله ورحمته ونعمته، وان منع او عاقب فبعدله وحكمته مه ماللمباد عليه حق واجب كلا ولا سعى لديه ضائع

أن عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهوالكريم الواسع ﴿ فَصَلَ ﴾ ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصوره فضلا عن ان يوفاه حقه فاعرف خلقه به واحبهم له عَيْلِاللَّهِ يقول : ﴿ لَا أَحْصَى ثَنَاءً عَلَيْكُ ۗ أَنْتُ كَمَا أَنْدَيْتُ عَلَى نَفْسُكَ » ولو شهد بقابه صفة واحـدة من اوصاف فماله لاستدعت منه المحبة التاءةعليها، وهل مع المحبين محبة الامن ءاثار صفات كماله ? فانهم لم يروه في هذه الدار وانما وصل اليهم العلم با ثار صفاته وءاثار صنعه فاستدلوا بما علموه علىماغاب عنهم فلوشاهدوه ورأوا جلاله وجماله وكالهسبحانه وتعالى لكان لهم في حبه شأن ءاخر و انما تفاوت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به , فاعرفهم بالله اشدهم حبا له، ولهذا كانت رسله اعظم الناس حبا له . والخليلان من بينهم اعظمهم حباواعرف الأمة اشدهمله حبار ولهذاكان المنكرون لحبه من أجهل الخلق به فانهم منـكرون لحقيقة ءالهيته ، ولخلة الخليلين ، ولفطرة الله التي فطر الله عباده عليها ولورجعوا الى قلوبه.م لوجدوا حبه فيها . ووجدوا معتقدهم نغي محبتهم يكذب فطرهم وانما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة واعادة ماافسد منها الى الحالة الأولى التي فطرت عليها وانما دعوا الى القيام بحقوقها ومراعاتها الثلا تفسدو تنتقل عما خلقت له . وهل الأوامر والنواهى الاخدم وتوابع ومكملات ومصلحات لهمذه الفطرة ؟ وهل خلق الله سيجانه وتعالى خلقه الا لعيادتهالتي هي غاية محيته والذل له ? وهل هيء الانسان الالها ؟ كما قيل:

قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل وهل في الوجود محبة حق غير باطلة إلا محبته سبحانه ؟ فان كل محبة متعلقة بغيره فباطلة زائلة ببطلان متعلقها . وأما محبته سبحانه فهو الحق

الذي لا يزول ولايبطل. كما لايزول متعلقها ولايفني. وكل ماسوى الله باطل ومحبة الباطل باطل فسبحان الله إكيف يذكر المحبة الجوالي المحترف بوجود المحبة الباطلة المتلاشية ؟ وهل تعلقت المحبة بوجود محدث لالكال في وجوده بالنسبة إلى غيره ؟ وهل ذلك الكال إلامن آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء ؟ وهل الكمال كله إلاله ؟ ف كل من أحب شيئا لكمال ما يدعوه الى محبته فهو دليل وعبرة على محبة الله ي وأنه أولى بكمال الحب من كل شيء ، ولكن إذا كانت النفوس صغارا كانت محبو باتها على قدرها . وأما النفوس الكبار الشريفة . فانها تبذل حبها لأجل الأشياء وأشر فها يه

والمقصود أن العبد إذا اعتبر كل كمال في الوجود وجده من ما الركالة سبحانه فهو دال على كمال مبدعه كما الن كل علم في الوجود فمن ما الرعلم . وكل قدرة فمن ما الرقدرة . ونسبة السكمالات الموجودة في العالم العلوى والسفلي الى كمالة كنسبة علوم الخاق وقدرهم وقواهم وحياتهم الى علمه سبحانه وقدرته وقوته وحياته فاذن لانسبة أصلا بين كمالات العلم وكمال الله سبحانه فيجب أن لا يكون بين محبته ومحبة غيره من المحرجودات له ، بل يكون حب العبد له أعظم من حبه لكل شيء بما لانسبة بينهما . ولهذا قال أمالي : (٢ : ١٦٥ - والدّين ما منول الشدّ مبالله فلم مقتضى عقد الايمان الذي لايتم الا به . وليست هذه المسائل التي يختص بها التي للعبد عنها غنى . أو منها بد ، كدقائق العلم والمسائل التي يختص بها بعض الناس دون بعض . بل هذه تفرض مسألة على العبد ، وهي أصل بعض الناس دون بعض . بل هذه تفرض مسألة على العبد ، وهي أصل عقد الأيمان الذي لايدخل فيه الداخل الابها . ولافلاح للعبد ولانجاة

له من عذاب الله الا بها ، فليشتغل بها العبد أو ليعرض عنها ومن لم يتحقق بها علما وحالا وعملا لم يتحقق بشمادة أن لا اله الا الله . فانها سرها وحقيقتها ومعناها وأن أبى ذلك الجاحدون وقصر عن علمه الجاهلون . فأن الاله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها ، وتخضع له و تذلله ، وتخافه وترجوه و تنيب اليه في شدائدها . و تدعوه في مهماتها ، و تتوكل عليه في مصالحها و تلجأ اليه و تطمئن بذكره ، و تسكن المحبه ، وليس ذلك عليه في مصالحها أليه و تطمئن بذكره ، وتسكن المحبه ، وليس ذلك ولا الله وحده ، ولهذا كانت أصدق الدكلام وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه و نقمته به

فهذه المسالة قطب رحى الدين الذى عليه مداره. واذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق. واذالم يصححها العبد فالفساد لازم له فى علومه. وأعماله. وأحواله. وأقراله، ولاحول ولاقوة الابالله \*

فلنرجع الى شرح كلامه فقوله ؛ وأما محبة العوام فهى محبة تنبت من مطالعة المنة ، يعنى أن لهذه المحبة منشأ وثبوتا ونموا . فنشؤها الاحسان ورؤية فضل الله ومنته على عبده و ثبوتها باتباع أوامره التى شرعهاعلى لسان رسوله على الله ومنته على عبده و ثبوتها يكون باجابة العبد لدواعى فقره وفاقته إلى ربه أجاب هذا الداعى وهو فقير بالذات فلا بزال فقره يدعوه اليه . فأذا دام استجابته له بدوام الداعى فقير بالذات فلا بزال فقره يدعوه اليه . فأذا دام استجابته له بدوام الداعى بادر قلبه بالاجابة والانكسار بين يديه ذلا وفاقة وحبار خضوعا وانما بادر قلبه بالاجابة والانكسار بين يديه ذلا وفاقة وحبار خضوعا وانمال كانت هذه محبة العوام عنده لان منشأها من الافعال لاه زالصفات والجمال ولو قطع الاحسان عن هذه القلوب لتغيرت وذهبت محبتها أو ضعفت فان باعثها انما هو الاحسان . ومن ودك لامر ولى عندا نقضائه فهو برؤية الاحسان مشغول ، وبتوالى النعم عليه محمول ه

قوله : وهى محبة تقطع الوسواس وتلذذ الحدمة وتسلى على المصائب وهى فى طريق العوام عمدة للايمان . انما كانت هذه المحبة قاطعة للوسواس لاحضار المحب قلبه بين يدى محبوبه . والوسواس انما ينشأ من الفيبة والبعد . وأما الحاضر المشاهد فماله وللرسواس ؟ فالمرسوس يجاهد نفسه وقلبه ليحضر بين يدى معبوده والمحب لم يغب قلبه عن محبوبه فيجاهده على احضاره فالوسواس والمحبة متنافيان م

ومن وجه اخر أن المحب قدانقطعت عن قلبه وساوس الاطماع لامتلاء قلبه من محبة حبيبه ، فلا يتوارد على قلبه جواذب الاطماع والامانى لاشتغاله بما هو فيه به

وأيضا فان الوسواس والأمانى انما تنشأ منحاجته وفاقته الى ما تعلق طمعه به . وهذا عبد قد جنى من الاحسان ، وأعطى من النعم ماسدحاجته وأغنى فاقته . فلم يبق له طمع ولا وسواس بل بقى حبه للمنعم عليه . وشكره له ، وذكره اياه فى محل وساوسه وخواطره ، لمطالعة نعم الله عليه وشهوده منها مالم يشيد غيره .

وقوله: وتلذذ الخدمة هو صحيح فان المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعة ، وكلما كانت المحبة أقرى كانت الذة الطاعة والحدمة أكمل فليزن العبد أيمانه ومحبته لله بهذا الميزان ، ولينظر هل هو ملتذ بخدمة محبوبه أومتكره لها ، يأتى بها على الساتمة والملل والكراهة ؟ فهذا محك ايمان العبد ومحبته لله ، قال بعض السلف : انى أدخل في الصلاة فاحمل هم خروجي: منها ، ويضيق صدرى إذا فرغت انى خارج منها ، ولهذا قال النبي ما الله عنها في شيء فانه يود أن هجملت قرة عينى في الصلاة (١) ، ومن كانت قرة عينه في شيء فانه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه فان قان قرة عين العبد نعيمه وطيب حياته به ،

<sup>(</sup>١) رواه احمد والنسائي. والحاكم. والبيهقي عن انس بن مالك \*

وقال بعض السلف ؛ انى لأفرح بالليل حين يقبل كمايلتذ به عيشى وتقر به عينى من مناجاة من أحب وخلوتى بخدمته . والتذلل بين يديه وأغتم للفجر اذا طلع ، كما اشتغل به بالنهار عنذلك فلا شيء ألذ للمحب من خدمة محبوبه وطاعته ، وقال بعصهم : تعذبت بالصلاة عشرين سنة ثم تنعمت بهاعشرين سنة وهذه اللذة والتنعم بالخدمة انما تحصل بالمصابرة على التكره والتعب أولا . فاذا صبر عليه وصدق في صبره أفضى به الى هذه اللذة قال أبويزيد ، سقت نفسى الى الله وهي تبكى . فمازلت أسوقها حتى انساقت اليه وهي تضحك ، ولايزال السالك عرضة الآفات والفتور والانتكاس حتى يصل الى هذه الحالة ، فحيننذ يصير نعيمه في سيره ولذته والانتسكاس حتى يصل الى هذه الحالة ، فحيننذ يصير نعيمه في سيره ولذته من وقته ووقوفه عن سيره ، ولاسبيل الى هذا الإبالحب المزعج ه

وقوله: وسلا عن المصائب صحيح فان المحب يتسلى بمحبوبه عن كل مصديبة يصاب بهادو نه فاذا سلم له محبوبه لم يبال بما فاته فلا يجزع على ما ناله فانه يرى فى شى غيره عوضا منه فانه يرى فى شى غيره عوضا منه أصلا فكل مصيبة عنده هينة اذا أبقت عليه محبوبه. ولهذا لما خرجت تلك المرأة الانصارية يوم احد تنظر مافعل برسول الله ويالية مرت بايبها واخيما مقتولين فلم تقف عندهما وجاوز تهما تقول: ما فعل رسول الله مرت اليها فقيل لها : هاهوذا حى فلما نظرت اليه قالت؛ ما أبالى اذا سلمت هلك من هلك من في المحبة من الفوائد الا هذه الفائدة وحدها للكفى

<sup>(</sup>۱) قال ابن اسحق ـ فی سیاق غزوة احد ـ عن سعد بن ابی و قاص قال: «مر رسول الله ﷺ بامرأة من بنی دینار ؛ وقد أصیب زوجهاو اخوها و ابوهامع رسول الله ﷺ باحدفلما نعوا لها قالت ما فعل رسول الله ﷺ

<sup>🦔</sup> م - ٧٧ - طريق الهجرتين وباب السعادتين 🦫

بها شرفا فان المصائب لازمة للعبد لامحيد له عنها ولايمكن دفعها بمثل المحبة . وهكذامصائبالموت ومابعدها انماتسهل وتهون بالمحبة وكذلك مصائب القيامة وأعظم المصائب مصيبة النار ، ولا يدفعها الا محبة الله وحده ومتابعة رسوله عليها . فالمحبة أصل كل خيرفي الدنيا والآخرة كما قالسمنون : ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة فانالنبي ﷺ قال:

﴿ أَلْمُرْهُ مَعْ مَنْ أُحْبُ (١) ﴾ فهم مع الله ه

وقوله : وهي في طريق العوام عمدة الايمان كلام قاصر فانها عمود الايمان وعمدته وساقه الذي لايقوم الاعليه . فلا ايمان بدونها البتة . وانما مراده هذه المحبة الخاصة التي تنشأ من رؤية النعم هي عمدة ايمان العوام. وأما الخواص فعمدة أيمانهم محية تنشأمن معرفة الكمال ومطالعة الاسهاء والصفات والله أعلم ي

قالأبو العباس وأمامحية الخواص وهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الاشارة ولا تنتهي بالنعوت ولا تعرف الابالحيرة والسكوت. وقال بعضهم :

يقول وقدألبست وجدا وحيرة وقد ضمنا بعد التفرق محضر ألست الذى كنا نحدث أنه ولوع بذكراها فأين التذكر فرد عليها الوجد افنيت ذكره فلم يبق الا زفرة وتحسر فيقال ، ههنا مرتبتان من الحبة مختلف في أيتهما اكمل من الأخرى ، احداهما : هذه المرتبة التي أشار اليها المصنف ، وهي الدرجة الناللة

قالوا : خيراً ياام فلان . هو محمد الله لم تحيين قالت: ارونيه حتى انظراليه قال: فأشير لها اليه حتى اذا راته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، اى قليل وصغير(١) رواه احمد والبخارىومسلم عنا بن مسعود وعنانس 🕊

التي ذكرها شيخ الاسلام في منازله . فقال : والدرجة الثالثة محبةخاطفة تقطع العبارة ، وتدقق الاشارة ؛ ولاتنتهي بالنعوت . وهذه المحبة قطب هذاالشأنءومادونها بجال تنادى عليهاا لالسن وادعتها الخليقةو أوجبتها العقول والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن تبعهدون هذه المرتبة . وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات فقال في منازله :والدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره ، ويلمج اللسان بذكره ، ويعلق القلب بشهوده وهي وحبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر في الآيات ، والارتياض بالمقامات به وإنما جعل هؤلاء هذه الحبة أنقص من المحبة النالئة بناء علىأصولهم. فان الفناء هو غاية السالك التي لاغاية لهوراءها فهذه المحبة لماأفنت المحب واستغرقت روحه ، بحيث غيبته عنشهوده ، وفني فيهاالمحب ، وأنمحت رسومه بالكلية ولم يبق هناك الامحبر به وحده فكأنه هو المحب لنفسه بنفسه إذ فنى من لم يحكن و بقى من لم يزل، ولماضاق نطاق ألنطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى النعبير عنها بكونها قاطعة للعبارة ، مدققة الاشارة يعني تدق عنها الاشارة ولانالاشارة تتناول محبا ومحبربا،وفي هذه المحبة قدفني المحب فانقطع تعاق الأشارة به إذا لاشارة لا تنعلق بمعدوم. وسر هذا المقام عندهم هو الفنا. في الحب محيث لايشاهد له رسماولامحبة ولاسببا، ولهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنه معلو لتين لانهما مصحو بتان بالبقاء . وشهو دأ لاسباب بخلاف الثالثة ولهذاقال : ولاتنتهي بالنعوت يعني أن النعت لايصل اليها ولايدركها؛وهذا بنا. علىقاعدته في كل باب من أبواب كتابه ، بجعل الدرجة العالية التي تتضمن الفناء أكمل عاقبلها ਫ

والصواب أن الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتم وهي درجة الـكمل من المحبين، ولهذا كان امامهم عليق وسيدهم وأعظمهم حبا في الذروة العليا من المحبة وهو مراع لجريان الامور ولجريان الامة ، مثل سماعه بكاءالصبي

بقى الصلاة فيخففها لاجله ومثل التفاته فى صلاته إلى الشعب الذى بعث منه العين يتعرف له أمر العدو وهذا وهو فى أعلى درجة المحبة ، ولهذا رأى عارأى فى ايلة الاسراءوهو ثابت الجأش ، حاضر القلب ، لم يفن عن تلقى خطاب ربه وأوامره ، ومراجعته فى أمر الصلاة مرارا . ولاريب أن هذا الحال أكمل من حال موسى السكليم . فإن موسى خرصه قا . وهو فى مقامه فى الارض لما تجلى ربه للجبل والنبى مرابح قطع تلك المسافات وخرق تلك فى الارض لما تجلى ربه للجبل والنبى مرابح قطع تلك المسافات وخرق تلك الحجب ورأى ، ارأى ، ومازاع بصره وما طغى ، ولا اضطرب فؤاده ولاص عن عرب الله الموسوية على المنافعة على المنافعة على المنافعة الموسوية على المنافعة المن

و تأمل شأن النسوة اللاتى رأين يوسف كيف ادهشهن حسنه، و تعلق قلوبهن به و وأفناهن عن انفسهن حتى قطعن أيد بهن، وأمرأة العزيز اكمل حبا منهن له وأشد ولم يعرض لهما ذلك مع أن حبها أقوى وأشم الان حبها كان مع البقاء وحبهن كان مع الفناء فالنسوة غيبهن حسنه وحبه عن أنفسهن ع فبلغن من تقطيع أيدبهن ما بلغن وأمرأة العزيز لم يغيبها حبه لها عن نفسها بل كانت حاضرة القلب متمكنة فى حبها فحالها حال الاقوياء من المحبين ع وحال النسرة حال أصحاب الفناء ه

وعايدل على ان حال البقاء في الحبأ كهل من حال الفناء ان الفناء انما يعرض المضعف النفس عن وارد المحبة • في مثلي به ويضعف عن حمله فيفنيها بي يغيبها عن تمييزها وشهودها فيورثها الحيرة والسكوت، وأما حال البقاء فيدل على ثبات النفس وتمكنها وأنها حملت من الحب ما لم يطق حمله صاحب اللفناء . فتصرف في حبها ولم يتصرف فيها والكل من اذا وردعليه الحال تصرف هو فيه و لا يدع حاله يتصرف فيه ه

وأيضا فأن البقاء متضمن لشهود كمال المحبوب ولشهود ذل عبوديته و مجتهه وأدامره، والتمييز بين ما يحبه و يكرهه، والتمييز

بين المحبوب اليه والاحب والعزم على ايثار الاحب اليه فكيف يكون الفانى عنشهود هذا التغييب الحب له أكمل وأفرى، وأى عبودية المحبوب فى فناء المحب فى محبته ؟ وهل العبودية كل العبودية إلا فى البقاء والصحو فى وكمال التمييز وشهود عزة محبوبه وذله ، وهو فى حبه واستكانته فيه مواجتماع إرادته كلما فى تنفيذ مراد محبوبه، فهذا وأمثاله بما يدل على أن الدرجة الثانية التي أشار اليها أكمل من الثالثة وأنم، وهكذا فى جميع أبواب والله أعلم \*

وكأبى بك تقول لايقبل فى هذا الاكلام من قطع هذه المفاوزحالا وذوقاً . وأما الكلام فيها بلسان العلم المجرد فغيرمقبول والمحبون أصحاب الحال والذوق فى المحبة لهمشأن وراء الأدلة والحججء

فاعلم أو لا أن كلحال و ذوق ووجد وشهود لايشرق عليه نورالعلم المؤيد بالدليل فهو من عيش النفس وحظوظها فلوقدر أن المتكلم إنما تكلم بلسان العلم المجرد فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح المؤيد بالحجة أنفع من حال يخالف العلم والعلم يخالفه . وايس من الانصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق و الحال، وهذا أصل الضلالة ومنه دخل الداخل على كثير من السالكيين في تحكيم أذو اقهم ومواجيدهم على العلم فكانت فتنة في الأرض وفسادكير، وكم قد ضل وأضل محكم الحال على العلم بل الواجب تحكيم العلم على الحال وردا لحال اليه فإز كاه شاهد العلم فهو المقبول وماجر حه شاهد العلم فهو المردود وهذه وصية أرباب الاستقامة من مشايخ الطريق، يوصون بذلك ويخبرون أن كل ذوق ووجد لا يقوم عليه شاهد ان انان من العلم به أن يكرن ويقال ثانياً ؛ ليس من شرط قبول العلم بالشيء من العالم به أن يكرن مرض بها وتداوى بها ؟ أفيقول هذا عاقل ؟ ه

ويقال ثالثا ؛ أتريد بالذوق أن يكون القائل قد بلغ الغاية القصوى في هذه المرتبة فلا يقبل الا بمن هذا شأنه . أوتريد أنه لابد أن يكون له أذواق أهله من حيث يحمله فان أردت الأول لزمك أن لايقبل أحد من أحد اذ ، امن ذوق الاوفرقه أكمل منه وأن أردت الثاني فمن أين لك نفيه عن صاحب العلم ؟ ولك لاعراضك عن العلم وأهله صرت تظن أن أهل العلم لهم العلم والكلام والوصف وللمعرضين عنه الذوق والحال والاتصاف، والظن يخطى، تارة ويصيب والله أعلم \*

وفصل قال أبو العباس: فعند القرم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته وانما عين الحقيقة عندهم انما يكون قائما باقامته له عبا بمحبته له ، ناظرا بنظره لامن غير أن يبقى معه بقيـة تناط باسم أو تقف على رسم ، أو تتعلق بنظر، أو تنعت بنعت، أو ترصف بوصف أو تنسب المي وقت ، صم بكم عمى لدينا محضرون \*

فيقال : هذا هو مقام الفناء الذي يشير اليه كثير من المتأخرين ، ويجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات ، وكلمادونه فمرقاة البه وعيلة عليه ، ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق وأول اودية الفناء والمعقبة التي ينحدرمنها على منازل المحق . وهيء اخر منزل يلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة وما دونها اعراض الأعراض . فجعلوا المحبة منزلا من المنازل ليست غاية ، وجعلوها أول الأودية التي سلك فيها أصحاب الفناء فهي أول أوديتهم والمقبة التي ينحدرون منها الى منازل الفناء والمحو فليست هي الغارة عندهم وأصحابها عندهم مقدمة العامة وساقة أصحاب عقدمة العامة و ساقة أصحاب مقدمة العامة ، فانهم ساقة الخاصة و هؤلاء مقدمة العامة ، فانهم ساقة الخاصة و هؤلاء مقدمة العامة ، فهذا كله بناء على أن الفناء هو الغاية التي لاغاية للعبد و راءها ولا كال له يطلبه فوقها ، وقد تبين مافي ذلك و ماهو الصواب مد الله =

فقوله: كل ماهو من العبد فهو علة يليق بعجز العبد وفاقته م يقال له و اذركان انمامنته العبودية التي يحبها الله كسبا و مباشرة فهو قائم بها شاهد لمقيمه فيها ، مطالع لمنته و فضله فأى علة هنا سوى وقوفه مع شهودها منه وغيبته عن شهود إقامة الله و تحريكه اياه ، و توفيقه له ؟ فالعلة هي بهذا الشهود و هذه الغيبة المنافية لكمال الافتقار والفاقة إلى الله و ما مستعينا به فقره و فاقته و بحموع حالاته و حركاته و سكناته الى وليه و باريه مستعينا به ان يقيمه في عبودية خالصة له ، فلا علة هذاك م

قوله: وأنما عين الحقيقة أن يكون قائما باقامته له إلى آخ كلامه يع يقال : أن اردث انه يشهد اقامة الله له حتى قام ومحبته له حتى احبه ونظره إلى عبده حتى أقبل عبده عليه ناظراً اليه بقلبه فهذا حق فان مامن الله سبق ما من العبد فهو الذي أحب عبده أو لا فأحبه العبد ، وأقام العبد في طاعته فقام باقامته . ونظر أليه فأقبل العبد عليه ، وتأب عليه أولا فتاب البه العبد، و إن أردت أنه لايشهد فعله البتة بل يفني عنه جملة و يشهد أن الله وحده هو الذاكر لنفسه الموحدانفسه الحجب لنفسه وان هذه الاسباب والرسوم تصير عدماً في شهوده وإن لم يفن ويعدم في الخارج ـ وهذا هو مراد دعوى مجردة لا يستدل عليها مدعيها بأكثر من الذوق والوجد، وقدتقدم أن هذا ليس بغاية وانما غايته أن يكون من عوارض الطريق وأن ثهود الأشياء في مراتبها ومنازلها التي أنزلها سبحانه اياها أكمل وأتمويكني في بعض هذا الاحتجاج عليه بصفات الكفار فان الله ذمهم بأنهم صم بكم عمى . فهذه صفات تقص وذم لا صفات كمال ومدحة وهل الكيال الا في حضور السمع والبصر والعقل وكمال التمييز ، وتنزيل الحلق والأمر منازلهما والتفريق بينمافرق الله بينه ﴿فَالْأَمْرُكُمْهُ فَرَقَانَ مُوتَّمِيرٌ مَ

وتبيين فكلما كان تمييز العبد وفرقانه أتم كان حاله أكمل وسيره اصع وطريقه اقوم واقرب. والحدلة رب العالمين ،

(فصدل) قال أبو العباس: وأما الشوق فهو هبوب القلب الى غائب وأعواز الصبر عسن فقده ، وأرتباح السر ألى طلبسه وهو من مقامات العوام وأما الخواص فهو عندهم مخلة عظيمة لأن الشوق انما يكون ألى غائب ومذهب هذه الطائفة أنما قام على المشاهدة والطريق عندهم أن يكون العبد غائبا والحق ظاهرا. ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولاسنة صحيحة الأأن الشوق مخبر عن بعد ، ومشير الى غائب وهو يطلع الى ادراك (وَهُو مَعكمُ أَيْمَا كُنتُم) وقيل:

ولا معنى لشكوى الشوقيوما للي من لايزول عن العيان

اختلف الناس فى الشوق و المحبة أيهما اعلى؟ فقالت طائفة: المحبة اعلى من الشوق ، هذا قول ابن عطاء وغيره . واحتجوا بأن الشوق غايته ان يكون اثرا من .اثار المحبة ، ومتولدا عنها به فهى اصله و هو فرعها م

قالوا : والمحبة توجب ءاثاراكثيرة فمن إثارها الشوق م

وقالت طائفة منهم سرى السقطى وغيره: الشوق اعلى قال الجنيد : سمعت السرى يقول الشوق اجل مقامات العارف إذا تحقق فى الشوق لها عن كل شىء يشغله عمن يشتاق اليه يه

وأنما يظهر سر المسئلة بذكر فصلين

الفصل الأول في حقيقة الشوق، والثاني فيالفرق بينه وبين المحية ويتبع ذلك خس مسائل ه

أحداها هل بجوز اطلاقه على الله كما يطاق عليه أنه يحب عباده املا ه الثانية هل بجوز اطلاقه على العبد فيقال يشتاق الماللة كما يقال بحيه ه الثالثة انه هل يقوى بالوصول والقرب ام يضعف بهما فأى الشوقين اعلا شوق القريب الدائي ، أم شوق البعيد الطالب ؟ه

الرابعة ما الفرق بينه وبين الاشتياق نهـل هما بمعنى واحـد أم بينهما فرق؟ \*

الحامسة في بيان مراتبه واقسامها ومنازل اهله فيه ۾

﴿ الفصل الأول ﴾ في حقيقة الشوق •

هو سفر القلب في طلب محبوبه ، بحيث لايقرقراره حتى يظفر به و يحصل لله . وقيل : هو له يب ينشأ بين أثناء الحشا ، سببه الفرقة . فاذا وقع اللقاء أطفأ ذلك اللهيب . وقيل : الشوق هبوب القلب الى محبوب غائب . وقال ابن خفيف : الشوق ارتياح القلوب بالوجد . ومحبة اللقاء بالقرب . وقيل الشوق تروح القلب نحو المحبوب من غير منازع . ويقال : الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد يه

فهذه الحدود و نحوها مشتركة فى أن الشوق إنما يكون مع الغيبة من المحبوب . وأمامع حضوره ولذائه فلاشوق . وهذه حجة من جعل المحبة أعلى منه فان المحبة لا تزول باللقاء عو بهذا يتبين المكلام فى الفصل الثانى

وهو الفرق بينه وبين المحبة 🖷

والفرق بينهما فرق مابين الشيء وأثره . فأن الحامل على الشوق هو المحبة ولهذا يقال بلحبتي له اشتقت اليه وأحببته فاشتقت إلى لقائه ولايقال. لشوق اليه أحببته ، ولااشتقت إلى لقائه فاحببته . فالمحبة بذر في القلب والشوق بعض ثمرات ذلك البذر . وكذلك من ثمراتها حمد المحبوب والرضى عنه وشكره ، وخوفه ورجاؤه، والتنعم بذكره ، والسلون اليه ، والانس به والوحشة بغيره وكل هذه من أحكام المحبة وثمرانها وهو حياتها فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء والكراهة . فإن القلب إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه وإذا أحبه جد في الهرب اليه وطلبه . فهو

حركة القلب فى الظفر بمحبوبه ولشدةارتباط الشوق بالمحبة يقع ظرواحد منهما موقع صاحبه ويفهم منه ويعبر به عنه \*

﴿ فَصَلَ ﴾ وأما المسائل فاحداها . هل يجوز اطلاقه على الله ؟ فهذا عما نم يرد به القرآن و لاالسنة بصريح لفظه .

قال صاحب منازل السائرين وغيره: وسبب ذلك أن الشوق انمايكون المغائب ومذهب هذه الطائفة انما قام على المشاهدة. ولهذا السبب عندهم لم يجى. فى حق الله و لافى حق العبد ،

وجوزت طائفة اطلاقه كما يطلق عليه سبحانه ورووافي أثر أنه يقول: « طال شوق الابرار الى لقائى ، وأنا الى لقائهم أشوق » ،

قالوا. وهذا الذي يقتضيه الحقيقة وأن لم يرد به لفظ صريح فالمعنى حق فان كل محب فهو مشتاق الى لقاء محبو به يه

قالوا: وأما قول كم: ان الشوق انما يكون الى غائب وهو سبحانه لا يغيب عن عبده ولا يغيب العبد عنه . فهذا حضور العلم . وأما اللقاء والقرب فامر آخر . فالشوق يقع بالاعتبار الثانى عوهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه وهذا له أجل مضروب لا ينال قبله . قال تعالى ( ٢٥ : ٥ - من كان يُرجُوا لقاء الله فَانَّ أَجَلَ الله لَآت ) قال أبو عثمان الحيرى : هذا تعزية للمشتاقين مهناه إنى اعلم ان اشتياق كم الى غالب . وانا اجلت للقائد كم اجلا وعن قريب يكون وصول كم الى من تشتاقون اليه . \*

والصواب أن يقال ؛ اطلاقه متوقف على السمع ولم يردبه فلاينبغى الطلاقه . وهذا كلفظ العشق أيضا . فانه لما لم يرد به سمع فانه يمتنع اطلاقه عليه سبحانه . واللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأجل شأنا وهو لفظ المحبة . فانه سبحانه يوصف من ظ

صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها فيوصف من الارادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريَّد بارادته كما قال نعالى : (٨٥: ١٦ ـفعالُ لَمُ يُريدُ) وبأرادة اليسر لاالعسر . كما قال : (٢ : ١٨٥ - يُريدُ الله مِكُمْ الْيُسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسَرَ) وبارادة الاحسان واتمام النعمة على عباده كَفُولُه: (٤: ٧٧ - والله يريدان يوب عليكم ويريد الدين يتبعون الشهوات أَنْ تَمَيُّوا مَيْلًا عَظَمًا) فارادة التربة وارادة الميل لمبتغى الشهوات. وقوله تعالى: ﴿٥: ٦ - مَا يُرِيدُ اللهُ لَيْجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجِ وَلَكُنْ يُرِيدُ لَيُطَهِّرُكُمْ وَلَيْتُمْ مُعَمَّنَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وكذلك الكلام يصفُ نفسه منه باعلا أنواعه كالصدق والعدل والحق وكذلك الفعل يصف نفسه منه باكمله وهو العدلوالحكمة والمصلحة والنعمة . وهكذاالمحبة وصف نفسه منها باعلاها وأشرفها . فقال : (٥ : ٥٤ - يحبهم ويحبونه) و (٢ : ٢٢٢ - يحب التُوَّابِينُ وَيَحْبُ الْمُتَطَهِرُ بِنَ ) و (٢: ١٩٥ - يُحَبِّ الْحُسْنِينَ) و (٣: ١٤٦-يُحب الصَّا برينَ ) ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة .والميل. والصبَّابة ، والعشق والغرام ونحوها . فان مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات فجا. في حقه اطلاقه دونها . وهذه المسميات لاتنفك عن لوازم ومعان تنزه تعالى عن الاتصاف بها . وهكذا جميع اأطلقه على نفسه من صفاته العلى اكمل معنى ولفظا بما لم يطلقه . فالعليم الخبير اكمل من الفقيه والعارف، والـكريم الجراد اكمل من السخي. والخالق الباري. المصور اكمل من الصانع الفاعل ، ولهذا لم تجيءهذه في اسمائه الحسني ،

والرحيم والرموف اكمل من الشفيق ، فعليك بمراعاة مااطلقه سبحانه على نفسه من الاسماء والصفات والوقوف معما وعدم اطلاق مالم يطلقه على نفسه مالم يكن مطابقا لمعنى اسمائه وصفاته وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ. . ولاسما اذا كان مجملا او منقسما الى مايمدح به وغيره فانه لايجوز اطلاقه الا مقيدا وهذا كلفظ الفاعل والصانع. فانه لايطلق عليه في اسمائه الحسني الااطلاقامقيدا اطلقه علىنفسه كقوله تعالى: (فَمَالُ لمَـا يُريدُ . و يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءً ) وقوله (صُنْعَ الله الَّذِي اتَّقَنَ كُلُّ شَيْ.) فان اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى الى ما يمدح عليه ويذم . ولهذا المعنى والله اعلم لم يجيء في الأسماء الحسني : المريد . كما جاء فيها . السميع البصير ولا المتكلم . ولا الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء ، بل وصف نفسه بكمالاتهاوأشرف انواعها . ومنهنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل اخبر به عن نفسه اسما مطلقافادخله في اسمائه الحسني . فاشتق له اسم الماكر ، و الخادع ، و الفاتن والمضل. والـكاتب ونحوها من قوله:(٨: ٣٠ وَيُمَـكُرُ اللَّهُ ) ومن قوله ( وَهُوَ خَادَعُهُمْ ) ومن قرله ( ۲۰ : ۱۳۱ لَنَفَتْنَهُمْ فيه ) ومن قوله (يُضلُّ مَنْ يَشَاهُ ﴾ وقوله تعالى ( ٨٠ : ٢١ كَتَبَاللَّهُ لَا غَلَمَنَّ ) وهذا خطأ من وجوه م أحدها : أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الاسماء فاطلاقها عليه لا يجوزه الثاني أنه سبحانه أخبرهن نفسه بافعال مختصة مقيدة ، فلا بجوز أن ينسب اليه مسمى الاسم عند الاطلاق .

الثالث: أن مسمى هذه الاسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به مه وإلى ما يدم. فيحسن في موضع ويقبح في موضع فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه. من غير تفصيل ،

الرابع: أن هذه ليست من الاسماء الحسنى التى يسمى بها سبحانه. فلا يجوز أن يسمى بها فانأسماء الرب سبحانه كلها حسنى. كا قال تعالى: (٧: ١٧٩ وَلَهُ الْأُسْمَاءُ الْحُسْنَى) وهى التى يحب سبحانه أن يثنى عليه و يحمد و يمجد بها دون غيرها ه

( الخامس ) ان هذا القائرلوسمى بهذه الاسماء ، وقيل لههذه مدحتك وثناء عليك ، فأنت الماكر الفاتن المخادع المصل الملاعن الفاعل الصانع ونحوها لما كان يرضى باطلاق هذه الاسماء عليه ويعدها مدحة ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا \*

﴿ السادس ﴾ ان دقدا القائل يازمه ان يجعل من اسمائه اللاعن والجائى والآتى والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدمدم والمدمرواضعاف اضعاف ذلك فيشتق له اسما من كل فعل اخبر به عن نفسه والاتناقض تناقضا بينا ولااحد من العقلاء طرد ذلك فعلم بطلان قوله والحديثة رب العالمين \*

﴿ فصل ﴾ واما المسألة الثانية وهي هل يطلق على العبد انه يشتاق المالله وإلى لقائه؟ فهذا غير ممتنع، فقد روى الامام أحد في مسنده والنسائي وغيرهما من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه قال : صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فاوجز فيها فقلت : خففت يا أبا اليقظان فقال : وماعلى من ذلك ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله على فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال : اللهُمَّ بعلمُكَ الغيبُ فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال : اللهُمَّ بعلمُكَ الغيبُ وَقَدَر تَكَ عَلَى الْخَاقَ أُحيني مَاعَلْمَتَ الْخَيَاةَ خَيْرًا لَى وَتَوَقَى إِذَا عَلَمْتَ الْوَقَاقَ وَقَدَر تَكَ عَلَى الْخَاقَ أُحيني مَاعَلْمَتَ الْخَيَاة خَيْرًا لَى وَتَوَقَى إِذَا عَلَمْتَ الْوَقَاقَ

خَيْرًا لَى أَلَّهُمَّ انِّى أَسَّالُكَ خَشْيَتَكَفَى الْفَيْبُ وَالشَّمَادَة وَأَسَّالُكَ كَلَمْهَ الْحَقِّ فَى الْفَضَبُ وَٱلرَّضَا وَأَسَأَلُكَ الْقَصْدَ فَى الْفَقْرَ وَالْفَى وَأَسْأَلُكَ نَعْمَا لَا يَنْفَدُ وَقَرُهَ عَيْنَ لَا تَنْقَطَعُ وَأَسَأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءَ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْوَتْ وَأَسْأَلُكَ لَذَةَ النَّظُرِ إِلَى وَجْمِكَ والشَّوقَ إِلَى لَقَاتُكَ فَى غَيْرُ ضَرَاءَ مَضَرَّةَ وَلَافَتْنَةَ مُضَلَّةَ النَّهُمَّ زَينًا بِزِينَةَ الْإيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ هِ

أنهذا فيه اثبات لذة النظر إلى وجهه المكريم وشوق أحبابه إلى لقائه فان حقيقة الشوق اليههو الشوق إلى لقائه ، قال أبو القاسم القشيرى بسمعت الاستاذ أباعلى يقول في قوله علي المنافية وأسألك الشوق إلى لقائك ، قال . كان الشوق مائة جزء فتسعة وتسعون له وجزء متقرق في الناس فاراد أن يمكون ذلك الجزء له أيضا فقال: أن يكون بشطيه من الشوق من غيره (١) عن ذلك الجزء له أيضا فقال: أن يكون بشطيه من الشوق من غيره (١) عقال وسمعته بقول في قول موسى (وعجلت اللك رب لترضي) . قال .

قال وسمعته يقول في قرل موسى (وعجلت اليك رب لترضى). قال . معناه شوقا اليك فستره بلفظ الرضا وهذا أكثر مشايخ الطريق يطلقونه ولايمتنعون منه ، وقيل و ان شعيبا بكى حتى عمى بصره فاوحى الله اليه ان كان هذا لاجل الجنة فقد أبحثهالك وان كان لاجل النار فقد أجرتك منها فقال . لابل شوقا اليك ه

قال بعض العارفين: من اشتاق الى الله اشناق اليه كل شيء ، وقال بعضهم قلوب العاشقين منورة بنور الله فاذا تحرك اشتياقهم أضاء النور مابين السياء والارض فيعرضهم الله على الملائدكة فيقول هؤلاء المشتاقون الى أشهدكم أنى اليهم أشوق ، واذا كان الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه

<sup>(</sup>۱) يباض فى الاصل ، وفى الرسالة القشيرية « ااراد ان يكرن ذلك الجزء له ايضافعار ان يكون شظية من الشوق لغيره» اه وفى الاصل تحريف

و نزوعه اليه فهو من أشرف مقامات العبيد وأجلها وأعلاها، ومن أنكر شوق العبد الى ربه فقد أنكر محمته له لانالحمة تستلذ الشوق فالمحبدائما مشتاق الى لقاء محبوبه لا مدأ قلبه و لايقر قراره الا بالوصول اليه. فأماقوله: أن الشوق عند الخواص علة عظمة الآن الشوق أنما يكون الى غائب ومذهب هذه الطائفة آنما قام على المشاهدة فيقال ؛ المشاهدة نوعان مشاهدة عرفان ومشاهدة عيان وبينهما من التفاوت ما بين البقين . و العيان عو لاريب ان مشاهدة العرفان متفاوتة بحسب تفاوت الناس بالمعرفةورسوخهم فيها وليس للمعرفة نهاية تنتهي اليها بحيث اذا وصل اليها العارف سكن قلبه عن الطلب بل كلما وصل منها الى معلم ومنزلة اشتد شوقه إلى ماوراءه وكلما ازداد معرقة ازداد شوقا فشوق العارف اعظم الشوق فلا يزال فى وزيد من الشوق مادامفي مزيد من المعرفة فكيف يكون الشوق عنده علة عظيمة هذا منالمحال البين بل منعرف الله اشتاقاليه وأذا كانت المعرفة لانهاية لهافشوق العارفلانهايةله هذا مع الشوق الناشيء عنطلب اللقاء. والرؤية .والمعرفةالعيانية فاذا كان القلب حاضرًا عند ربه وهو غير غائب عنه لم يوجب له هذا أن لايكون مشتاقًا إلى لقائه ورؤيته بل هذا يكون اتم لشوقه واعظم 🛪

فظهر أن قوله ان الشوق علة عظيمة في طريق الخواص كلام باطل على كل تقدير وأن الشوق بالحقيقة أنما هو شوق الخواص العارفين بالله والعبد أذا كان له مع الله حال أومقام وكشف له عماهو أفضل منه وأجل اشتاق اليه بالضرورة ولم يكنشوقه علة له ونقصا في حاله بل زيادة وكما لاي ويكون ترك الشوق هو العلة وقد تقدم أن لاغاية للمعرفة تنتهى اليها فييطل الشوق بنها يتها بل لايز ال العارف في مزيد من معرفته وشوقه والعالمستعان الشوق بنها يتها بل لايز ال العارف في مزيد من معرفته وشوقه والله أم يقوى ؟

فقالت طائفة . الشوق يزول باللقاء لانه طاب فاذا حصل المطلوب زال الطلب لآن تحصيل الحاصل محال ولايا للشيرق الى شيء حاصل وانها يمكون ألشوق الى شيء مراد الحصول محبوب الادراك ، وقالت طائفة اخرى وليس كذلك بل النبوق يزيد بالوصل واللقاء و يتضاعف بالدنو ولهذا قال القائل .

وأعظم ما يكون الشوق يوما اذا دنت الديار من الديار ولهذا قال بعضهم: شوق الهرباتم من شوق المحبوبين ، واحتجت هذه الطائفة بان الشوق من آثار الحب ولوازمه فكا أن الحب لايزول باللقاء فهكذا الشوق الذي لايفارة، قالوا ؛ ولهذا لايزول الرضى والحمد والاجلال والمهابة التي هي من آثار الحبة باللقاء فهكذا الشوق يتضاعف ولا يزول والقولان حق ، وفصل الخطاب في المسئله أن المحبإذا اشتاق للى لقاء محبوبه فاذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان متعلقا بلقائه وخلفه شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى مايزيد قربه والحظوة عنده ، وأما إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقاء ماخر ولايز ال يحصل له الشوق كافيل ه وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق كافيل ه برؤيته وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق كافيل ه

ما يرجع الطرف عنه عندر قريته حتى يعود اليه الطرف مشتاقا واتما الشأن فى دوام الشوق حال الوصول واللقاء ، فاعلم أن الشوق نوعان : شوق الى اللقاء فهذا يزول باللقاء . وشوق فى حال اللقاء وهو تعلقا لاينقطع أبدا فلاتزال الروح مشتاقة الى مزيد هذا التعلق وقوته اشتياقا لايهدا ، وقد أفصح بعض المحبين للمخلوق عن هذا المعنى بقوله :

أعانقها والنفس بعد مشرقة اليها وهل بعد العناق تدانى

والثم فاها كى تزول صبابتى فيشتد ماألقى من الهيمان فالشوق فى حال الوصل والقرب الى مزيد النميم واللذة لا ينقطع، والشوق فى حال السير الى اللقاء ينقطع ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا بأهل له:

فالخوف أولى بالمسى ، اذا تأله والحزن والحب يحمل بالتقا ، وبالنقاء من الدرن للسكن اذا مالم يحب كم المسىء اذن فن وإذا تخون فعلنا فعل المحبة مؤتمن أيحب شيء غيركم وحياتكم كلاولن أيحب من تأتي محب ته بأنواع المحن والسعد فيها ذابح والقلب فيها ممتحن دون الذي في حبه نيل السعادة والمنن ومحل بدر كالها سعد السعود هوالوطن والقلب حين يحل في تلك المنازل والدمن والقلب في وطن على وطن على وطن على ويخ شي أن يضام فلا إذن

﴿ فصل ﴾ وأما المسالة الرابعة وهي الفرق بين الشوق . والاشتياق فقال أبو عبد الرحن السلمي : سمعت النصراباذي يقول : للخلق كلهم مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لايرى له أثر ولا قرار ، وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق ولا ريب أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاق اشتياقا كم أن الشوق مصدر تشوق تشوقا والشوق في الأصل اسم مصدر شاقه يشوقه شوقامثل

﴿ م – ۲۸ – طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

شاقه شوقا إذا دعاه الى الاشتياق فالاثبتياق مطاوع شاقه يقال: شاقنى فاشتقت اليمه ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليمه حتى لايفهم عند الاطلاق الا الاشتياق القائم بالمشوق والمشوق هو الصب المشتاق والشائق هو الذي قام به وادعى الشوق: فهمنا ألفاظ الشوق. والاشتياق والتشوق والشائق والمشوق والشيقة بالأصل مصدر الفعل المتعدى شاقه يشوقه ثم صار اسم مصدر الاشتياق م

اللفظ الثانى : الاشتياق وهو مصدر اشتاق اشتياقا والفرق بينه و بين الشوق هو الفرق بين المصدر \*

اللفط الثالث: التشوق وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد مرة كمايقال: تجرع وتعلم وتفهم؛ وهذا البناء مشعر بالتكلف وتناول الشيء على مهله م

اللفظ الرابع: الشائق وهو الداعى للمشوق الى الاشتماق م اللفظ الخامس: المشوق وهو المشتاق الذى قد حصل له الشوق \*

اللفظ السادس: الشيق وهو فيعل بمنزلة هين ولين وهو المشتاق ، فهذه فروق ما بين هذه الألفاظ ، وأماكون الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال فيه: انه الأصل وهو أكثر حروفا من الشوق وهو يدل على المصدر والفاعل ، وأما المشوق ففرع عليه لأنه اسم مصدروأقل حروفا وهو انما يدل على المصدر المجرد، فهذه ثلاث فروق منها والله أعلم \*

﴿ فَصَلَ ﴾ وأما المسألة الخامسة وهي في مراتب الشوق ومنازله فقال صاحب منازل السائرين : هو على ثلاث درجات :

الدرجة الأولى : شوق العابد إلى الجنة ليأمن الحائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل .

والدرجة الثانية: شوق الى الله سبحانه وتعالى زرعه الحب الذى ينبت على حافات المنن تعلق قلبه بصفائه المقدسة واشتاق الى معاينة لطائف كرمه و مايات بره و علامة فضله ( ١ )، وهذا شوق تغشاه المبار و تخالجه المسار ويقارنه (٢) الاصطبار ه

والدرجة الثالثة . نار أضرمها صفو الحبـة فنعصت العيش وسلبت السلو،ولم ينهنهها مغزى (٣) دون اللقاء .

قلت: الدرجة الأولى هي شوق إلى فضل الله وثوابه. والثاتية شوق الى لقائه ورؤيته. والثالثة شوق اليه لالعلة ولا لسبب ولا ملاحظ فيه غير ذاته ، فالأول حظ المشتاق من أفساله وانعامه ، والثانى حظه من لقائه ورؤيته ، والثالث قد فنيت فيه الحظوظ واضمحلت فيه الاقسام وقوله في الدرجة الأولى : ليأمن الخائف ويفر ح الحزين ويظفر الآمل هذه ثلاثة فوائد ذكرها في هذاالشوق أمن الخائف وفرح الحزين والظفر بالامل ، فهذه المقاصد لما كانت حاصلة بدخول الجنة كانت مصورة للنفس أشد الشوق الى حصول هذه المطالب وهي الفوز والفرح ، وجماع ذلك أم ان :

أحدهما : النجاة من فل مكروه •

والثاني . الظفر بكل محبوب فهذان هما المشوقان الى الجنة .

 <sup>(</sup>۱) فى المنازل و واعملام فضله » (۲) فى المنازل و ويقارمه »
 (۳) فى المنازل و مقر »

الناشىء من شهود كمال الاسماء والصفات وذلك ليس من نبات الحافات ولكن من الحب الأول يدخـــل فى هذا كما تقدم، ولهذا قال: تعلق قلبه إصفاته المقدسة .

وقوله ؛ واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه ومايات بره وعلامة فضله دشير به إلى ما يكرم الله به عبده من أنواع كراماته التي يستدل بها على أنه مقبول عند ربه ملاحظ بعنايته وانه قد استخدمه وكتبه في دروان أولياته وخواصه ولا ريب أن العبد متى شاهد تلك العلامات والآيات قوى قلبه وفرح بفضل ربه وعلم أنه قدأهل فطاب له السير ودام اشتياقه وزالت عنه العال و ما لم ينعم عليه بشيء من ذلك لم يزل كشيبا حزينا خائفًا أن يكون عن لا يصلح لذلك الجناب ولم يصل لذلك المنزلة . وقوله: وهذا شوق تغشاه المبارهيجمع مبرة وهي البر اى أنهذا الشوق مشحون والبر مغشى به ، وهو اما بر القلب وهو كثرة خيره فهذا القلب! كثر القلوب خيرًا فيفعل بالبر تقربا آلى من هو مشتأق اليه فهو يجيش بانواع البر، وهذه من فوائد المحبة أن قلب صاحبها ينبع منه عيون الخيرو تنفجر منه ينابيع البر، يريد به أن مبار الله و نعمه تغشاه على الدوام ، وقوله : وتخالجه المسار مخالطة السرور فيغضون أشواقه فأنها أشواق لا وحشة معما ولاألم بلهي محشوة بالمسرات، وقوله : ويقارنه الاصطبار اى صاحبه له قرة على اصطباره على مرضاة حبيبه لشوقهاليه وانمايضعف الصبر اضعف المحبة والمحب من أصبر الحلق كما قيل .

نفس المحب على الالام صابرة لعل مسقمها يوما يداويها وقوله فى الدرجة الثالثة: انها نار اضرمها صفو المحبة، يعنى ان هذا الشبوق يتوقد من خالص المحبة التى لايشو بها علة فهو أشد انواع الشوق ولهذا نغصت المشتاق فيه لانه لايصل الى

محبوبه ما دام فيه فهو يترقب مفارقته ، وقوله ؛ وسلمت السلو يعنى ان صاحبه لم يبق له مطمع فى سلوه ابدا ، وهذا اعظم ما يكون من الحب والشوق ان المحب ايس من السلوو ينقطع طمعه منه كما ايس من الامور الممتنعة كرجوع ايام الشباب عليه وعوده طفلا ونحو ذلك ، وقوله ؛ ولم ينهنهها مغزى دون اللقاء اى إن هذه النار لايبردها ولايفتر حرها مقصود ولا مطلب ولامراددون لقاء محبوبه فليس له سبيل الى تبريدها وتسكينها اللا بلقاء محبوبه ه

﴿ فَصَلَ ﴾ قال ابو العباس : فهذه كلما علل انف الخواص منها واسباب انفطموا عنها فلم يبق لهم مع الحق ارادة ولافي حطائه تشوق الى استزادة فهو منتهی زادهم وغایة رغبتهم فیعتقدون ان مادونه قاطع عنه ( قُلْ أَی شَيْءُ أَكْبَرِثُهَادَةً قُلُ اللهُ شَهِيدٌ ) و إنما زهدهم جمع الهمة عن تعريفات الكون لأن الحق عافاهم بنور الـكـشفعن التعلق بالأحوال ( انَّاأَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالَصَةَ ذَكْرَى الَّدَارَ وَأَنَّهُمْ عَنْدَنَا لَمَنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأُخْيَارِ) قات : يشير بذلك الى المحو ومقام الفناء الذي هو غاية الغايات عنده، وقد تقدم الـكلام عليه وان مقام الصحو والبقاء افضل منه واتم عبودية ، وينبغي ان يعرف ان مراعاة مقام الفناء الذي جعلوه غاية مال بكثير من طالبيه الى توك القيام بالأعمال جملة وراوا انها علل قاطعة عنه واشتد نكير الشيوخ والأثمة عليهم حتى قال: شيخ الطائفة الجنيد ، انالذي يزني ويسرق خير من هؤلاء، وهم نوعان نوع جردوا الفناء في شهود الحكم وهوالحكم القدري ورأواا انه نهاية التوحيد فا "ل بهم استغراقهم فيه الى أطراح الأسباب حتى قال قائلهم . العارف لا يعرف معروفا ولا يسكر منكرالاستبصاره بسر

الله في القدر \*

والنوع الثاني: أصحاب تجريد الفناء والارادة فجردوا الفناءوالارادة تجريدًا .ال بهم الى ترك الأسباب جملة ، والطائفتان منحرفتان ضالتان بالفرق الثاني، يعني أن الفرق فرقان فرق بالطبع والهوى وهوالفرقالذي شهدوه وفروا منه الى معنى الجمع ولسكن بعد الجمع فرق ثان وهو الفرق جالامر والمحبة لابالشهوة والطبع وهو دين الرسل فان دينهم ميناه على الفرق الأمرى الشرعي بين محبوب الرب ومأموره وبين مسخوطه ومنهيه غمن لم يشهد هدذا الفرق ولم يكن من أهله لم يكن من أتباع الرسل فان الكمال شهود الجمع في هذا الفرق فيشهد انفراد الله وحده بالحلقوالامر ويشهد الفرق بين ما يحبه ويؤثره ويقدمه وبين مايبغضه فيتركمه ويتجنبه فيصير له هذا الفرق في محـل فرقه الطبعي الحسى بين مايلاً ممه وينافره ه ومن المعلوم أن صاحب الجمع لابدأن يفرق بطبعهوحسه وإن ادعى غدم التفريق طبعافانه كاذب مفتر، واذا كان لابدمنالفرق فالفرق الشرعى الايماني الذي بعث الله به رسله أولى به من الفرق الطبعي الحيراني الذي شاركه فيه سائر البهائم وأبطل من هذا الجمع الجمع في الوجود وهو ان يرى الوجود كله واحدا لافرق فيه اصلا وانمــــاالتفريق بالعادةوالوهم فقط لها يقرله زنادقة القاءلين بوحدة الوجود الذين لايفرقونبين الحالق والمخلوق بل يجعلون وجود احدهما وجود الآخر بل ليس عندهم فرق يهين احدهما والآخر اذ ما ثممغير فهذا جمع فىالوجود وجمع أولئكجمع ﴿ الشَّهُ وَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا لَمَا اخْتَلَفُوا فيه مَنَ الْحَقُّ بِاذْنُهِ ﴾ هـكانوا اصحاب الجمع في الفرق ففرقوا بين مافرق الله سنة باذنه وجمعوا

الآشياء ثلما فى خلقه وامره وجمعوا اراداتهم ومحبتهم وشهودهم فيه فكانوا اصحاب جمع فى فرق وفرق فى جمع ، فهؤلاء خواص الخلق فنسأل الله العظيم من فضله وكرمه ان يجعلنا منهم فهؤلاه هم الذي لم يبق لهم مع الحق أرادة بل صارت اراد ثهم تابعة لارادته فحصل الاتحاد فى المراد فقط لافى الارادة ولافى المريد واصحاب الوحدة ظنوا الاتحاد فى المريد واصحاب الحلول توهموا الاتحاد فى الارادة (فَهَدَى الله الذّينَ مَامَنُوا لما اخْتَلَفُوا فيه منَ الْحَقِّ باذنه ) فعلموا ان المراد واحد فالاتحاد وقع فى المراد ققط فيه من الْحَقِّ باذنه ) فعلموا ان المراد واحد فالاتحاد وقع فى المراد ققط لمن الدّي الارادة ولا فى المريد ه

ونظيرهذا استشهادهم بقوله تعالى : (١٠٦) وعلمتم ما ما تعلمو انتم و لا عاباؤكم قل الله مُتم ذَرُهُم ) حتى رتب على ذلك بعضهم ان الذكر بالاسم المفرد وهو الله الله الفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله . سبحان الله والحمد لله و لا اله الالله والله أكبر ، وهذا فاسد مبنى على فاسد فان الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا و لا مفيد شيئا و لاهو كلام أصلا و لا يدل على مدح عير مشروع أصلا و لا يتعلق به ايمان و لا ثواب و لا يدخل به الذاكر في عقد الاسلام جملة فلو قال السكافر : الله الله من أول عمره ألى ماخره فلم يصر بذلك مسلما فضلا من أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار ، و بالغ بعضهم في ذلك حتى قال ، الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر، في ذلك حتى قال ، الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر، في ذلك حتى قال ، الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر، في ذلك حتى قال ، الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر، في ذلك حتى قال ، الذكر بالاسم المضمة بأهلها الى أنواع من الصلالات أنواع الهوس و الخيالات الباطلة المفضية بأهلها الى أنواع من الصلالات فهذا فساد هذا البناء الهائر، وأما فساد المبنى عليه فانهم ظنو اان قوله تعالى . فهذا فساد هذا البناء الهائر، وأما فساد المبنى عليه فانهم ظنو اان قوله تعالى . وهذا من عدم فهم القوم لك يتاب

الله فان اسم الله هنا جواب لقوله: ( قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكَتَابَ الَّذِي جَاءَ به مُوسَى نُورَ اوَهُدَى للنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتَخْفُونَ كَثيراً ) المانقال: ( قُل اللهُ) أَي قَل: الله أنزله فانالسؤل معاد في الجواب فيتضمنه فيحذف اختصارا في يقول: من خلق السموات و الارض فيقال الله أي الله غيده ه خلقهما فيحذف الفعل لد لا لة السؤال عليه وفهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره ه

قوله : وانما زهدهم جمع الهمة عن تعريفات الـكون لأن الحق عافاهم بنور الـكشف عن التعلق بالاحوال، فيقال الـكشف الذي أوجب لهم هذا الجمع وقطع هذا التعلق هو الـكشف الايمانى القرم أنى فهو فى الحقيقة الـكشف النافع الجاذب لصاحبه الى سلوك منازل الابرار والوصول الى مقامات القرب ولاسما اذا قارنه الـكشف عن عيوب النفس وعلى الاعمال فناهيك به من كشف والحكرامة المرتبة عليه هى لزوم الاستقامة ودوام العبودية فهذا أفضل كشف يعطاه العبد وهذه أفضل كرامة يكرم بها الولى رزقنا الله من فضله وبره ه

وأما استشهاده بقوله تعالى . (إنا اخلصناهم بخالصةذكرى الدار) فهذه الآية يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبياءه ورسله من اختصاصهم بالآخرة وفيها قولان وحدهما أن المعنى نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأيثارها والعمل بها ع

﴿ والقول الثانى ﴾ انا أخلصناهم بأفضل مافى الدار الآخرة و واختصصناهم به عن العالمين ، قوله ؛ وتوكلهم ورضاهم بتدبير الحق وتخلصهم من تدبيرهم وفراغ همهم من احتيالها فى اصلاح شؤونها بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها وتفوسهم مطمئنة بذلك (ياأيتهاالنفس المطمئنة) الآية قد تقدم المكلام على التوكل

وبيان الله من مقامات العارفين وانه لاانفكاك للمؤمن منه وذكر العلة فيه ما هي . وقوله : و توكيلهم ورضاهم تدبير الحق الرضا بالتدبير ثمرة التوظ وموجبه لاأنه نفس التوكل فى المقدور يكمشفه أمران التوظل قبل وقوعه والرضابه بعد وقوعه ، ومن هنا قال بعضهم و حقيقة التركل الرضا لأنه لمـاكانـــ ثمرته وموجبه استدل به عليه استدلالا بالآثر على المؤثر وبالمعلول على العلة ولهذا قال في الحديث الذي رواه الامام أحمد.والنسائي.وغيرهما عن النبي ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ماكانت الحياة خيرالى وتوفني اذا كانت ألوفاة خير ألى اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسالك كلمة الحق فى الغضب والرضاو أسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعم الاينفد وأسألك قرةعين لاتنقطع وأسالك الرضابعدالقضاء وأسألك برد الديش بعدالموت الحديث وقد تقدم ، فقال : وأسالك الرضا بعد القضاء ،وأماالتوظ فانما يكون قبله ، وقوله : وتخليصهم من تدبيرهم هذا مقام كشيرا مايشيراليه السالكون وهو ترك الندبير، وينبغي أن لايؤخذ على اطلاقه بل لا بد فيه من التفصيل فيقال: العبد دائر بين مأمور يفعله ومحظور يتركه وقد يجرىعايه بلا ارادة منه ولاكسب فوظيفته فيالمأموركمال التدبيروالجد والتشمير وأن يدبر ألحيلة في تنفيذه بكل ما عكنه فترك التدبيرهنا تعطيل للامر . بل يدبر فعله ناظرا الى تدبير الحق له وان تدبيره آنما يتم بتدبير الله له فلا يكون هناقدريامجوسياناظرا الىفعله جاحدا لتدبيرالله و تقديره ـ وممونته ولاقدريا مجبرا ولاواففا معالقدر جاحدا لفعلهو تدبيره ومجلي ا.ر الله ونهيه فان فعله الاختياري هو محل الآمر والنهي فمن جحد فعل نفسه فقد عطل الآمر والنهى وجحد محلهما، ووظيفته في المحظور الفناء عن ارادته وفعله فازعارضته أسباب الفعل فالواجبعليه الجد فيالهرب

والنشمير في الكف والبعد وهذا تدبير للنهي ، وأما القدر الذي يصيبه بغير ارادته فهذا الذي يحسن فيه اسقاط الندبير جملة وصبره ورضاه بما هسم له من محبوب ومكروه فعلي هذا التفصيل ينبغي أن يوضع اسقاط التدبير، وجماع ذلك أنك تسقط الندبير في حظك و تكون قائما بالتدبير في حق ربك ، وهكذا ينبغي أن تفرغ الهمة من اجالتها في اصلاح شأنك خان اصلاح شأنك بحصول حظوظك يحصل فيه فراغ الهمة و ترك التدبير ، وأما اصلاح شأنك باداء حق القفالواجب شغل الهمة واجالتها في القيام به ه

وقوله: بوقوفهم على فراغ المدبر منه ومرها على علمه بمصالحهم فيها فلا ربب أنالله سبحانه وتعالى قضى القضية وفرغ من تدبير أمور الخلائق ولم قدرها بأسبابها المفضية اليها فلا يكون وقوف العبد على فراغه سبحانه وتعالى من أقضيته فى خلقه وتدبيره مانعا له من قيامه بالأسباب التى جعلها طرقا لحصول ما قضاه منها وكذلك يباشر العبد الأسباب التى بها حفظ حياته من الطعام والشراب واللباس والمسكن ولا يكون وقوفه مع فراغ المدبر منها ما نعاله من تعاطيها ع وكذلك يباشر الأسباب الموجبة للبقاء الذي ع من النكاح والتسرى ولا يكون وقوفهمع فراغ الله من خلقه ما نعاله والتسرى ولا يكون وقوفهم غراغ الله من خلقه عناها له، وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة ع وإن كانت مفروغا منها فضاء وقدرا فهى منوطة بأسبابها التى يتوقف حصولها عليها شرعا وخلقاء وأما استدلاله بقوله تعالى: ( يَاأَيّتُهُا النَّقُسُ المُطْهَنَةُ ارْجعى إلىرَبِكُ فالنفس المطمئنة هى التى اطمأنت إلى ربها وسكنت الى حبَه واطمأنت فلم تكن طمأ نينتها بمجرد اسقاط تدبيرها بل بالقيام بحقه والطمأ نينة فلم تكن طمأ نينتها بمجرد اسقاط تدبييرها بل بالقيام بحقه والطمأ نينة فلم تكن طمأ نينتها بمجرد اسقاط تدبيرها بل بالقيام بحقه والطمأ نينة

محبه وبذكره \*

﴿ فَصَلَّ ﴾ قال : وصارهم صونهم قلواهم عن خاطر السوم ان الله قضى قضاء عاريا عن المرافقة خارجا عن الخميرة قال الله تعالى يـ ( وَلَيْبِلَى الْمُؤْمَنِينَ مَنْهُ بِلْأَهُ حَسَنًا ) قد تقـدم الكلام في الصبر وأقسامه وبيان مرتبته من الايمان وماذكره في تفسيره همنا غير مطابق لمعناه وهو تفسير بعيد جدا فان الصبر من أعمال القلوب وهو حبس النفس وكفها عن السخط ، وأما صون الفلب عن اعتقاد مالايلين بالله فلايقال لهصبر بل هذا من لوازم الانمان وهو كاعتقاد أنه سبحانه وتعالى حكيم رحيم عليم سميع بصير إلى غير ذلك من صفات كاله فلا يقال: الصير صون القلب عرب اعتقاد أضدادها هذا بعيل جدا وتكلف زائد لتغير الصبر وهل فهم أحدقط هذا المعني من قوله تعالى : ﴿ يَأَانُّهُمُ الَّذِينَ مَامَنُو ۗ ۗ اصْبُرُوا وَصَابِرُوا ) وقوله تعالى: ﴿ وَأَصْبُرْ لَحْـُكُمْ رَبُّكَ ﴾ وقوله تعالى : ( وَأَصْبُرُ وَمَا صَبُرُكَ أَلَّا بِاللَّهِ ) وقوله تعالى : ( فَاصْـبُرْ عَلَى مَايَقُولُونَ ﴾ ﴿ وَاصْبُرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ وسائر نصوص الصبر، ومن المجب جمل الصبر الذي هو نصف آلابمان من منازل العوام وتفسيره بهذا التفسير نعم بجب على كل مسلم أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يقضى قضاً. ينافى حكمته وعـدله وفضله و بره واحسانه بل كل أقمنيته لاتخرج عن الحكمة والرحمة والعدل . والمصلحة ، وإن كان كثير من المتكلمين. ينازع هذا الأصل ويقول .الذي ينزه الله عنه من الاقضية هو المستحيل الممتنع ، وأما الممكن فلا يقبح منه شيء، وهؤلا. لا يمكن صون القلب عن خواطر السو. المتعلقة بما يقضيه الله عنمدهم ألا صونها عن خواطر الممتنعات والمستحيلات فقط ، وبالجملةهذا مقام ءاخر غير مقام الصبربل هذا باب من أبواب المعرفة والعلم ، والكل مقام مقال يه

وأما استشهاده بقوله تعالى: ﴿ وَلَيْبِلَى الْمُؤْمَنِينَ مَنْهُ بِلَاءً حَسَناً ﴾ فالبلاء الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصرَ على الاعداء وليس من الابتلاء الذى هو الامتحان بالمسكروه بل من أبلاه بلاء حسنا إذا أنعم عليه يقال. ابلاك الله ولا ابتلاك فابلاه بالخير وأبتلاه بالمسكاره غالبا كا الحديث ﴿ الْي مبتليك ومبتل بك ﴾ •

﴿ فَصَلَّ ﴾ قال : وحزنهم يأسهم عن أنفسهم الامارة بالسوء ( ان الانسان لربه لكنود ) وقد تقدم أيضا الكلام على ماذكره في الحزن ي وأما تفسيره إياء أنه يأسهم عن أنفسهم الأمارة بالسوء فايس بالبين فان الحزن هو الأسف على فوت محبوب أو حصول مكروه وان تعلق ذلك بالماضي كان حزنا وان تعلق بالمستقبل كان خوفا وهما؛واما اليأس عن ألنفس الأمارة بالسوء فليس بحزن ، ويمكن أن يكون مراده أن حزنهم منشا عن النفس الامارة بالسوء لاعن المطمئنة فاز المطمئنة لاتحزن وانما تحزن الأمارة الهوات محبر بها وليس هذا ﴿ قَالَ فَانَ النَّفُسِ الْمُطْمَّمَنَّةُ تُحْزِنَ على تقصيرها في أدا. الحق وعلى تضييعها الوقت وايثارها غير الله عليه في الاحيانوهذا الحزن لابد منه إذ التقصيروالتضييع لإزم ،وأما استشهاده بِقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الْأَنْسَانَ لَرَّبِّهُ لَـكَنُودٌ ﴾ على ذلك فوجهه ان الـكمنود هو الكفور وهو الذي يذكر المصائب وينسى النعم ولاريب أنالحزن ينشأ عن هذين ولاريب أن الحزن الناشيء عن الـكمنود حزن ناشي. عن النفس الأمارة بالسوء ، وأما الحزن على تقصيره وتضييع وقتــه فليس من هذا، وقد تقدم ذلك وذكر أقسام الحزن ومتعلقاته والله أعلم .

﴿ فَصَلَ ﴾ قال : وخوفهم هيبة الجلال لاخوف العذاب فان خوفهم مناضلة هن النفس وظن بها وهبية الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس (يخافونربهم من فوقهم)وقال في حق العوام : ﴿ يَخَافُونَ يُومَّا تَتَقَلَّبُ فيه الْقُلُوبُو الْأَبْصَارُ )وقد تقدم أيضا على ماذكره فى الحديث وعلته ،وقوله: هو هيمة الجلال لاخوف العذاب ، تقدم بيان بطلانه وان الله سبحانه أثنى على خاصة أوليائه من الملائكة والانبياء وغيرهممن عبدهم المشركون بانهم يبتغون إلىربهم الوسيلة أيهمأقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فَكَيْفُ يَقَالَ. انْخُوفُ العَذَابِ نَقْصُ وَمَنَاضَلَةَ عَنِالنَّفُسُ هَذَا مِنَالتُرْهَاتُ والزعومات، ودعاوي الانفس ، وقوله: أنَّ الحَّوف،ناضلة عن النفس فسيحان الله هليقال لمنخاف اللهوخاف عقوبته: انه مناضل ربه ولوكان مناضلةفهو مناضلة المدو والهوىوالشهوة ، وهذهالمناضلةمن أعظم أنواع العبودية فان من خاف شيئًا ناضل عنه فهو مناضلة عن العذاب وأسبامه وماثم الامناضلة والقاء باليدإلى التهاكة ولولاهذه المناضلة لحصل الاستسلام للعقوبة.، والمناضلة المحذورةالمناضلة عن محبوبات الرب وأوامره واليس الضن بالنفس عنعذاب الله نقص بل الكمال والفوز والنعيم فيضن العبد بنفسه عن أن يسلمها لعذاب الله ومن لم يضن بنفسه فليس فيه خير ألبتة ٧ والضن بالنفس إنما يذم إذا ضن بها عن بذلها في محبوب الرب وأوامره وأما إذا ضن بها عن عذا به فهل يكون هذا علة وهل العلة كلها الافي عدم هذه المناضلة والضن ؟، قوله : وهيبة الجلالة تعظيم الحق ونسيان النفس قد تقدمالـكلامفالهية . والتعظيموانهما غير الخوفوالخشيةولاتستلزم هذه الهيبة أيضا نسيان النفس ولايكون شعور العبد بنفسه في هذا المقام نقصاً ولاعلة كما تقدم بل هو ألمل لاستازامه البقاء الذي هو أقرىو ألمل

من الفناء، وأما قوله تعالى: (يَخَانُونَرَ بَهُمْ مَنْ فُوقَهُمْ) فَهُوحَجَةَ عَلَيْهُ لِمَا تَقْدُمُهُ ولايصح تفسير الخوف هنا بالهيبةلوجهين ، أحدهما أنه خروجءن حقيقة اللفظ ووضعه الأصلي بلا موجب، الثاني ان هذا وصف للملائدكة وقد وصفهم سبحاله بخوفه وخشيته فالخوف في هذه الآية والخشية في قوله تعالى: ﴿ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْقَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ الْأَلَنَ ارْ تَضَى وُهُمْ مَنْ خَشْيَته مُشْفَقُونَ) فوصفهم بالخشية والاشفاق ووصفهم بخوف العذاب في قرله تعالى: رَمْ مُرَّارِ مِنْ مَا وَ مَرْمَانُونَ عَدَارِهِ مِنْ مَرْمَ مِنْ مَرَارِ مِنْ مَرَارِ مِنْ مَرَادِهِ مِنْ مَ ( يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسَيَلَةَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابِهِ ) وهم خواص خلقه فاياك ورعونات النفس وحماقاتها وجهالاتها ولاتكن من لايقدر الله حق قدره وقد قال النبي ﷺ: « أن الله لوعذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » فاذا علم المقرب العارفان الله لوعذبه لم يظلمه فن أحق بالخوف منه ، قوله : وقال في حقالعو أم ( يخافون يَوْمًا تَتَقَلُّبُ فيهِ القُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ هذا من الشطحات القبيحة الباطلة فان هذا صفة خواصعباده وعارفيهم وهمالذين قال فيهم:(رجال لاتابيهم بَجَارَةً وَ لَاَبَيْعَ عَنْذَكُر الله وَافَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الَّذِكَاةِ يِخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فيه القُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ لَيَجْزَبُهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمْلُوا ۖ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلُه ﴾ فَهُوْ لا. خواص الخلق وهم أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم باحسان أفلا يستحي من جعل هذا الوصف للعوام؟ ولاريب ان هذا مصدر ه ا.أ جهل مفرط واما تقليد لقائل لايدرى لازم قوله هذا ان أحسنالظن بقائله وأن كان مصدره غير ذلك فادهي وأمر ، ولولا ان هذه الـكلمات ونحرها مهاو ومعاطب فى الطريق لـكان الاعراض عنها إلىماهوأهممنها

أولى والله المستعان ۾

﴿ فصل ﴾ قال : « ورجاؤهم ظمؤهم إلى الشراب الذيهم فيه غرقي و به سكرى الم ترالى ربك كيف مد الظل»وهذا ايضا من ذلك النمط،ورجاء الأنبياء والرسل فن دونهم آنما هو طمعهم في رحمته ومغفرته، وانظر الى دعوى هؤلا. والى قول امام الحنفاء خلفاء الرحمن : ( والذي اطمع ان يغفرلي خطيئتي يوم الدين )كيف علق رجاءه وطمعه بمغفرة الله له قال ﴿ تعالى عن خاصة خلقه وأعلمهم به أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ،ومن العجب أستدلاله بقوله تعالى ( الم تر الى ربك گيف مد الظل) فمالهذه الآية وماللرجاء ولاسما ماذكره المصنف في تفسيره رجا. القوم والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز ، ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الربسبحانه وعجائب مخلوقاته الدالةعليه ، والمعنى انظر كيف بسط ربك الظلروالظل مأقبل الزوال والفيبي. بعده فمدهسبجانه وبسطه عندطلوع الشمس فأنه يكون مديدا اطول مايكون وجعل الشمس دليلا عليه فانها هي التي تظهره و تبينه ثم كلما ارتفعت الشمس شيأ انقبض من الظل جزء فلا يزال ينقص يسيرا حتى ينتهي الى غايته فاذا أخذت الشمس في الجانب الغربي أنبسط بعد انقباضه شيئا فشيئاحتي يصير كبيئته عند طلوعهاعو لهذا كان الزوال يعرف بانتهاء الظل في قصره فاذا أخذ في الزيادة بعد تناهي قضره فقد تحقق الزوال ولو شاء الله لجعله ساكنا دائما على حالةواحدة فلايتحرك بالزيادة والنقصان، فالظل أحد الادلة الدالة على الخالق سنحانه وأما دلالة هذه الاية على الرجاء فيحتاج الى اشارة وتـكلف غيرمقصود بها ومايات الرجا. في القرءان أكثر وأظهر وأصرح في المقصود ظاهرة واستنباطا فالظاهرة كقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لَقَا. رَبُّه ) وقوله تعالى (َوَيَرْجُونَ وَحَمَّتُهُ) وقوله (مَنْ كَانَ يَرْجُو لَقَاءَ الله) والمستنبطة كا آيات البشارة كلما كقوله (وَبَشِّر الْمُؤْمنينَ . وَبَشِّر الصَّابِرِينَ . فَبَشِّرْ عَبَاد الَّذِينَ يَسَمَّمُونَ الْقَوْلَ فَيَشَّمُونَ أَحْسَنَهُ قَلْكَ النَّى يُبَشَّرُ الله عَبَادَه الَّذِينَ . آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتَ) في

وفصل كَ قَال : وشكرهم وسرورهم بموجودهم واستبشارهم بلقائه (فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به) وهذا أيضا من النمط المتقدم وشكر القوم هو عملهم بطاعة الله واستعانتهم بنعمه على محابه قال تعالى : (اعْمَلُوا مَالَكَدَاوُدَ شُكْرًا) وقال النبي عَيْمَيْكِ لما قبل له : أنفعل هذا وقد غفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال وأفلاً أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ، (١) فسمى الأعمال شكرا وأخبران شكره قيامه بها ومحافظته عليها ، فحقيقة الشكر هو الثناء على النعم ومحبته والعمل بطاعته لها قال :

أفادتكم النعاء عندى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجما فاليد للطاعة واللسان للثناء والضمير للحب والتعظيم وأماالسرور به ولمن كان من أجل المقامات فان العبد انما يسر بمن هو أحب الأشياء اليه وعلى قدر حبه له يكون سروره وهذا السرور ثمرة الشكر لاأنهنفس الشكر فكذلك الاستبشار والفرح بلقائه انما هو ثمرة الشكروموجبه وهو كالرضا من التوكل وكالشوق من المحبة وكالانس من الذكر وكالحشية من العلم وكالطمأنينة من اليقين فانها ثمرات لها وآثار وموجبات فعلى من العلم وكالطمأنينة من اليقين فانها ثمرات لها وآثار وموجبات فعلى قدر شكره لله بالأعمال الظاهرة والباطنة وتصحيح العبودية يكون

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عنهاه ﴿ م - ۲۹ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

جعلنا الله منهم بمنه وكرمه به

﴿ فَصَلَّ ﴾ قَالَ ومحبتهم فناؤهم في محبة الحق فماذا بعد الحق إلاالصلال وقد تقدم الـكلام على هذا بمـا فيه كفاية وبينا أن البقاء في المحبة أفضل وأكمل من الفناء فيها مر . وجوه متعددة وأن الفناء آنما هو لضعف المحب عما حمل ، وأما الاقوياء فهم مع شدة محبتهم في مقام البقاء والتمييز ، وأما استدلاله بقوله تعالى : (فَمَاذَا بَعْدَ الْحُقَّ إِلَّا الصَّلَالُ) فالآية إنمنا سيقت في الـكلام على من يعبد غير الله ويشرك به ، قال تعالى : (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مَنْ الْمَيْتُ وَيُخْرِجُ الْمَيْتُ مَنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدِيرِ الْاَمْرِ فَسَيْقُولُونَاهُ فَقُلَ افْلَا تَتَقُرُ نَ فَذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الصَّلالُ فَأَنَّ تُصَرَّفُونَ) عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض والباطل البحت ، وأمامن عبد الله بأمره وكان في مقام التمييز بين محابه ومساخطه مفرقا بينهما يحب هذا ويبغض هذا ناظرا بقلبه الى ربه عاكفابهمته عليه منفذا لاوأمره فهومع الحق المحض والله أعلم ه

﴿ فَصَلَ ﴾ قال : وشوقهم هزمهم من رسمهم وسماتهم استعجالاً للوصول الى غاية المنا (وَعَجلْتُ الَيْكَ رَبِّ اللَّرْضَى) قد تقدم الدكلام في الشوق مستوفى ، وليس الهرب من الغير والضد هو الشوق بل هنا مهروب منه ومهروب اليه فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب وهذا لا يتم الا بالهرب من ضده فليس الشوق هو نفس الهرب من الرسوم والسمات ،

﴿ فصل ﴾ قال والارادة والزهد والتركل والصبروالحزن والخوف والرجاء والشكر والمحبة والشوق من منازل أهل الشرع السائرين الى عين الحقيقة فاذا شاهدوا عين الحقيقة اضمحات فيها أحوال الشاهدين حتى يفنى ما لم يكن ويبقى ما لم يزل ﴿ قات ﴾ الحقائق الني اشمار اليها على لسان أهل السلوك ثلاثة حقيقة ، إيمانية نبوية وهي حقيقة العبودية التي هي كال الحب وكمال الذل وسير أهل الاستقامة إنما هو الى هذه الحقيقة ومنازل السير التي ينزلون فيها هي منازل الايمان الموصلة اليها والمنحر فون لا يرضون بهذه الحقيقة ولا يقفون معها و يرونها منزلة من منازل العامة ع

( الحقيقة الثانية ) حقيقة كونية قدرية يشاهدون فيها أنفراد الرب سبحانه بالتكوين والايجاد وحده وان العالم كالميت يقلبه ويصرفه كيف يشاه وهم يعظمون هذا المشهد ويرون الفناه فيه غاية مابعدها شي. وهذا من أغلاطهم في المعرفة والسلوك، فانهذا المشهد لايدخل ساحبه في الايمان فضلا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياء الله المقربين فان عباد الاصنام شهدوا هذا المشهد ولم ينفعهم وحده قال تعالى: (قُلُ لَنَ الْأَرْضُ وَمَنْ فيها أَن كُنتُم تَعْلَمُونَ سَيقُولُونَ لله قُلُ آفَلاً تَذَكّرُ ونَ قُلُ مَن رَبّ السّمَواتُ فيها أن كُنتُم تَعْلَمُونَ سَيقُولُونَ لله قُلُ أَفَلاً تَذَكّرُ ونَ قُلُ مَن رّبّ السّمَواتِ

والحقيقة الثالثة حقيقة اتحادية بل وحدية لايفرق فيها بين الرب والعبد ولا بين القديم والمحدث ولا بين صانع ومصنوع بل الأمر كله واحد والأمر المخلوق هو عين الآمر الحالق وهذه الحقيقة التي يشير الى عينها طائفة الاتحادية ويعدون من لم يكن من أهلها محجوبا عوهذه حقيقة كفرية اتحادية وهي مع ذلك خيال فاسد ، وعقل منكوس وذوق من عين مفتنة وكفر أهلها أعظم من كفر كل أمة فانهم جحدوا الصانع حقا روان أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل موجود ، والذين أثبتوا الصانع حقا هوكاد الذين جعلوه وجود كل موجود ، والذين أثبتوا الصانع هؤلاء الذين جعلوه وجود كل موجود وعين كل شيء تعلى الله عما يقول

الكاذبون المفترون علوا كبيرا، فعليك بالفرق بينالسائرين الى هــــذه الحقيقة والسائرين الى عين الحقيقة الكونية الحكمية والسائرين الىعين الحقيقةالمحمدية الابراهيمية الحنيفية التيهى حقيقةجميع الانبياء والمرسلين وفيها تفاوتت مراتب السالـكين ومنازلهم من القرب من رب العالمين . قالشيخ هذه الحقيقة [ابراهيم عليه السلام] لما تحقق فناء تلك الرسوم وأفو لها: (الَّهُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ اللَّذِي مَطَرَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أَمَّا مَا الْمُشْر كينَ) وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره وعبادته وطاعته دون غيره فهذه هي الحقية حقا وماسواها باطل حقيقة قال تعالى لاكرم خلقه عليه . ﴿ ثُمَّ أُوحَيْنَا الَّيْكَ أَنَاتَبْعُمُلَّةَ ابْرَاهِيمَ حَنْيَفًا وَمَا كَانَمْنِ الْمُشْرِكَينَ ﴾ فامره تعالى أن يقتدى باببه ابراهيم في هذه الحقيقة ، وكان ﷺ يعلم اصحابه اذا اصبحرا واذا امسوا ان يقولوا:اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمــة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من من المشركين (١)، فنسأل الله العظيم ان يهب لنا هذه الحقيقة ويثبتنا عليها ويعيذنا بما سواها انه قريب مجيب بمنه وكرمه والله اعلم .

﴿ فصل فى مراتب المسكلفين فى الدار الآخرة وطبقاتهم فيها ﴾ وهم ثمان عشرة طبقة

﴿ الطبقة الأولى ﴾ وهي العليا على الاطلاق مرتبة الرسالة فاكرم الخلق على الله وأخصهم بالزلق لديه رسله وهم المصطفون من عباده الذين سلم

<sup>(</sup>۱) رواه الامام احمد والطبراني في المدير عن عبد الرحن بن أبزى قال الهيثمي رجالهما رجال الصحيح . وأخرجه ابن السنى بسند صححه النووى. والحنيف النا بت على طريق الاسلام القويم الذي لا يميل الى الغاوو لا إلى التفريط

عْلَيْهِم فَى العَالَمَين كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ وقال تعالى: ( سَلَامٌ عَلَى أُوحٍ فِي ٱلْعَالَمَانِ ) وقال تعالى . ( سَلَامٌ عَلَى أَبْرَاهِيمَ كَـذَلُّكُ تَجْزى الْحُسْنِينَ \_ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ ) وقال تعالى ( قُلُ الْحَدُ لله وَسَلَامٌ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ) وكلمة السلام هنا تحتمل أن تـكون داخلة في حيز القول فتكون معطوفةعلى الجملة الخبرية وهيالحمد لله ويكون الأمر بالقول متناولا للجماتين معاء وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة ويكون محلها النصب محكية بالقول ، ويحتمل أن تـكون جملة مستأنفة مستقلة معطونة على جملة الطلب ، وعلى هذا فلا محل لها من الاعراب ، وهذا التقدير أرجح وعليه يكون السلام من الله عليهم وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه وتعالى على رسله عَلَيْنَةٍ ، وعلى التقدير الأول يكون أمر بالسلام عليهم ، ولكن يقال على هـذا: كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر مابينهما؟ فلايحسن أن يقال: قم وذهب زيدولاأخرج وقعد عمرو ، أو يجاب عن هذا بان جملة الطلب قد حكمت بجملة خبرية ومع هذا لايمننع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الـكالام فيه وتباينه ، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ قُلُ انْظُرُوا مَاذَاً فِي السَّمُواَتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا تَغْنَى الْآيَاتُ وَالنَّذَرُ عَنْ قُومٌ لَا يَرْمُنُونَ ) فَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا تُغْنَى الْآيَاتُ ﴾ ليس معطوفا على القرلوهو ( انظروا) بل معطوف على الجلة الـكبرى على أن عطف الخبر على الطلب كـثير كمقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَّا الرُّحْنَ الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصَفُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ اغْفُرْ وَارْحُمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ ﴾ \*

والمقصود انه على هذا القول يكون الله سبحانه وتعالى قد سلم على المصطفين من عباده والرسل افضلهم وقد أخبر سبحانه وتعالى انه اخلصهم بخالصة ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، ويكفى فى فضايم وشرفهم ان الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه وجعلهم امناء على رسالته وواسطة بينه وبين عباده وخصهم بأنواع كراماته فمنهم من انخذه خليلا. ومنهم من ذلمه تكليما. ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات ولم يجعل لعباده وصو لااليه الا على ايديهم، فهم اقرب الخلق اللا خلفهم ولم يكرم أحدا منهم بكرامة الا على ايديهم، فهم اقرب الخلق اليه وسيلة وارفعهم عنده درجة واحبهم اليه واكرمهم عليه

وبالجملة فخير الدنيا والآخرة انما ناله العباد على أيديهم و بهم عرف الله و بهم عبد وأطبع و بهم حصلت محابه تعالى فى الارض ، وأعلاهم منزلة أولوا العزم منهم المذكورون فى قوله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مَنْ الدِّينَ مَا وَصَّى به ُ نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَينَا اللَّيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا به أَبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعَيسَى) وهؤلاء هم الطبقة العليا من الحَلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها الى خاتمهم وأفضلهم ه

﴿ الطَّبِقَةُ النَّانِيةُ ﴾ منعداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم

بعضهم على بعض ه

(الطبقة الثالثة) الذين لم يرسلوا الى أعهم وانما كانت لهم النبوةدون الرسالة فاختصوا عن الامـــة بايحاء الله اليهم وارساله ملائكته اليهم واختصت الرسل عنهم بارسالهم الىالامة يدعونهم الىالله بشريعته وأمره واشتركوا فى الوحى ونزول الملائكة عليهم ه

﴿ الطُّبَّقَةُ الرَّابِعَةُ ﴾ ورثة الرسل . وخلفاؤهم في أعمِّم وهم القائمون بِمَا بِعَثُوا بِهِ عَلَمًا وعَمَلًا وَدَعُوهُ للْخَلَقِ إلى الله على طريقهم ومنهاجهم ، وهده أفضل مراتب الحلق بعد الرسالة والنبوة وهي مرتبة الصديقية ، ولهذا قرنهم الله في كتابه بالانبياء فقال تعالى: (وَمَنْ يُطع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَنْكَ مَمَ الَّذِينَ أَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّلِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِدَا. وَالصَّالحين وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيقًا) فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة وهؤلا. هم الريانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول وأمته فهم خلفاؤه . وأولياؤه . وحزبه . وخاصته . وحملة دينــه وهم المضمون لهم أنهم لايزالون علىالحق لايضرهم منخذلهم ولامنخالفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك،وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسُلُهُ أُولَنْكُ هُمُ الصَّدَّيْقُونَ وَالشَّهِدَاءُ عَنْدَ رَبُّهُمْ لَمْمُ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ) ﴿ وَقَيْلُ ﴾ : أَنَ الوقفَ عَلَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ هُمُ الصَّدِّيمُونَ ﴾ ثم يبتدى. ( والشهداء عند ربهم ) فيكون الـكلام جملتين أخبر في احــداهما عن المؤمنين بالله ورسله انهم هم الصديقون والايمان التام يستارم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه ، وأخبر في الثانية أن الشهداءعند ربهم لهم أجرهم ونورهم ، ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء ولهذا قدمهم عليهفي الآيتين هنا . وفي سورة النساء، وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي عَلَيْكَ في قوله . ﴿ اثبت أحد فاتما عليك نبي وصديق وشهيد ﴾ ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعــد الأنبياء . والمرساين أبو بكر الصديق ولو كان بعد النبوة درجة افضل من

الصديقية ليكانت نعتا له رضي الله عنه ، وقيـل : أن الـكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين إنهم هم الصديقون والشهداء عندر بهم ، وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة وهو قوله تعالى :( لَتَـكُونُو اشْهَدَاءُعَلَى النَّاسِ ) وهم المؤمنون فوصفهم بانهم صديقون فىالدنيا وشهداء علىالناس يرم القيامة ويكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين ، وقيل: الشهداء هم الذين تتلوا في سبيل الله ، وعلى هـذا القول يترجح أن يكون المكلام جملتين و يكون قوله: (والشهداء) مبتدأ خبره مابعده لأنه ليس كلمؤمن صديق شهيداً في سبيلالله، ويرجحه أيضا أنه أشياء ، أحدها أنهم هم الصديقون ، والثاني انهم هم الشهداء ، والثالث أن لهم أجرهم ونورهم وذلك يتضمن عطف الحبر الثانى على الاول ، ثم ذكر الخبر الثالث مجرداءن العطف وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال ، والأحسن في هذا تناسب الأخبار بان تجردها كلما من العطف أو تعطفها جميعاً فتقول . زيد كريم عالم له مال أو كريم وعالم وله مال فتأمله 🚜

ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون. والشهداء. والصالحون وهم المذكورون في الآية وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا، فهؤلاء ثلاثة أصناف ثم ذكر الرسل في قوله تعالى . (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَات) فيتناول ذلك الاصناف الاربعة! لمذكورة في سورة النساء، فهؤلاء هم السعداء ي

ثم ذكر الاشقياء وهم نوعان كفار ومنافقون فقال تعالى . ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِا آيَاتَنَا أُولِئَكَ أَصْحَابُ الجَحِيمِ ) وذكر المنافقون فى قوله تعالى .

( يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافَةُونَ وَالْمُنَافَقَاتُ للَّذَبِنَ ءَامَنُوا انْظُرُونَا نَقَتْبَسْ مِنْ نُورِكُمْ)

فهؤلاء أصناف العالم كلهم و ترك سبحانه و تعالى ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريق القرءان فى ذكر السعداء . والاشقياء دون المخلطين غالبا لسر اقتضته حكمته فليحذر صاحب التخليط فانه لاضمان له على الله ولا هو من أهل وعده المطاق ولا بيأس من روح الله فانه ليس من المكفار الذين قطع لهم بالعذاب ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد كل منهما يدعوه الى موجبه لانه أتى بسببه، وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين ولكن غلطوا فى تخليده فى النار ولو نزلوه هنزلة بين المنزلة بين المنزلة بين منزلتين وصاحبهما مخلد فى النار بتوحيده وايمانه لاصابوا ولمكن منزلة بين منزلتين وصاحبهما مخلد فى النار بما يبطلان قولهم والله أعلم هن النارة عليه المنازة ولم والله أعلم هن النارة عليه والله أعلم والله والله أعلم واله أعلم والله أع

وأيضا فصاحب الشائبتين يعلم حكمه من نصوص الوعد والوعيد فان الله سبحانه وتعالى رتب على كل عمل جزاء فى الخير والشرفاذا أتى العبد بهما كان فيه سبب الجزاءين والله لايضيع متقال ذرة فان كان عمل الشر عما يوجب سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير وان لم يسقطه كالمعصية ترتب فى حقه الآثران الم يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التى نذكرها في الله في العد ،

والمقصود أن درجة الصديقية . والربانية ، ووراتة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الآمة ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلاأن كل

حن علم بتعليمهم وأرشادهم أو علم غيره شيئًا من ذلك كان لهم مثل أجره مادام ذلك جاريا في الامة على الباد الدهور ، وقدصح عن الني عَيَالِيَّةٍ انه قال لعلى بنأني طالب: ﴿ وَاللَّهُ لَانَ يَهْدَى اللَّهُ بِكُ رَجِّلًا وَأَحْدَا خَيْرٍ الك من حمر النَّمم (١) a وصبح عنه مراقع أنه قال : « من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لاينقص مر. المجرر هم شيئا (٧)» و صمعنه علي أيضا أنه قال « إذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية . أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله (٣) ٣ وصم عنه مالقه أنه قال . « من برد الله به خيراً يفقهه في الدين » ( ٤ )و في السنن عنه مِرَاثِيَّ أنه قال « ان العالم يستغفر لهمن في السمو اتء من في الأرض حتى النملة في جحرها » وعنه مِرَائِينَ أنه قال. « ان الله و ملائـكته يصلون على معلم الناس الخير ، وعنه مرَّاليِّ أنه قال «ان العلماءور ثة الانبياءو ان الانبياء لم يور ثو أ دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن أخــذه أخذ بحظ عظيم وافر وعنه عليه والعالم والمتعلم شريكان في الآجر ولاخير في سائر الناس بعد »

(۱) رواه أبو داود عن سهل بن سعد الساعدي ، والنعم ـ بفتح ثالنون والعين المهملة ـ الابل وخص خمرها لأنها كرامها (٧) هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم . والنسائي . وابن ماجه. والترمذي باختصار (٣) رواه البخاري في الادبالمفرد . ومسلم في صحيحه،وورد في احاديث أخر زيادة على الثلاثة وتتبعها بعضهم فبالهت احدعشر و نظمها في قوله .

اذامات ابن آدم ليس يجرى عليه من فعال غير عشير علوم بثها ودعاء نجل وغرسالنخلوالصدقات تجرى وبیت الغریب بناه یأوی الیه أو بناء محل ذکر فخذها من أجاديث بحصر

وراثة مصحف ورباط ثغر ﴿ وحفر البِّش أو اجراء نبر وتعليم لقراآن كريم ﴿ ﴾ ) رواها بو نعيم في الحلية عن ابن مسعود وعنه مراق أنه قال . «نضر الله امر أسمع مقالتي فوعاها وأداها فاسمعها» على والأحاديث في هذا كريرة وقد ذكرنا مائتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد ، فيالها مرس مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها أن يكون المر . في حياته مشغو لا ببعض أشغاله أوفي قبره قدصار أشلا متمزقة وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت وأعمال الخير مهداة اليه من حيث لا يحتسب تلك والله المكارم والغنائم وفي ذلك فايتنافس المتنافسون وعليه يحسد الحاسدون وذلك فضل الله يؤتية من يشاء والله ذو الفضل العظيم ه

وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الانفاس عليها ويسبق السابقون اليها وتوفر عليها الاوقات وتترجه نحرها الطلبات ، فنسأل الله الذى بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته ويجعلنا من أهل

هذه الصفة بمنه وكرمه ع

وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظاء في ملكوت السماء كما قال بعض الساف : من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظما في ملكوت السماء ؛ وهؤلاه هم العدول حقا بتعديل رسول الله والمنات والمنات المام من كل خلف عدول ينفون عنه طريق الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين» وما أحسن ماقال فيهم الامام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من صل الى الهدى و يصبرون منهم على الآذي و يبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لا بليس قد أجبروه ومن ضال جاهل قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليم ينفون عن كتاب الله تأويل ألجاهلين و تحريف الغالين و انتحال المبطلين ، وذكر ابن وضاح هذا السكلام عن عمر ن الخطاب ها

﴿ الطبقة الخامسة ﴾ أئمة العدل وولاته الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم يهم العالم ويستنصر بهم الضعيف ويذل بهم الظالم ويأمن بهم الخائف ويقام بهم الحدود ويدفع بهم الفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن للمندكر ويقام بهم حكم الكتاب والسنة وتطفأ بهم نيرانالبدع والضلالة وهؤلاء الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمنءز وجليوم القيامة فيكونون عليها والولاة الظلمة قد صهرهم حرااشمس وقد بلغمنهم العرق مبلغه وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيل أحدهم اما الىالجنة واما الى النار قال النبيي مُثَلِّقَةٍ: «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن تيارك وتعالى وكلنا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وماولوا، وعنه ﷺ وانأحب الخلق الى الله وأقربهم منزلة يوم القيامة المامعادل وانابغض الخلق الحاللة وأبعدهم منهمنزلة يومالقيامة المامجائري أوكماقال وهمأحدالسبعة الاصناف الذين يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله كما كان النَّاس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ظلا بظله جزاء وفاقا ، ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم إلاأن أهل السموات والأرض والطير في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم وولاة الظلم يلعنهم من بين السموات والارض حتى الدواب والطير كما أن معلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائك.ته وكاتم العلم والهدى الذىأنزله آلله وحاملأهله على كتمانهيلعنه الله وملائمكته ويلمنه اللاعنون، فيالهامن منقبة ومرتبة ماأجلهاو أشرفها أن يكون الوالى والامام على فراشه ويعمل بالخير وتكتب الحسنات فيصحائفه فهيمتزايدةمادام يعمل بعدله ولساعة واحدة منه خير منعبادة أعوام من غيره ، فاين هذا من الغاش لرعيته الظالم لهم قد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار

ويكنى فى فضله وشرفه أنه يكف عن الله دعوة المظلوم كما فى الآثار أيها الملك المسلط المغرور انى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعشتك لتحمع الدنيا بعضها على بعض فانى لاأحجبها ولو كانت من كافر فاين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو الله له وآخر أعينهم ساهرة تدعوعليه اله

﴿ الطبقة السادسة ﴾ المجاهدون في سديل الله وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه ويحفظ بهم منصة الاسلام ويحمى بهم حوزة الدين وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله و تـكون كلمة الله هي العليا قد بذَّلوا أنفسهم في محية الله ونصر دينه وأعلا. كلمته . ودفع أعدائه . وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها وأن باتوا فى ديارهم ولهم مثل أجورمن عبد اللهبسبب جهادهم وفتوحهم فانهم كانوا هم السبب فيه ، والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الاجر والوزر ، ولهذا كان الداعي الى الهدى ، والداعي الى الضلال لـكل منهما بتسببه مثل أجر من تبعه . وقد تظاهرت ءايات الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجماد والحض عليه ومدح أهله والاخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الـكرامات والعطاية الجزيلات ويكيفي في ذلك قوله تعالى (يَأْنَيْهَا الذَّينَ ءَامَنُوا ۚ هَلُ أَدْلُكُم عَلَى تَجَارَة تُنجيكُمْ مَّن عَذَابِ أَليمٍ) فتشوقت النفوس الى هذه التجارة الرابحة الني الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم فقال: ( تُؤْمنُونَ بالله وَرَسُوله وَ تَجَاهِدُونَ في سَبِيل الله بأَمْوَ السَكْمُوأَ نَفْسَكُمْ ) في كان النفوس صَنَت بِحَيَانُهَا وَبِقَائُهَافَقَالَ. (زَدْلُكُمْ خَيْرَ لَـكُمْ انْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) يعنى ان الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة فكانها قالت فالنافى الجماد

من الحنظ فقال (يَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) ومع المغفرة (يُدخلُكُمْ جَنَّات تَجْرَى مَنْ الْخُظْ فقال (يَغْفُرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) ومع المغفرة (يُدخلُكُمْ جَنَّات تَجْرَى مَنْ الله أَهُ الْأَنْهَا لَنَا فَى الدنيا ؟ فقال : (وَأَخْرَى تُحَبُّونَها فَالَتَ : هـذا فى الآخرة فما لنا فى الدنيا ؟ فقال : (وَأَخْرَى تُحَبُّونَها نَصْرُ مَنَ الله وَفَتْحُ قَرِيْبُ وَبَشِّر المُؤْمْنِينَ) فلله ماأحلى هذه الإلفاظ وما أصفها بأسلم موقعها المسلم الله الله الله والله وما الطف موقعها من قلب كل محب وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين يباشره معانيها فنسأل الله من فضله انه جواد كريم ه

(إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهُ مَنْ الْمَنَ بِاللّهَ وَالْيُومُ الْآخِر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَالْقَى الْرَّكَاةَ وَلَمْ وَالْمَا اللّهَ اللهُ وَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مَنَ الْمُهْدَيِنَ ) فَهُولا اللّهَ عَلَم عار المساجد ، ومع هذا فاهل الجَهاد ارفع درجة عند الله منهم ، وقال تعالى . ( لَا يَسْتَوى القَاعدُونَ مَنَ الْمُو مِنْينَ غَيْرَ أُولِي الضروو الجَاهدُونَ فَي اللهُ الْمُجَاهدينَ بَا مُوالهُم وَأَنفُسِم عَلَى فَصَيلِ اللهُ المُجَاهدينَ بَا مُوالهُم وَأَنفُسِم عَلَى فَي سَيلِ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُجَاهدينَ بَا مُوالهُم وَأَنفُسِم عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الل

وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس منجهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات ان كانوا هم والقاعدون الذين فضل عليهم أولى الضرر المجاهدون بدرجات هم غير أولى الضرر فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا ، وعلى هذا فماوجه استثناء أولى الضرر من القاعدين وهم لايستوون والمجاهدون أصلا فيكون حكم المستثنى والمستثنى منه واحداً فهذا وجه الاشكال ع

ونحن نذكر مايزيل الاشكال بحمد الله ،فاختلف القراء في اعراب (غير) فقرى. رفعاو نصبا وهما في السبعة وقرى، بالجر في غير السبعة وهي قراءة أبي حيوة فاما قراءة النصب فعلى الاستثناء لأن غيرا يعرب في الاستثناء اعراب الاسم الواقع بعد الا وهو النصب هذا هو الصحيح \*

وقالت طائفة : إعرامها نصب على الحال أي لايستوى القاعـدونغير مضرورين أي لايستوون في حال صحتهم همو المجاهدون .والاستثنا.أصح فان غير لاتكاد تقع حالا في كلامهم الا مضافة إلى نكرة كقوله تعالى . ﴿ فَمَنَ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ ﴾وقوله عزوجل:﴿ أُحلَّتْ لَكُمْ بْهَيْمَةُ ٱلْأَنْعَآمَ الَّامَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ نُحُلِّي الصَّيْدَ ) وقوله عَيَالِلَهُ . دمرَ حَبَا بالوَفْد غَيْرَ خَزَا يَاوَلَا نَدَامَى » فان أضيفت الى معرفة كانت تابعة لما قبلها كقوله تعالى. (صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغَضُّوبِ عَلَيْهِمْ ) وَلَوْ قَلْتُ . مُرْحِبًا بالوفد غير الخزايا ولا الندامي لجررت غير، هذاهو المعروف من كلامهم، والكلام في عدم تعرف غير بالاضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام آخر ، وأما الرفع فعلى النعت للقاعدين هذا هو الصحيح، وقال أبو اسحاق .وغيره :هو خبر مبتدأ محذوف تقديره الذين هم غير أولى الضرر، والذي حمله على هذا ظنه ان غيراً لايقب ل التعريف بالاضافة فلا تجرى صفة للمرفة وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمدعليهاسوى أن غيرًا توغلت في الابهام فلا تتعرف بما يضاف اليه، وجواب هذا انها اذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيهاابهام لتعيينها ماتضاف اليه ، وأما قراءة الجر ففيها وجهان أيضا 🍙

أحدهما . وهو الصحيح انه نعت للمؤمنين ۾

والثاني - وهوقول المسبرد. . انه بدل منه بناه على انه نكرة فلا ينعت به المعرفة ، وعلى الأقوال كلها فهو مفهم معنى الاستثناء وان نفى النسوية غير مسلط على ماأضيف اليه غيره، وقوله (وَفَضَّلَ اللهُ اللهُ المُجَاهدينَ ﴿ م - • ٣ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

على القاعدين درجة )هو مبين لمعنى نني المساواة قالوا : والمعنى فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر درجة واحـدة لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الفريقين كليهما موعود بالحسني فقال (وَكُلَّا وَعَـدَ اللهُ الْحُسنَى) اى المجاهـد والقاعد المضرور لاشتراكهم في الايمان قالوا: وفي هذا دليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير لأن الله أخبر ان المجاهد بماله ونفسه افضل من القاعـد وقدم الجماد بالمال على الجماد بالنفس، وإما الفقير فنفي عنه الحرج بقوله: (ولا على الذين إذا مااتوك لتحملهم قلت لَاَّاجُدُ مَاأَحُمُ كُمْ عَلَيْهُ) فاين مقام من حكم له بالتفضيل الى مقام من نفي عنه الحرج ، قالوا: فهذا حكم القاعد من أولى الضرر . والمجاهد ، وأما القاعد من غير أولى الضرر فَقَالَ تَمَالَى: (وَ فَضَّـ لَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ اجْراً عَظَماً دَرَجَاتِ منه وَمَغْفَرَةً وَرَحْمَةً وَكَازَاللهُ غَفُوراً رَّحِماً } وقوله: (درجات) قيل. هو نصب على البدل من قوله : (أجرا عظما)، وقيل : تأكيد له وان كان بغير لفظه لانه هو في المعنى قال قتادة : كان يقال : الاسلام درجة و الهجرة في الاسلام درجة والجهاد في الهجرة درجة والفتل في الجهاد درجة ، وقال ابن زيد: الدرجات التي فضل الله بها المجاهد على القاعد سبع وهي التي ذكرها الله تعالى فى براءة اذيقول تعالى:(ذَلكَبَانْهِمْ لاَ يُصْيِبُهُمْ ظَمَأُولَا نُصَبُّولَامَخْمُصَّةً في سبيل الله وَ لَا يَطَوُّونَ مُوطَنَّا يَغَيْظُ الْـكَيَّفَارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوَّ نَيْلًا الْأ كُتُبَ لَهُم بِهُ عَمْلُ صَالَحُ انْ اللهَ لايضيعُ أَجْرَ الْحُسنينَ)فهذه خمس ثم قَالَ : ( وَلَا يَنْهُقُونَ نَفَقَةً صَغَيرَةً وَلَا كَبِيرَةُولَا يَقَطَعُونَ وَأَدِّيا الَّا كُتَبَلُّهُم

به عمل صالح فراتان اثنتان ، وقيل : الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين حضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة ، والصحيح أن الدرجات هي المذكورة في حديث ابي هريرة الذي رواه البخارى في صحيحه عن النبي عَلَيْكِ أنه قال : ﴿ مَنْ آمَنَ بالله وَرَسُوله وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَصَامَرَ مَضَانَ فَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدخلَهُ الجَّنَةَ هَاجَرَ في سبيل الله أَوْجَلَسَ في أَرْضه النّي وُلدَ فيها قَالُوا : يَارَسُولَ الله الله أَفَلَا نُخبُر النّياسَ بَذلكَ ؟ قَالَ : انَّ في الْجَنَةَ مَا تَقَدَرَجَةً أَعَدَهُ الله أَنْ للهُ عَلَيْكَ الله الله عَلَيْ دَرَجَتَيْن كَمَا بَيْنَ السّمَا وَالْأَرْض قَاذَا سَأَلتُمُ الله قَاسُلُوه الفردوسَ فَانَهُ أَوْسَطُ الْجَنَة وَاعْلَى اللهَ اللهُ الْجَنَة وَاعْلَى الْجَنَة وَاعْلَى الْجَنَة وَاقْلَى الْجَنَة وَاقْلَى الْجَنَة وَقُوقَهُ عَرَشُ الرّحَمَن ، وَمَنهُ تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجُنَةُ ، ه

قالوا: وجعل سبحاً نه وتعالى الثفضيل الأول بدرجـة فقط وجعله همنا بدرجات ومغفرة ورحمة ، وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولى الضرر فهـذا تقرير هذا القول وايضاحه ،

ولكن بقى أن يقال: إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطاقة لزم أن لا يستوى مجاهد وقاعد مطلقا فلا يبقى فى تقييد القاعدين بكونهم من غير اولى الضرر فائدة فانه لايستوى المجاهدون والقاعدون من أولى الضرر أيضا \*

وأيضا فان القاعدين المذكورين فى الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غيرأولى الضرر ، لا القاعدون الذين هم أولو الضرر . فأنهم لم يذكر حكمهم فى الآية ، بل استثناهم وبين أن التفضيل على غيرهم ، فاللام «فى القاعدين» للعهد ، والمعهود : هم غير أولى الضرر ولا المضرورون ، وأيضا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجماد له مثل أجر المجاهد كما ثبت عن النبي والسائليّ أنه قال: ﴿ إِذَا مَرضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُمْ مَنَ الْعَمَلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقَمًا (١) » وقال والسَّلَةُ: ﴿ أَنَّ بِالْمُدِينَةُ أَقُواَماً مَاسِرْتُمْ مَسيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا اللَّ وَهُمْ مَعَكُمْ قَالُوا: وَهُمْ بِالْمُدِينَةُ ﴾ وَاللَّهُ وَهُمْ مَعَكُمْ قَالُوا: وَهُمْ بِالْمُدِينَةَ ﴾ حَبْسَهُم الْعَذْرُ » (٢)

وعلى هذا فالصوابأن يقال : الآية دات على أن القاعدين من غير أولى الضرر عن الجهاد لايستوون هم والمجاهدون وسكت عن حكمهم بطريق منظو قهاو لا يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين بل هذا النوع منقسم الى معذور من أهل الجهاد غلبه عذره ، وأقعده عنه ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها وإنما أقعده العجز فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد ، وهذا القسم لايتناوله الحركم بنفي التسوية ، وهذا لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام فا دل عليه قول عينياتية : « إذا تواجه المسلمان بسيقيهما فالقاتل والمقتول في التار . قالوا : هذا القاتل ، فا بال المقتول ؟ قال : انه كان حريصاً على التار . قالوا : هذا القاتل ، فا بال المقتول ؟ قال : انه كان حريصاً على في شار صاحبه » (٣) وفي الترمذي، ومسندالامام أحمد من حديث أبي كبشة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والبخارى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه (۲) رواه أحمد والبخارى . ومسلم من حديث أنبس بن مالك ، (۳) رواه احمد والبخارى . ومسلم . وابوداود ,والنسائى عن ابى بكرة ،

الأنماري عن النبي ﷺ أنه قال :﴿ أَنَّمَا الدَّنَّيَا لاَرْبِعَةُ نَفْرُ عَبْدِرْزُقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعْلَمًا . فَهُو يَتْقَى فَي مَالُهُ رَبُّهُ وَيْصُلُ بِهِ رَحْمَـهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهُ فِيهِ حَقًّا فَهِذَا بِأَحْسَنِ الْمُنَازِلَ وَعَبِـد رَزَقَه اللهُ عَلْماً } وَلَمْ يَرْزَقُه مَالًا . فَهُو يَقُولُ: لَوْأَنَّ لَى مَالًا لَمَمْلَتُ فيه بُعَمَل فُلَان فَهُوَ بِنيَّتِه وَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَا ْ وَعَبْدُ ` رَرِّهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرِزُقُهُ عَلَمًا فَهُو لَا يَتَقَى فَي مَالِهُ رَبَّهُ . وَلَا يَصِلُ بِهِ رَحَهُ . وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهُ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا ۖ بِأَسُوا الْلَمَازِلَ عَنْدَ اللَّهِ . وَعَبْدِ لَمْ يَرَزُّقُهُ اللَّهُ مَا لَا وَلَاعْلَمَا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْأَنَ لَى مَالًا لَعَمْلُتَ بِعَمَلَ فَلَانٍ . فَهُوَ بَنْيَتُه . وَهُمَا في الْوَزْر سَوَاءً » فاخــبر ﷺ أن وزر الفاعــل والناوى الذي ليس مَقدوره الابقوله دون فعلمسوا. لانه أتى بالنية ومقدوره التام. وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي أقترن قوله بنيته . وكذلك المقتول الذي اقترن قوله بنيته . وكَنْدَلْكُ المُقتُولُ الذي سل السيف وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي أقترن بها مقـدورها من السعى والحركة . ومثل هذا قوله مِرْالِقَهِ :« مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعله » فانه بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل. ومثله من دَعًا إِلَى هُـدَى فَلَهُ مَثُلُ اجور من أتبعه ﴾ ومن دعي الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من اتبعه لأجل نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة ، ومثله إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فادركهم ، وقد صلوا فصلي وحده كتب له مثل اجرصلاة الجماعة بنيته وسعيه(١)كا قد جاء مصرحاً به فيحديث مروى، ومثل هذا من كان له ورد يصليه من الليـل فنام ومن نيته ان يقوم اليه

وواهأ بوداودو النسائى والحاكم وقالصحيح على شرط مسلم من حديث أبي هريرة

قفلبت عينمه نوم كتب له اجر ورده و كان نومه عليه صدقة ، ومثله المريض . والمسافر اذا كان له عمل يعمله فشغل عنه بالمرض ، والسفر كتب له مثل عمله ، وهوصحيح مقيم ،ومثله من سأل الله الشهادة بصدق ولغه الله سبحانه و تعالى منازل الثهداء لومات على فراشه (١) ، ونظائر ذلك كثيرة والقسم الثاني معذور ليس من نيته الجهادو لا هو عازم عليه عزما عاما فهذا لا يستوى هو والمجاهد في سبيل الله بل قد فضل الله المجاهدين عليه وان كان معذوراً لانه لانية له تلحقه بالفاعل التام كنية اصحاب عليه وان كان معذوراً لانه لانية له تلحقه بالفاعل التام كنية اصحاب القسم الأول ، وقد قال النبي الله المنافقة في حديث عثمان بن مظمون : هان الته عموم أم على علم الله عموم له . فان العموم انما هو من احكام الصيغ العامة وعوارض المفهوم لاعموم لها . فان العموم انما هو من احكام الصيغ العامة وعوارض المنافرة والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على ان له عوما يجب العتباره فان ادلة المفهوم ترجع الى شيئين \*

احدهما: التخصيص والآخرالتعليل، فأماالتخصيص فهو انتخصيص الحدكم بالمذكور يقتضى نفى الحدكم عما عداه والا بطلت فائدة التخصيص وهذا لايقتضى العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم لان فائدة التخصيص قد تحصل بانقسام صور المفهوم الى مايسلب الحدكم عن بعضها ويثبت ابعضها ثبوت تفصيل فيه فيثبت له حكم المنطوق على وجه دون وجه ما ابشرط لا تجب مراعاته فى المنطوق ، واما فروقت دون وقت بخلاف حكم المنطوق فا انه ثابت ابداً و نحوذلك من فوائد التخصيص واذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتقصيل و الانقسام فدعوى لزوم واذا كانت فائدة التخصيص دعوى باطلة فاثباته مجرد التحكم ، واما التعليل العموم من التخصيص دعوى باطلة فاثباته مجرد التحكم ، واما التعليل

الله المسلم و أبو داو در الترمذي و النسائي و ابن ما جه من حديث سهل بن حنيف

فانهم قالوا: ترتيب الحدكم على هدذا الوصف المناسب له يقتضى نقى الحدكم عماعداه والا لم يكن الوصف المذكور علة وهذا ايضا لايستلزم عموم النفى عن كل ماعداه وانما غايته اقتضاؤه نفى الحدكم المرتب على ذلك الوصف عن الصور المنفى عنها الوصف، واما نفى الحدكم جملة فلا يجوز ثبوته بوصف عاخر وعلة اخرى فان الحدكم الواحد بالنوع يجوز تمليله بعلل مختلفة وفى الواحد بالعين كلام ايس هذا موضعه ومثال هذا ما نحن فيه لان قوله تعالى: (لاَيستوى القَاعدُونَ منَ المُؤْمنينَ عَيْرُ أُولَى الضَّرَ ورينَ المجاهدُونَ) لا يدل على مساواة المنظر ورينَ المجاهدين مطلقا من حيث الضرورة بل ان ثبت المساواة فانها معللة بوصف عاخروهي ما نيا المنام والعزم التام والضرر المانع من الجهاد في ذلك الحال لا يكون ما نعا من المساواة في الاجر، والله اعلم ه

والمقصود المكلام على طبقات الناس فى الآخرة . وأما النصوص والادلة الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكر هنا ولعلها أن تفرد فى كتاب على هذا النمط إن شاء الله عفهذه الدرجات الثلاث هى درجات السبق أعنى درجة العلم والعدل والجهاد وبها سبق الصحابة وأدركوا من قبلهم وفاتوا من بعدهم واستولوا على الامد البعيد وحازوا قصبات العلى وهم كانوا السبب فى وصول الاسلام الينا وفى تعليم ظخير وهدى وسبب ينال به السعادة والنجاة وهم أعدل الامة فيماولوه وأعظمها جهادا فى سبيل الله والامة فى ماثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع الا على أيديهم ومن طريقهم ينالهاولا يسكن بقعة من الارض آمنا الا بسبب جهادهم وفتوحهم ولا يحكم امام ولاحكم بعدل وهدى الا كانوا هم السبب فى وصولهم اليه فهم الذين

فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالايمان وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى فلهم من الآجر بقدر آجور الامة الى يوم القيامة مضافاالى أجر أعمالهم التي اختصوا بها فسيحان من يختص بفضله و رحمته من يشاه و ايما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل، وهذه مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء من عياده ه

﴿ الطبقة السابعة ﴾ أهل الايثار والصدقة والاحسان الى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من تفريح كرباتهم ودفع ضروراتهم وكفايتهم في مهاتهم وهم أحد الصنفيناللذينقالالنبي عَيُطِاللَّهِ فيهم: ﴿ لَاحَسَدُ إِلَّا فِي اثْنَيْنَ رَجُلُّ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْحَـكُمَةُ فَهُو يَقْضَى بِهَاوَ يُعْلَمُهَا النَّاسَ وَرَجُلُ اللَّهُ مَا لا وَسَلَّطُهُ عَلَى هَلَكَمته فَى الْحَقِّ » يعني أنه لا ينبغي لاحد أن يغبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها الاأحد هذين وذلك لما فيهما من منافع النفعالماموالاحسان المتعدىالىالخلقفهذا ينفعهم بعلمه وهذأ ينفعهم بماله والخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله ءولاريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله و لا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين و لا يعمر العالم إلا بهما ، قال تعالى : (الَّذِينَ يَنفقُونَ أَمُوالَهُمْ فَسَبِيلِ اللَّهُ ثُمَّ لا يُنْبِعُونَ مَا انْفَقُو امْنَا وَلَا أَذَى لَهُم الْجَرْهُم عند رَبِّهم ولآخوف عَلَيهم ولاهم يحزنون) وقال تعالى: (الَّذِينَ يُنفَقُونَ أَمُوالُهُمُ بِالَّذِل وَالنَّهَارِسُرِ اوْعَلَانِيةٌ فَلَهُمْ أَجْرِهُم عندربهم وَلاَخُوفَ عَلَيْهِم وَلاَهُم يَحْزُنُونَ) وقالَ تعالى: ( إِنَّ الْمُصَدَّقِينَ وَالْمُصَدَّقَاتِ وَأَقْرَضُوااللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرِكُرِيمٌ وَقَال تعالى: (مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسْنًا فَيضَاعَفَهُ لَهُ إِضْعَافًا كَثْيَرِةُ وَاللَّهُ

يَقْبَضُ وَيَبِسُطُ وَالَّيْهِ تُرْجُمُونَ) وقال تعالى: (مَنْ ذَا الَّذَى يُقُرْضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعَفُهُ لَهُ وَلَهُ آجَرُكُرُيمٌ ) فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب وهو أبلغ فى الطلب من صيغةالامر،والمعنى هلأحديبذلهذا القرض الحسن فيجآزى عليه أضعافا مضاعفة وسمى ذلك الانفاق قرضا حسنا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل لآن الباذل متى علم أن عين ماله يعود اليه و لا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه اخراجه فان علم أن المستقرض ملي وفى محسن كانأبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه فان علم أن المستقرض يتجر له بما أقترضه وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف مابذله كان بالقرض أسمح وأسمح فان علمأنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجراً .اخر من غير جنس القرض فان ذلك الاجر حظ عظيم وعطا. كريم فانه لايتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم النقة بالضمانوذلك منضعف إيمانه. ولهذا كانت الصدقة برهانا أصاحبها، وهذه الأموركـ لمها تحت.هذه الالفاظ التي تضمنتهاالاية فانه سياه قرضاوأخبرأنه هوالمقترضلا قرض حاجة ولكن قرض احسان الىالمقرض واستدعاء لمعاملته وليعرف مقدار الربح فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به مجم اخبرعمايرجع اليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة ثم أخبرعما يعطيه فوقذلك منالزيادة وهوالاجر الكريم، وحيث جاء هذا القرض في القرءان قيده بكونه حسنا وذلك يجمع أمورا ثلاثة : أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديته. وخبيته . الناني : أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عندبذله ابتغاء مرضاةالله. الثالث : أن لايمن به ولا يؤذى . فالاول : يتعلق بالمــال . والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين ألله ، والثالث . بينه وبين الآخذ ، وقال تعالى ﴿

(مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمُوالَهُمْ في سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتْتَ سَبِّعَ سَنَا بِلَ في وَ وَهُ رَا مُا أَنَّهُ حَبَّةً وَاللَّهُ يَضَاعَفُ لَمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَأَسْعُ عَلَيمٌ ) وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الاضعاف التي يضاعفها للمقرض، ومثله سبحانه بهذا المثل أحضارا لصورة التضعيف في الاذهان بهذه الحبة التي غيبت في الارض فانبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة حتى كأن القلب ينظر الى هذا التضعيف بيصيرته كما تنظر العين الي هذه السنا بل التي من الحبة الواحدة فينضاف الشاهد العياني الى الشاهد الايماني القرءاني فيقوى ايمان ألمنفق وتسخو نفسه بالانفاق، وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل وهي من جموع الكثرة اذ المقام مقام تكثير و تضعیف و جمعهاعلی سنبلات فی قوله تعالی : ﴿ وَسَبِّع سُنْبِلَاتَ خَضَرُ وَأَخْرُ يَابِسَات) فجاء بهاعلىجم القلة لانالسبعة قليلة ولامقتضى للتكشير . وقوله تعالى : (وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لَمْ يَشَاءُ) قيل : المعنى والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لالكلمنفق بل يختص برحمته منيشاء وذلك لتفاوت أحوال الانفاق في نفسه لصفات المنفق وأحواله وفي شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع ، وقيل ؛ والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على السبعمائة بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدارالي أضعاف كشيرة م واختلف في تقدير الآية فقيل : مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة ، وقيل : مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذرحبة ليطابق لممثل للمثل به ، فهمنا أربعة أمور منفق ونفقة وباذر وبدر فذكر سبحانه من كل شق أهم قسميه فذكر من شق الممثل المنفق إذا لمقصو دذكر حاله وشأنه وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها، وذكر من شق الممثل به البذر

لاذ هو المحل الدى حصلت فيه المضاعفة وترك ذكر الباذر لآن القرض لايتعلق بذكره ءفتأمل هذه البلاغة والفصاحة والايجاز المتضمن لغاية البيان، وهذا كثير في أمثال القرءان بل عامتها ترد على هذا النمط ، ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسني مطابقين لسياقها وهما الواسع العليم فلايستبعدالعبد هذه المضاعفة ولايضيق عنماعطنه فان المضاعف واسع العطاء واسع الغني واسع الفضل ومع ذلك فلايظن أن سمة عطائه تقتضي حصولها الكلمنفق فانه عليم بمن تصاحله هذه المضاعفة وهوأهل لهاومن لايستحقها ولا هو أهل لها فان كرمه وفضله تعالى لايناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه . ثم قال تعالى: (الَّذِينَ يُنفَقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يَتْبِعُونَ مَا انفَقُوا مَنَا وَلَا أَذًى لَمْمُ أَجْرِهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ} هذا بيان للقرض الحسن ماهو ? وهو أن يكون في سبيله أي في مرضاته والطريق الموصلة اليمه ومن انفعها سبيل الجهاد سبيل الله خاص وعام والخاص جزء من السبيل العام وان لايتبع صدقته بمن ولااذي، فالمن نوعان احدهما من بقلبه من غيران يصرح له بلسامه وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه في عطائه المال وحربان غيره و توفيقه للبذل ومنع غيره منه فلله المنة عليه من كل وجه فـكيف يشهد قلبه منة لغيره ? والنوع الثاني ان يمن عليه بلسانه فيعتدى على من احسن اليه باحسانه ويريه انه اصطنعه وانه اوجب عليه حقاً وطوقه منة في عنقه فيقول إما اعطيتك كـذا وكـذا ويعدد أياديه عنده قال سفيان يقول اعطيتك فاشكرت وقال عبدالرحمن ابن زياد : كان أبي يقول : أذا أعطيت رجلا شيئًا ورايت أن سلامك يثقل عليه فـكن سلامك عنه، وكانوا يقولون ؛ اذااصطنعتم صنيعة فانسوها

وإذا اسدى اليكم صنيعة فلا تنسوها،وفى ذلك قيل :

وإن امرأاهدى الى صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل

وقيل: صفوان من منح سائله ومن ، ومن منع نائله وضن، وحظر الله على عباده المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه لان من العباد. تكدير وتعيير ، ومن الله سبحانه وتعالى افضال وتذكير ه

وأيضا فانه هو المنعم فى نفس الأدر ، والعباد وسائط فهو المنعم على عبده فى الحقيقة ، وأيضا فالامتنان استعباد . وكسر . واذلال لمن يمن عليه ولا تصلح العبودية والذل إلا لله ه

وأيضا فالمنة أن يشهد المعطى أنه هو رب الفضل ، والانعام ، وانه ولى النعمة ، ومسديها ، وليس ذلك فى الحقيقة إلا لله ، وأيضا فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعا على الآخذمستعليا عليه غنيا عنه عزيزاً ، ويشهد ذل الآخذ وحاجته اليه وفاقته ولا ينبغى ذلك للعبد ، وأيضا فان المعطى قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ماأعطى فبقى عوض ماأعطى عند الله . فاىحق بقى له قبل الآخذ ؟ فاذا امتن عليه فقد ظلمه ظلما بينا، وادعى أن حقه فى قبله ما

ومن هذا والله أعلم بطلت صدقته بالمن فأنه لما كانت معاوضته و معاملته مع الله وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرض به ء ولاحظ العوض من الآخذ و المعاملة عنده فمن عليه بما أعطاه بطل معاوضته مع الله و معاملته له ، فتأمل هذه النصائح من الله لعباده و دلالته على ربوبيته ، و الهيئه و حده ، و انه يبطل عمل من ازعه في شيء من ربوبيته ، و الهيئه لا إله غيره ، ولا ربسواه هو ونبه بقوله . ( ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلاَ أَذَى ) على أن المن و الاذى ولو تراخى عن الصدقة و طال زمنه ضر بصاحبه ، ولم يحصل له مقصود الانفاق ، ولو أتى بالواو ، وقال : ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى

لاوهمت تقييد ذلك بالحال ، وإذا كان المن ، والأذي المتراخي ميطلا الأثر الانفاق مانعا من الثواب. فالمقارن أولى ، وأحرى في وتأمل كيف جرد الخبرهنا عن الفا. فقال: ( لهم أجرهم عند ربهم ) وقرنه بالفاء في قُوله تعالى : ( الَّذِينَ مُنْفَقُونَ أَمُو الْهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سُرًّا وَعَلَانَيْـةَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبُّهُمْ ) فإن الفاء الداخلة على خــــبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء وآنه مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة ، فلما كانهما يقتضي بان حصر المستحق للجزا. دونغيره جرد الخبر عن الماء فان المعنى ان الذي ينفق ماله لله ، ولا بمن ولا يؤ ذي هو الذي يستحق الآجر المذكور لاالذي ينفق لغير الله ، و بمن ويؤذي جنفقته فليسالمقام مقام شرط وجزاء . بلمقام بيان للمستحق دونغيره. وفى الآية الآخرى ذكر الانفاق بالليل والنهار سراً . وعلانية . فذكر عموم الأوقات ، وعموم الأحوال فاتي بالفاء في الخبر ليدل على أن الانفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجـد من سر وعلانية . فانه سبب للجزاء على ظ حال فليبادر اليه العبد ولاينتظربه غير وقته وحاله ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر الىالنهار ولا نفقة النهار الى اللمل، ولا ينتظر ينفقة العلانية وقت السر، ولا ينفقة السروقت العلانية فان نفقته فى أى وقت وعلى أى حال وجـدت سبب لاجره وثوابه، فتدبر هـذه الأسرار في القرءان فلملك لاتظفر بها تمر بك فيالتفاسير، والمنةوالفضل لله وحده لاشريك له ثم قال تعالى: ﴿ قُولُ مَعْرُ وَفُو مَغْفُرُ مَخْيِرٍ مَنْ صَدَقَةً يَثْبُعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنَّى حَلَيْمٌ ) فاخبران القول المعروف وهو الَّدى تعرَّفه القلوب ولا تنكره . والمغفرة وهي العفو عمن أساء اليك

خير من الصدقة بالآذي . فالقول المعروف احسان . وصدقة بالقول والمغفرة احسان بترك المؤاخذة والمقابلة فهما نوعان منأنواع الاحسان، والصدقة المقرونة بالآذى حسنة مقرونة بما يبطلها . ولا ريب أنحسنتين خير من حسنة باطلة . ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل اذا وجد منه بعض الجفوة والأذى لك بسبب رده فيكون عفوه عنه خيراً من أن يتصدق عليه ويؤذيه . هـذا على المشهور من القولين في الآية، والقول الثاني: أن المغفرة من الله أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى،وفيها قول ثالث أى مغفرةوعفو من السائل إذا رد وتعذر المسئول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى . وأوضح الأقوال هو الأول ويليه الثاني والثالث ضعيفجداً لان الخطاب إنما هو للمنفق المسؤل لا للسائل الآخذ . والمعنى ان قول المعروف له . والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه٬ ثم ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال : ﴿ وَاللَّهُ عَنَّى حَلَيمٌ ﴾ وفيه معنيان به احدهما : أن الله غنى عنـكم لن يناله شيء من صدقاتكم وأنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم لااليه سبحانه وتعالى فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غني الله النام عنها وعن كل ماسوأه ومع هذا فهو حليم إذلم يعاجل المان بالعقوبة . وفي ضمن هذا الوعيد والتحذير ه

والمعنى الثانى : أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم ، والتجاوز ، والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة فلميف يؤذى أحدكم بمنه ، وأذاه مع قلة ما يعطى و نزارته و فقره ، ثم قال الله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ مَ اَمَنُوا لَا تُبْطُلُوا صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذَى يَنْفُقُ مَالَهُ رَثَاءَ النَّاسَ وَلَا يُؤْمُن بِاللهِ وَاليَّوْمِ اللآخِرَ فَمَنَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوان

عَلَيْهِ تَرَابُ فَأَصَابُهُ وَابِلَ فَتَرَكُهُ صَلَّدًا لَا يَقْدُرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَيَهْدى الْقُوْمُ الْـكَافرينَ ) فضمنت هذه الآنة الاخبار بان المن والأذى يحبط الصدقة ، وهذا دليل على ان الحسنة قد تحبط بالسيئة مع قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصُّوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلُ كَجَهِرَ بَعْضُكُمْ لَبَعْضَ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وقد تقدمُ الـكلام على هذهالمسألة في أو لهذه الرسالة فلاحاجة الى اعادته وقد يقال بان المن والاذى المقارنالصدقة هو الذى يبطلهادون مايلحقها بعدها إلاأنه ليسفىاللفظ مايدل على هذا النقييد والسياق بدل على ابطالها به مطلقا، وقد يقال: تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بالله و اليوم الآخر مدل على أن المن والاذي المبطل هو المقارن كالريا. وعدم الايمان فان الرياء لو تأخر عن العمل لم يبطله ، ويجاب عن هذا بجوا بين . أحدهما أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل وهي حال المراثي والمان المؤذي فيأن كل واحد منهما يحبط العمل به

﴿ الثانى ﴾ أن الرياء لا يكون إلا مقارنا للعمل لانه فعال من الرؤية التى صاحبه يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون متراخيا وهذا بخلاف المن والاذى فانه يكون مقارنا ومتراخيا وتراخيه أكثر من مقارنته م

وقوله: «كالذى ينفق هما أن يكون المعنى كابطال الذى ينفق فيكون قد شبه الابطال بالابطال أو المعنى لاتكر نوا كالذى ينفق ماله رئاء الناس فيكون تشبيها للمنفق بالمنفق ه

وقوله : (فثله )أى مثل مذا المنفق الذى قد بطل ثواب نفقته كمثل صفران وهو الحجر الأملس وفيه قولان : أحدهما أنه واحد والثاني : جمع صفوة (عَلَيْةُ ثَرَابٌ فَأَصَّابَهُ وَابُلُ) وهو المطرالشديد فتركه صلداوهو الأملس الذي لاشيء عليه من نبات ولاغيره وهذا من أبلغ الامثال وأحسنها فانه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يصدر انفاقه عن ايمان بالله واليوم الآخر بالحجر ، لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به وتضمن تشبيه ماعلق به من أثر الصدقة بالغيار الذي علق بذلك الحجر والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالها كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلدا فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه ابطلانه وزواله . وفيه معني اخر وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا يرتب عليه الأجرويزكو له كما تزكو الحبة التي اذا بذرت في التراب الطيب أنبت سبع سنابل في ظ شائر والحن وراء هذا الانفاق مانع يمنع من نموه وزكائه كما أن تحت التراب حجرا يمنع من نبات مايذر من الحب فيه . فلا ينبت ولا يخرج شيئا يه

ثم قال : (و مثل الذين ينفقون أموالهم أبتغاء مرضات الله و تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فا تت أظهاضه فين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير) هذأ مثل الذي مصدر نفقته عن الاخلاص والصدق . فان ابتغاء مرضاته سبحانه هو الاخلاص . والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل فان المنفق يمترضه عند انفاقه مافتان ان نجامنهما كان مثله ماذكره في هذه الآية الحداهما طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أوغرضا من اغراضه الدنيوية . وهذا حال أكثر المنفقين والآفة الثانية ضعف نفسه وتقاعسها و ترددها . هل يفعل أم لا في فالافة الآولى تزول بابتغاء مرضات الله والآفه الثانية تزول بالتثبيت فان تثبيت النفس تشجعها و تقويتها والاقدام بها على البذل . وهذا هو صدقها وطلب مرضات الله

ارادة وجهه وحده وهذا إخلاصها فاذا كان مصدر الانفاق عن ذلك كان مثله كجنة \_ وهي البستان الكثير الاشجار\_ فهو مجتن بها أي مستتر ليس قاعا فارغا . والجنة بربوة وهو المسكان المرتفع لانها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض لانها اذا ارتفعت كانت بمدرجة الاهوية والرياح وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها فكانت أنضج ثمرا وأطيبه وأحسنه وأكثره فان الثمار تزداد طيبا وزكاء بالرياح والشمس بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال، وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخش عليها الا من قلة الماء والشراب فقال تعالى : (أَصَابَهَا وَأَبِلَ) وهو المطر الشديد العظيم القدر فادت تمرتها وأعطت بركتها فاخرجت ثمرتها ضعفى مايشمر غيرها أو ضعفي ماكانت تشمر بسبب ذلكالوابل فهذا حال السابقين المقربين ( فَانْ كُمْ يُصْبُهَا وَابِلَّ فَطَلَّ ) فهو دونالوابل. فهو يكنفيها لكرم منبتها وطيب مغرسها تكتفي في أخراج بركتها بالطل، وهذا حال الابرار المقتصدين في النفقة ، وهم درجات عندالله فأصحاب الوابل أعلاهم درجة، وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ وعلانية ، ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة وأصحابالطل مقتصدوهم. فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة بالوابل والطل، وكما أن كل واحــــد •نالمطرين يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه بالاضعاف فسكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعــد أن صدرت عن ابتغاءهر ضات الله والتثبيت من نفوسهم، فهي زاكية عندالله نامية مضاعفة 😦 واختلف في الضعفين. فقيل: ضعفا الشيء مثلاه زائداً عليه ،وضعفه مثله وقيل : ضعفه مثلاه وضعفاه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مثلا ، والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره ﴿مُ - ٢٦ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

من استواء دلالة المفرد والتثنية . فانه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه فاذا زاد الى المثل صار مثلين ، وهما الضعف . فلو قيل : لها ضعفان عليه فاذا زاد الى المشردو المثنى . فالضعفان عنده مثلان مضافان الى الأصل، ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثال مضافة إلى الآصل . وهكذا أبداً، والصواب أن الضعفين ها المثلان فقط الأصل ومثله . وعليه يدل قوله تعالى: ( فَا ا تَتْ أُ كُلَما ضعفين ) أى مثلين وقوله تعالى: ( ٣٣ : ٣٠ يُضاعف كما العَدابُ ضعفين ) أى مثلين وله سنات : وله يضاعف كما العَدابُ ضعفين ) أى مثلين . وله ناتواه دلالة المفرد والتثنية فوهم منشؤه ظن أن العنعف هو المثل مع الاصل ، وليس كذلك والتثنية فوهم منشؤه ظن أن اعتبر وحده فهو ضعف وان اعتبر مع نظيره فهما ضعفان والله أعلم ...

واختلف في رافع قوله : (فطل) فقيل: هو مبتدا خبره محذوف أى وطله يكنفيها، وقيل: خبر مبتدؤه محذوف فالذى يرويها ويصيبها طل، والضمير في (أصابها) الماأن يرجع الى الجنة أوالى الربوة وها متلازمان بثم قال تعالى : (أَيُودُ أَحَدُكُم أَنْ تَدُونَ لَهُ جَنّة مَنْ نَحْيل وَأَعْنَاب تَجْرى مَنْ تَحْتها الْأَنْهَارُ لَهُ فَيَها مَنْ كُلِّ الْمُرَات وَأَصَابَهُ النَّ لَكُرُ وَلَهُ ذَرِية ضَعَاهُ فَأَصَابَها الْأَنْهارُ لَهُ فَيَها مَنْ كُلِّ الْمُرَات وَأَصَابَهُ النَّ لَكُرُ وَلَهُ ذَرِية ضَعَاهُ فَأَصَابَها الْمُسَارُ فيه نَار فَاحْتَرَقَت كَذَلك يُبيّن الله لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ تَنفَكُرُونَ الله المَن الله المناس شيخ كبير ضعف قال الحسن : هذا مثل قل والله من يعقله من الناس شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صيانه أفقر ما كان الى جنته وان احدكم والله أفقر ما يكون الى عله إذا انقطعت عنه الدنيا ،

و في صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال وقال عمر يو ما لا صحاب النبي: عليه الم فيم هم يرونهذه الآية نزلت (أيود أحدكم أن تُكُونَ لُه جنَّة من نخيل) الآية؟ قالوا. الله أعلم . فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لانعلم فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء ياأمير المؤمنين . فقال عمر . قل ياابن أخي و لا تحقر بنفسك قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل . قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : لعمل قال : عمر لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعاله فقوله تعالى : ( أيودُ أحدكُم ) أخرجه مخرج الاستفهام الانكارى وهو أبلغ من النفى والنهى والطف موقعا عَا ترى غيرك يفعل فعلا قبيحا فتقول: لايفعل هذا عاقل يفعل هـذا من يخاف الله والدار الآخرة، وقال تعالى . ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ ﴾ بلفظ الواحد لتضمنه معنى الانكار العام كما تقول أيفعلُ هذا أحدفيه خيرٌ ﴿ وهو أبلغ في الانكارمنأن يقول أيودون، وقوله: (أيود) أبلغ في الانكار من لوقيل أيريد لآن محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر مرب مجرد ارادتها، وقوله تعالى . ( أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّنْ نَخَيل وَأَعْنَاب ) خص هذين النوعين من الثمار بالذكر الأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعاً فانمنهما القوت. والغذاء . والدواه . والشراب. والفاكهة. والحلوم والحامض ، ويؤكلان رطبا ، ويابسا ، ومنافعهما كـثيرة جدا ه وقد أختلف في الآنفع والأفضل منهما فرجحت طاثفة النخيـل، ورجحت طائفة العنب ، وذكرت كل طائفة حججا لقولها فذكرناها في

(١) فى كـ تاب مفتاح دار السعادة وقدطبع-ديثا.

غيره ذا الموضع ٥ (١)

وفصل الخطاب أن هـذا يختلف باختلاف البلاد فان الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بان سلطان أحدها لايحل حيث يحل سلطان الآخر فالأرض التي يكون فيها سلطان النخيل لايكون العنب بها طائلاولا كثيراً لآنه أنما يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة فينمو فيها فيكثر ؛ وأما النخـــل فنموه وكــثرته في الأرض الحارة السبخة وهي لاتناسب العنب فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها والله أعلم ه

والمقصودأن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها فالجثة المشتملة عليهما من أفضل الجنان، ومع هـذا فالْأنهار تجرى تحت هذه الجنة وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها، ومعذلك فلم يعدم شيئامر أنواع الثمار المشتهاة بلفيها من كل الثمرات ولـكن معظمها ، ومقصودها النخيل. والاعناب فلا تنافى بين كونها من نخيل وأعناب و (فيهًا من

عَلِّ النَّهُمَرَ ات ) •

ونظير هذا قوله تعالى . (١٨٠ . ٣٣ و اضرب لهم مثلًا رَجلين جَعْلْنَا لَأَحْدَهَمَ جَنَيْنِ مَنَ أَعَنَابِ وَحَفْفَنَا هُمَا بَنْخُلُوجَعَلْنَا يَيْمُمَا زَرْعًا ) الى قولُه تَعَالَى . ( وَكَانَ لُهُ تَمَرُ ) وقد قيل . أن النَّهار هنا وفي آية البقرة المراديها المنافع والأموال، والسياق يدل على أنهـا الثمار المعروفة الاغيرها . لقوله هنا : ( وَلُهُ فَيْهَا مَنْ كُلِّ الثَّمْرَات ) ثم قال تعالى ( فَأَصَّابِهَا ) أَى الجنــة ( اعْصَارُ فيه نَارُ فَاحَتَرَفَتُ ) وفي الـكمف ( وَأُحيطَ بَثَمَرُهُ وَ هَأَصْبَحَ يُقَلُّ كُفَّيهِ عَلَى مَا أَفْقَ فَيهَا وَهَى خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشَهَا ) ومأذلك الا ثمار الجنة ثم قال تعالى. (وَأَصَابَهُ الْـكَبَرُ ) هذا اشارة الى شدة حاجتِه الى جنته ، و تعلق قابه بها من وجوه .

أحدها . انه قد كير سنه عن الـكسب والتجارة ونحوها .

الثاني . ان ابن ءادم عند كبر سنه يشتد حرصه .

الثالث . أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته

الرابع . أنهم ضعفاء فهم كل عليه لاينفعونه بقوتهم وتصرفهم . الخامس . أن نفقتهم عليه ، اضعفهم وعجزهم وهذا نهاية مايكون

من تعلق القلب بهذه الجنة ، لخطرها في نفسها ، وشدة حاجته و ذريته اليها ه فاذا تصورت هذه الجال وهذه الحاجة فكيف تكون مصيبة هذا الرجل فاذا أصاب جنته اعصار ، وهو الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود ، وفيها نار مرت بتلك الجنة فاحرقتها وصيرتها رماداً فصدق والله الحسن - هذا مثل قل من يعقله من الناس - ولهذا نبه سبحانه و تعالى على عظم هذا المثل ، وحدا القلوب الى التفكر فيه لشدة حاجتهااليه فقال تعالى . (كذلكُ يُربِّنُ اللهُ اللهُ الا تَيات لَعلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) فلو فكر العاقل في هذا المثل وَجعله قبلة قابه لهكنفاه وشفاه فهكذا العبد فلو فكر العاقل في هذا المثل وَجعله قبلة قابه لهكنفاه وشفاه فهكذا العبد فاذا عمل بطاعة الله ثم اتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت فالاعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح، ولولا فان هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدده من ذكر مجرد الطبقات لم ان هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدده من ذكر مجرد الطبقات لم نذكرها ولكنها من أهم المهم، والله المستعان الموفق لمرضانه ه

فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره و تأمله كما ينبغى لماسولت له نفسه والله احراق أعماله الصالحة واضاعتها ولـكن لابد أن يغيب عنه علمه عند المعصية ولهذا استحق اسم الجهل فـكل من

عصى الله فهو جاهل ، فأن قيل : الواو فى قوله تعالى : (وَأَصَابَهُ الْمُكْبَرُ) واو الحال أمواوالعطف وإذا كانت للعطف فعلام عطفت ما بعدها؟ قلت: فيه وجهان أحدهما أنه واو الجال اختاره الزمخشري، والمعني أيودأحدكم أن تكون له جنة شأنها كـذا وكـذا فيحالكبره وضعف ذريته،والنانيأن تركون للعطف على المعنى فان فعل التمني وهو قوله: (أيود أحدكم) اطلب الماضي كثيرًا فـكان المعني أيود لو كانت جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبير فجرى عليها ماذكر ، وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرآئي الذي لم يصدر أنفاقه عن الايمان بالصفوان الذي عليه التراب فأنه لم ينبت شيئًا أصلا بل ذهب بذره ضائعا لعدم إيمانه واخلاصه ثم ضرب المثل لن عمل يطاعة الله مخلصا بنيته لله ثم عرض له ماأبطل ثوايه بالجنةالتي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرها ثم سلط عايها الاعصار النارىفاحرقها فان هذا نبت له شي. وأثمر له عمله ثم احترقه والاول لم يحصل له شيءيدركه الحريق فتبارك منجمل كلامه حياة للقلوبوشفاء للصدوروهدىورحمة؛ ثم قال: ﴿ يِأَالُهُ ٱلَّذِينَ وَامْ أُوا الْفَقُوامِنَ طَيِّبَاتِ مَا كُسَبُّمْ وَمَا أَخْرَجْنَاكُمْ مِنَ الأرض وَلاَ تَيْمُوْا الْخَبِيثَ مَنْهُ تَنْفَقُونَ ﴾ أضاف سبحانه الـكسب البهم وان كان هُو الخالق لافعالهم لآنه فعلهم القائم بهم وأسند الاخراج اليه لأنه ايس فعلا لهمولاهو مقدورا لهم فاضاف مقدورهم اليهم وأضاف مفعو لهالذى لاقدرة لهم عليه اليه نفي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلبقدرة العبدو فعله وتاثيره عنها بالكلية، وخص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشى اما بحسب الواقع فانهما كانا أغلب أموال القوم إذ ذاك فان المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب والانصار كانوا أصحاب حرثوزرع فخص هذين النرعين بالذكر لحاجتهم

إلى بيأن حكمهما وعموم وجودهماءوامالانهما أصول الاموال وماعداهما فعنهما يكونومنهماينشأ فانالكسبيدخل فيهالتجاراتكلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والامتعةوسائر ماتتعلقبه التجارةوالخارج منالارض يتناول حبهاو نمارها وركازهاو معدنها، وهذان هما أصول الاموال وأغلبها على أهل الارض ف كان ذكر هما أهم، ثم قال: (وَلاَ تَيمَّمُو الْخَبِيثَ منهُ تَنفَقُونَ ) فنهي سبحانه عن قصد آخر اج الردىء كماهو عادة أكثر النفوس تمسك الجيدلهاو تخرج الردىء للفقير، و نهيه سبحانه عن قصد ذلك و تيممه فيه مايشبه العذر لمن فعل ذلك لاعن قصد وتيمم بل عن اتفاق اذا كان هو الحاضر أذ ذاك أوكان ماله من جنسه فانهذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم اخراج بعض مامن الله عليه و ، و قع قوله: (منه تُنفقُونَ) مو قع الحال أي لا تقصدوه منفقين منه ج ثمقال: (وَلَسْتُمُ بِالْمُحْدَيِهِ الْآَانَ تَعْمَضُوا فَيهِ ) أي لو كَنْتُمَ أَنْتُمَ الْمُسْتَحَقِينَ له و بذل لـكم لم تأخذوه فى حقوقـكم الابان تتسامحوا فى أخذه وتترخصوا فيه من قولهم: أغمض فلان عن بعض حقه ويقال للبائم: اغمض أي لانستقص كا أنك لاتبصروحقيقته من اغماض الجفن فـكمأن الرائى لـكراهته له لايملا ً عينه منه بل يغمض من بصره و يغمض عنه بعض نظره بغضاء و منه قول الشاعر ،

لم يفتنا بالوتر قوم وللضي م رجال يرضون بالاغاض وفيه معنيان احدهما كيم تبذلون لله و تهدون له مالاترضون ببذله لسكم ولايرضي احد لم من صاحبه ان يهديه له والله احق من يخير له خيار الاشياء وانفسها؛ والثانى كيف تجعلون له ما تـكرهون لانفسكم وهو سبحانه طيب لا يقبل الاطيبا ? ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيها سياقها فقال: (واعْلَوُا أَنَّ

الله غَني حَميدً )فغناه وحمده يأبي قبوله الردى، فان قابل الردى. الخبيث اماان يقبلة لحاجته اليه واما ان نفسه لاتأباه لعدم كالها وشرفها ءواما الغني عنه الشريف القدر الكامل الاوصاف فانه لايقبله، ثمقال تعالى : ﴿ الشَّيْطَانُ يعدكم الفقرويام كم بالفحشاء والله يعدكم معفرة منه و فضلا والله و اسع عليم) هذه الاية تنضمن الحض على الانفاق والحث عليه بابلغ الالفاظ واحسن المعانى فانها اشتملت على بيانالداعي الى البخل والداعي الىالبذل والانفاق وبيان مايدعوه اليه داعىالبخل ومابدعو اليهداعىالانفاق وبيان مايدعوبه داعي الامرين فاخبر سمحانه ان الذي يدعوهم الىالبخل والشحهو الشيطان واخبر ان دعوته هي بمايعدهم به ويخوفهم من الفقر ان انفقوا اموألهم وهذا هو الداعي الغالب على الخلق فانه يهم بالصدقة والبذل فيجد في قلبه داعياً يقول له : متى اخرجت هذا دعتك الحاجة اليه ، وافتقرت اليه بعد اخراجه، وامساكه خير لك ، حتى لاتبقى مثل الفقير . فغناك خير لك من غناه . فاذا صور له هذه الصورة امره بالفحشاء وهي البخل الذيهومن اقبح الفواحش. وهذا اجماع من المفسرين ان الفحشاء هذا البخل. فهذا وعده وهذا امره وهوالكاذب في وعده ، الغارالفاجر في امره. فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون. فأنه بدلي من يدعوه بفروره. ثم يورده شر الموارد. كما قال ي

دلاهم بغرور ثم اوردهم ان الخبيث لمن والاه غرار هذا وان وعده له الفقرليس شفقة عليه ولانصيحة له كاينصح الرجل أخاه ولا محبة في بقائه غنيا بل لاشيء أحب اليه من فقره وحاجته وانما وعده له بالفقر وأمره اياه بالبخل ليسيء ظنه بريه ويترك ما به من الانفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان . وأما الله سبحانه فانه يعد عبده مغفرة

منه لذنوبه وفضلا بأن يخلف عليه أكثر بما أنفق وأضعافه اما في الدنيا أوفى الدنيا والآخرة. فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان فلينظرالبخيل. والمنفق أي الوعدين هو أو ثق و إلى أيهما يطمئين قابه وتسكن نفسه؟ والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء وهوالواسع العليم، وتأمل كيف خيمهذه الآية بهذين الاسمين فانه واسع العطا. عليم بمن يستحق فضله ومرب يستحقءدله فيعطى هذا بفضله ويمنع هذا بعدله وهو بكرلشيء عليم،فتأمل هذه الآيات ولاتستطل بسط الكلام فيها فان لها شأنا لا يعقله الامن عقل عن الله خطابه و فهم مر اده (و تلك الأمثال نضر بهاللناس و ما يعقلها الاالعالمون) وتأمل ختم هذه السورة التيهيسنام القرآن باحكام الأموال وأقسام الأغنياء وأحوالهم وكيف قسمهم الى ثلاثة أقسام محسن وهم المتصدقون فذكر جزاءهم ومضاعفته ومالهم في قرض أموالهم للمليء الوفي ثم حذرهم يما يبطل ثواب صدقاتهم ويحرقها بعد استوائها و لهالها من المن والاذي رحدرهمما يمنع ترتب أثرها عليها ابتداء منالرياء ثم أمرهمأن يتقربوا اليه باطيها ولايتيمموا أردأها وخبيثها ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل والفحش وأخبر أن استجابتهم لدعوته وثقتهم بوعده أولى بهم وأخبر أن هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده وان من أوتيها فقد أوتى خيراكثيرا أوتى ماهو خير وأفضل من الدنيا كلما لانه سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال تعالى :(قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلَيلٌ) وقال تعالى :(وَمَنْ يُؤْتُ الْحَكْمَةَ فَقَدَ أُوْتَى خَيْرًا كَثيرًا) فدل على أن ما يؤتيه عبده من حكمته خير من الدنيا وماعليها ، ولايعقل هذا كل أحد بل لايعقله الامن له لب وعقل زَلَى فقال تعالى ؛ (وَمَا يَذَّكَّرُ ۚ اللَّا أُولُواْ الْأَلْبَابَ) ثم أخير أن ظِ

هاانفقوه من نفقة أو تقربوا به اليه من نذر فانه يعلمه فلا يضيع لديه بل يعلم ما كان لوجمه ويكـل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له فانه ظالم لنفسه وماله من نصير، ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم وآنه يثيبهم عليها أن أبدوها أوكتموها بعد أن تـكون خالصة لوجهه فقال ؛ (انْ تُبدُوا الصَّدَقَاتَ نَنعما هيَ)اي فنعم شيء هي وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية فلا يتوهم مبديها بطلان اثره وثوابه فيمنعه ذلك من آخر اجها وينتظر بهاالاخفاء فتفوت آو يعترضه الموانع ويحال بينه وبين قليه او بينه وبين اخراجها فلايؤخرصدقته العلانية بعد حضور وقتها الى وقت السر ، وهذه كانت حال الصحابة ثم قال : ﴿ وَإِنْ تُخْفُو هَاوَ زُوْ تُو هَا الْفَقْرَ أَمَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ) فاخبر ان اعطاء ها الفقير ف خفية خير المنفق مر. اظهارها واعلانها ، وتأمل تقييده تعالىالاخفاء بايتاء الفقراء خاصة ولم يقل: وان تخفوها فهو خير لـكم فأن من الصدقة مالم عمكن اخفاؤ ها كتجميز جيش وبناء قنطرة واجراء نهر اوغير ذلك، واما ايتاؤ ها الفقراء فني اخفائها من الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس واقامته مقام الفضيحة وان بري الناس ان بده هي اليد السفلي وانه لاشيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته وهذا قدرزائد من الاحسازاليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الاخلاص وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من الناس وكان اخفاؤ ما للفقير خيرا من اظهارها بين الناس ،ومن هذامدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر وأثنى على فاعلما وأخبرانه احدالسبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة . ولهذا جعله سبحانه خيرا للمنفق، واخبر انه يكفر عنه بذلك الانفاق من سيئاته . ولا يخني عليه سبحانه لأعمالكم ولانياتـكم. فانه بما تعملون خبير ه ثم اخبر ان هذا الانفاق إنمانفعه لانفسهم يعود عليهم احوج ماكانوا اليه ، فكيف يبخل احدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد اليها . وان ففقة المؤمنين انما تمكون ابتغاء وجهه خالصا . لانها صادرة عن ايمانهم وان نفقتهم ترجع اليهم وافية كاملة . ولا يظلم منها مثقال ذرة عن وصدر هذا الكلام بان الله هو البادي الموفق لمعاملته وإثار مرضاته

وصدر هذا الكلام بان الله هوالهادى الموفق لمعاملته وإيثار مرضاته واله ليس على رسوله هداهم . بل عليه إبلاغهم . وهو سبحانه الذى يوفق من يشاء لمرضاته ه

ثم ذكر المصرف الذي توضع فيه الصدقة فقال تعالى: (للَّفُقَرَاء الَّذِينَ أَحْصُرُوا في سَبِيلَ الله لَا يَسْتَطَيْعُونَ ضَرِبًا في الأرض بِحَسْبُهُم أَلْجًاهُلُ أَغْنَياءَ مَنَ التَّعَفُّفُ تَعَرفُهُم بسيماهُم لَا يَسَأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) فوصفهم بست صفات ؛ إحداها : الفقر ، الثانية : حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى وجهاد أعدائه ، ونصر دينه ، وأصل الحصر المنع ، فمنعوا أنفسهم من. قصرنها في أشغال الدنيا ، وقصروها على بذلها لله وفي سبيله . الثالثة : عجزهم عن الأسفار للتكسب؛ والضرب في الأرض هو السفر. قال تعالى: ( ٧٠ : ٧٧ عَلَمَ أَنْ سَيْكُونُ مُنْكُم مَرْضَى وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فَى الْأَرْضَ يَبِتَهُونَ مِنْ فَصْلُ الله ) وقال تعالى ( ٤: ١٠١ وَاذَا ضَرَبُتُمْ فَى الْأَرْضَ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٍ أَنْ تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلاَة ) الرابعة . شدة تعففهم -و هو حسن صبرهم ، واظهارهم الغني . يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفقهم وعدم تعرضهم وكنمانهم حاجتهم. الحامسة . أنهم يعرفون بسيماهم . وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم الله بها . وهــذا لاينافي

حسبان الجاهل أنهم أغنياء لآن الجاهل له ظاهر الامر ، والعارف هو المتوسم المتفرس الذي يعرف الناس بسياهم . فالمتوسمون خواص المؤمنين كا قال تعالى ( ١٥ : ٥٥ انَّ في ذَلكُ لَا يَات الْمُتَوسِّمينَ) السادسة . تركهم مسألة الناس ، فلا يسألونهم . والالحاف : هو الالحاح ، والنفي متسلط عليهما معا ، أي لا يسألون و لا يلحفون . فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه الحاف . وهذا كقوله على لاحب لا يهتدى لمناره ، أي ليس فيه منار فيهتدى به : وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال هو سؤال الالحاف . فاما السؤال بقدر الضرورة من غير الحاف فالا فضل تركه و لا يحرمه فهذه ست صفات للمستحقين للصدقة فألغاها أكثر الناس ولحظوا منها ظاهر الفقر ، وزيه ، من غير حقيقته و اما سائر الصفات المذكورة فعزيز أهلها ، ومن يعرفهم أعز . والله يختص بتوفيقه من يشاء فهؤلاءهم فعزيز أهلها ، ومن يعرفهم أعز . والله يختص بتوفيقه من يشاء فهؤلاءهم الحسنون في أمو الهم ه

القسم الثان : الظالمون وهم ضد دؤلاء وهم الذين يذبحون المحتاج المضطر . فاذا دعته الحاجة اليهم لم ينفسوا كربته الا بزيادة على ايبذلونه له وهم أهل الربا . فذ كرهم تعالى بعد هذا فقال : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللهُ وَذَرُوا مَا بَقَى مَنْ الرِّبَا انْ كُنْتُمْ مُؤْمنينَ ) فصدر الآية بالامر بتقو اه المضادة للرباو أمر بترك ما بقى من الربابعد نزوك الآية وعفالهم عما قبضوه به قبل التحريم وعلى هذا الامتثال على به قبل التحريم وعلى هذا الامتثال على وجود الايمان منهم . و المعلى على شرط منتف عند انتفائه . ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء و اشده . وهي محاربة المرابي لله ورسوله فقال تعالى : ( فَانَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا جَرب مِنْ الله وَرسُوله ) ففي ضمن هذا الوعيد

أن المرابى محارب لله ورسوله ، قدماذنه الله بحربه . ولم يحى هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق والسعى في الارض بالفساد لان كل وأحد منهما مفسد في الارض قاطع الطريق على الناس هذا بقهره لهم وتسلطه عليهم . وهذا بامتناعه من تفريج كرباتهم الا بتحميله كربات أشد منها فاخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله . وهاذن حؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله .

ثم قال: (وان تبتم قلكم رءوس أموالكم )يمنى ان تركمتم الربا وتبتم الى الله منه وقد عاقدتم عليه فاتما لحكم رؤساه والحكم لا تزدادون عليها فتظلمون الآخذ ولا تنقصون منها فيظلمكم من اخذها . فان كان هذا القابض معسرا فالواجب انظاره الى ميسرة . وان تصدقتم عليه وأبر أتموه فهو افضل لكم وخير لكم . فان ابت نفوسكم وشحت بالعدل الواجب او الفضل المدوب فذكر وها يوما ترجعون فيه الى الله وتلقون وبكم فيوفيكم جزاء اعمالكم احوج ماانتم اليه ، فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو المرابى .

ثم ذكر العادل في عاية النداين فقال تعالى: (يَاأَيْهَا الَّذِينَ مَامَنُوا الْجَا عَدَايَنْتُمْ بَدُيْنَ ) الآية ،ولولا ان هذه الآية تستدعي سفر او حدها لذكرت بعض تفسيرها . والغرض اتما هو التنبيه والاشارة ، وقد ذكر ايضا العادل وهو ماخذ راس ماله من غريمه لابزيادة ولا نقصان . ثم ختم السورة بهذه الحاتمة العظيمة التي هي من كنز تحت عرشه . والشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه ي وفيها من العلوم والمعارف وقراعد الاسلام واصول الايمان ، ومقامات الاحسان ما يستدعي بيانه كتابا مفرداً . والمقصود ذكر طبقات الخلائق فى الدار الآخرة .

ولنعد إلى المقصود فان هذا من سعى القلم ولعله أهم ممانحن بصدده، فهذه الطبقات الأربعة من طبقات الامةهم أهل الاحسان والنفع المتعدي وهم العلماء ، وأثمة العدل ، وأهل الجهاد ، وأهل الصدقة وبذل الأموال في مرضاة الله . فهؤلاء ملوك الا آخرة ، وصحائف حسناتهم متزايدة ، تمل فيها الحسنات وهم في بطون الارض ، مادامت آثارهم في الدنيا ، فيالهامن نعمة ماأجلها . وكرامة ماأعظمها ، يختص الله بهامن يشاء من عباده ، فيالهامن نعمة ماأجلها . وكرامة ماأعظمها ، يختص الله بهامن يشاء من عباده ، والطبقة الثامنة ، والحج ، والعمرة ، وقراءة القرآن ، والصوم ، والاعتكاف ، والذكر ؛ ونحوها مضافا الى أداء فرائض الله عليه . فهو جاهد في تكثير حسناته ، واملاء صحيفته . وإذا عمل خطيئة تاب الى الله منها فهذا على خير عظيم . وله ثواب أمثالهمن أعمال الا آخرة . ولكن ليس له إلا عمله . فاذا مات طويت صحيفته . فهدة طبقة أهل الربح والحظوة أيضا عند الله .

﴿ الطبقة التاسعة ﴾ : طبقة أهـل النجاة ، وهي طبقة من يؤدي فرائض الله ويترك محارم الله ، مقتصراً على ذلك لايزيد عليه ولاينقص منه فلا يتعدى إلى ماحرم الله عليه ولا يزيد على مافرض عليه . هذا من المفلحين بضمان رسول الله عليه لل أخبره بشرائع الاسلام فقال: « والله لاأزيد على هذا ولا أنقص منه » فقال : أفلح إن صدق (١)» وأصحاب

﴿ الطبقة العاشرة ﴾ طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم ، وغشوا كبائر ما نهى الله عنه ، ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت ، فما توا على توبة صحيحة . فهؤ لاء ناجون من عذاب الله ، اما قطعا عند قوم ، وإما رجاء وظنا عند آخرين . وهم موكولون الى المشيئة . ولكن نصوص القر ، أن والسنة تدل على نجاتهم ، وقبول توبتهم ، وهو وعد وعدهم الله اياه . والله لا يخلف الميعاد ،

﴿ فَأَنْ قَيْلَ ﴾ فَمَا الفرق بَين أَهِلَ هَذَهِ الطَّبِقَةَ وَالَّتَى قَبْلُهَا ﴾ فَانَ الله اذاً كَفُرعَنْهِم سَيًّنَاتُهُم ، وأثبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا كن قبلهم،أوأرجيج،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد . . ومسلم عن أبي هريرة (٢) كان الأولى بدل هذه الآية (٥٣ : ٣٧ والذين يجتنبونكبائر الاثم والفواحش إلا اللمم)

(قيل) قد تقدم الكلام على هذه المسألة افيه كفاية فعليك عاودته هناك . وكيف يستوى عند الله من أتفق عمره فى طاعته ، ولم يغش كبيرة ومن لم يدع كبيرة إلا ارتكبها ، وفرط فى أوامره ، ثم تاب ؟ فهذا غايته أن تمحى سيئاته ، ويكون لاله ولا عليه . وأما أن يكون هو ومن قبله سوا ، أو أرجح منه فكلا ،

(الطبقة الحادية عشرة ) . طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا و ماخر سيئا . فعملوا حسنات وكبائر ، ولقوا الله مصرين عليها ، غير تأبين منها . لكن حسنانهم أغلب من سيئاتهم . فاذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات فهؤلاء أيضا ناجون فائزون . قال تعالى: (وَالْوَزْنُ يَوْمَدُ الْحَقَّ فَمَنَ ثَقَلَتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئكَ هُم الْمُفْلُحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئكَ هُم الْمُفْلُحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئكَ الله فَمَن تَقَلَتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئكَ الله الله الله وعبد الله الله معود . وغيرها من الصحابة و يحشر الناس يوم القيامة ثلا ثه أصناف فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة . ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل الجنة . ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل الجنة . ومن رجحت سيئاته أهل الاعراف » و هذه الموازنة تكون بعد القصاص ، واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته . فاذا بقى شيء منها وزن هو وسيئاته ،

ولَـكن هنا مسئلة وهي ، إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات ، هل يلغى المرجوح جملة . ويصير الاثر للراجح . فيثاب على حسناته كلها ، أو يسقط من الحسنات ماقابلها من السيئات المرجوحة . ويبقى التأثير للرجحان . فيثاب عليه وحده ؟ فيه قولان . هذا عند من يقول بالموازنة والحكمة وأما من ينفى ذلك فلا عبرة عنده بهذا . وأنما هو موكول الى محض المشيئة ع

وعلى القول الأول فيذهب أثر السيئات جملة بالحسنات الراجحة . وعلى القول الثانى . يكون تأثيرها فىنقصان ثوابه لافى حصول العقابله به ويترجح هذا القول الثانى بأن السيئات لولم تحبط ماقبلها من الحسنات وكان العمل والتأثير للحسنات كالها لم يكن فرق بين وجودها وعدمها عولكان لافرق بين المحسن الذى محض عمله حسنات . وبين من خلط عملا صالحا و ماخر سيئاً ه

وقد يجابعن هذا بأنها اثرت في نقصان ثوابه ولابد. فانه لواشتغل في زمن ايقاعها بالحسنات لكان ارفع لدرجته واعظم اثرابه. واذا كان كذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح. وصار الحكم للغالب دونه . لاستهلا كه في جنبه كا يستهلك يسير النجاسة في الماء الكثير والماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث . والله اعلم ه

﴿ الطبقة الثانية عشرة ﴾ قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم . فتقابل اثراهما فتقاوما . فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار . وسيئاتهم المساوية من دخول الجنمة . فهؤلاء هم اهمل الاعراف (١) لم يفضل

﴿ م - ٣٢ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

<sup>(</sup>۱) ذكر المفسرون في أصحاب الاعراف أقرالاكثيرة. أصحها وأوفقها لسياق القرءان. انهم الشهداه الذين يستشهدهم الله على عباده من الانبياء والفقهاء والصالحين. قال تعالى في سورة الحديد: (والذين عامنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداه عند ربهم) وقال تعالى في سورة النحل. (ويوم نبعث من كل امة شهيدا ثم لايؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبرن) وقال تعالى في سورة النساء (فكيف اذا يحثنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئة يود الذين

لاحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب. وقد وصف الله سبحانه وتعالى اهل هذه الطبقة في سورة الاعراف. بعد أن ذكر دخول اهل النار وتلاعنهم فيها. ومخاطبة اتباعهم لرؤسائهم. وردهم عليهم. ثم مناداة اهل الجنة اهل النار.

كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا ) وقال تعالى في سورة الزمر . (ووضع الـكـتاب وجي. بالنبيين والشهدا. وقضى بينهم بالحق وهم لايظلمون ) وقال تعالى في سورة النحل :(ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء) وهذاالمعنى فيالقرءان كثير جدا . وهذه الآيات انما تدل على أن أصحاب الجنة لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها لما سبق لهم من البشارات. وأن أصحاب الأعراف يبشرون أهل الجنة. فيقولون لهم: ( سلام عليكم ) وانهم يبشرون أهــــل النار بدخولها بقولهم . ( ربنا لاتجملنا مع القوم الظالمين ) وانهم يقولون لهم . ( مااغني عنكم جمعكم وماكنتم تستكبرون اهؤلاء ـيعنون اهل الجنة ـ الذين اقسمتم لاينالهم الله برحمة ) ثم يقولون لأهل الجنة ( ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا انتم تحزَّنون ) وهل يقول هذا القول من لم يعرف حاله ولا يزال خانفا من دخول النار؟ الحق أنها غلطة من الشيخ ابن القيم رحمه الله تبع فيها من سبقه من الذين قالوا: أن أصحاب الاعراف من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. والاعراف المـكمان العالى الذي يشرف على أهل الجنة وأهل النار . وهل يرتفع على ذلك المكان العالى الا من كانت درجته أعلى من درجات أهل الجنة . وهم الانبياء والصديقون ﴿ومادةالنَّعرف انما تـكون المبتوسمين الذين لهم من النور ما يتعرفون به ويتوسمون . وهم الذين أثنى الله عليهم كشيراً وخصهم دون خلقه بهذه المنزلة م

فقال تعالى : (٧ : ٢ ٤ وَ يَدْنَهُمَا حَجَابُ وَعَلَى الْأَعْرَافَ رَجَالُ يَعْرَفُونَ كُلَّ بِسَيَاهُمْ ، وَ اَلَدُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةُ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُم يَطَمْعُونَ وَإِذَا صُرِقَت أَبْصَارُهُم تَلْقَاء أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّناً لاَ تَجْعَلَنا مَعَ القُومُ وَإِذَا صُرِقَت أَبْصَارُهُم تَلْقَاء أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّناً لاَ تَجْعَلَنا مَعَ القُومُ الظَّلَمِينَ ) فقوله تعالى : (وَ يَدْنَهُمُ الْ حَجَابُ ) أَى بِينِ أَهل الجنة والنار حجاب قيل : هو السور الذي يضرب بينهم له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل المدن يلى المؤمنين فيه الرحمة ، وظاهره الذي يلى قبله العداب ، باطنه الذي يلى المؤمنين فيه الرحمة ، وظاهره الذي يلى المكفار منجهتهم العذاب، والاعراف جمع عرف وهو المسكان المرتفع . وعبدالله وهو سور عال بين الجنة والنار عليه أهل الاعراف . قال حذيفة . وعبدالله ابن عباس : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، فقصرت بهم سيئاتهم عن النار ، فوقفوا هناك حتى يقضى عن النار ، فوقفوا هناك حتى يقضى الله فيهم ما يشاء مم يدخلهم الجنة بفضل رحته .

قال عبد الله بن المبارك؛ أخبرنا أبو بكر الهذلى قال: كان سعيه بن جبير يحدث عن أبن مسعود قال: «يحاسب الله الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ، ومن كانت سيئاته أكثر بواحدة دخل الجنة ، موازينه فأولئك هم أكثر بواحدة دخل النار، مجمقر أقوله تعالى: (فَمَنْ ثَقُلُتْ مَوَازِينه فَأُولئكَ هُم الْفُلحُونَ وَمَن خَسَرُوا أَنْهُم مُ ) محمقال و المنات المفلكون وَمَن استوت حسناته وسيئاته المهزان يخف بمثقال حبة أو يرجح » قال : «ومن استوت حسناته وسيئاته المهزان يخف بمثقال حبة أو يرجح » قال : «ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف ، فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فاذا نظرو المله الجنة نادوا سلام عليكم واذا صرفوا أهل الجنة الى أصحاب النار قالوا ، (رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا مَعَ الْقُوْم الظَّلْمَينَ) فاما أصحاب الى أصحاب النار قالوا ، (رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا مَعَ الْقُوْم الظَّلْمَينَ) فاما أصحاب الى أصحاب النار قالوا ، (رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا مَعَ الْقُوْم الظَّلْمَينَ) فاما أصحاب

الحسنات فانهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم . ويعطى كل عبد يومئذ نورا . فاذا أتوا على الصراط سلب الله تعالى نور ط منافق ومنافقة . فلما رأى أهل الجنة مالقى المنافقون قالوا : (رَبِناً اللهُمْ لَنا نُوراً) وأما أصحاب الاعراف فان النور لم ينزع من أيديهم فيقول الله : (لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ) (١) فكان الطمع للنور الذي في أيديهم . ثم أدخلوا الجنة وكانوا عاخر أهل الجنة دخولا» يريد عاخر أهل الجنة دخولا من لم يدخل الناره

وقيل: هم قرم خرجوا فى الغزو بغير إذن ما إنهم، فقتلوا فاعتقوا من النارلقتلهم فى سبيل الله ، وحبسوا عن الجنة لمعصية عاباتهم . وهذا من جنس القول الأول ه

وقيل ؛ هم قوم رضى عنهم احد الأبوين دون الآخر ؛ يحبسون على الأعراف حتى يقضى الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة . وهى من جنس ماقيله فلا تناقض بينهما \*

وقيل : هم اصحاب الفترة (٧) وأطفال المشركين \*

(١) هذا انما هو من مقالة اصحاب الأعراف لأهل الجنة لا من قول لأصحاب الأعراف . ولم يثبت عن رسول الله علي في اصحاب الاعراف شيء . والروا بات عن الصحابة مضطربة ومختلفة . والقرءان واضح . فلاحاجة إلى التقيد بقول عن غير رسول الله علي خصوصا إذا كان يخالف ظاهر القرءان وسياقه (٢) نصوص القرءان والسنة صريحة في ان حجة الله لم تبطل في وقت من الاوقات (وان من امة إلا خلا فيها نذير) وان تلك الفترة المزعومة مماهي الاخيال ووهم من القائلين بها . وهي مع ذلك ردعلي الله واثبات انه يهترك خلقه في وقت من الاوقات سدى وهملا . تعالى الله عنوا كبيرا \*\*

وقيل : هم أولو الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف ، فيطلعون على اهل النار واهل الجنة جميعا \*

وقيل . هم الملائدكة لامن بني ءادم . والثابت عن الصحابة هو القول. الأول وقد رويت فيه ءا تاركثيرة مرفوعة لائدكاد تثبت اسانيدها .. وماثار الصحابة في ذلك المعتمدة ..

وقد اختلف فی تفسیر الصحابی هل له حکم المرفوع او الموقوف ، علی قولین الاول اختیار ابی عبد الله الحاکم . والثانی هو الصواب . ولانقول علی رسول الله عصالیة مالم نعلم أنه قاله ،

و توله تعالى: (و عَلَى الْأَعْرَاف رَجَالٌ) صَرِيح فى انهم من بنى مادم المسوا من الملائدكة . وقوله تعالى: (يَوْرُ فُونَ كُلَّ بِسَهَاهُمْ) يعنى يعرفون الفريقين بسياهم (و اَدُوا أَصْحَابَ الْجُنَةَانَّ سَلامٌ عَلَيكُمْ) اى نادى اهل الاعراف اهل الجنة بالسلام . وقوله تعالى: (لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظُمُعُونَ فِي الضهير ان فى الجلتين لاصحاب الآعراف لم يدخلوا الجنة بعدوهم بطمعون فى دخولها . قال ابو العالية : ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم ، وقال الحسن : الذي جمع الطمع في قلو بهم يوصلهم إلى ما يطمعون هو فى هذا رد على قول من قال: انهم افاصل المؤمنين علوا على الآعراف يطالعون احوال الفريقين فعاد الصواب الى تفسير الصحابة وهم اعلم الامة يطالعون احوال الله ومراده منه ه

ثم قال تعالى :(وَاذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمُ ثُلَفَاءَ اَصَّحَابِ النَّارَ قَالُوا ُربَنَكَّ لَا تُجْعَلْنَا مَعَ الفَّوْمِ الظَّالَمِينَ) هذا دليل على انه بمكانمر تفع بين الجنة والنار فاذا اشرفوا على أهل الجَنة نادوهم بالسلام وطمعوا فى الدخول اليها . واذا اشر فوا على النارسالو الله ان لا يجعلهم معهم ثم قال تعالى: (و اَدَى أَصَحَابُ الْأَعْرَ الحَد رَجَالًا يَعْر فُو نَهُمْ بِسَيَاهُمْ) يعنى من الكفار الذين فى النار فقالوا لهم: (مَا أَعْنَى عَنْكُم جَعْكُم وَمَا كُنْتُم تَسْتَكْبُرُونَ) يعنى ما نفعكم جمعكم وعشير تدكم . و تجرؤكم على الحق ولا استكباركم وهذا إما نفى وإما استفهام و توبيخ . وهو ابلغ و انخم . ثم نظروا إلى الجنة فرأو امن الضعفاء الذين كان الدكفار يستر ذلو نهم فى الدنيا و يزعمون ان الله لا يختصهم دو نهم فى الدنيا فيقول لهم اهل الأعراف : ونهم بفضله كما لم يختصهم دو نهم فى الدنيا فيقول لهم اهل الأعراف : (أَهُو لاَ مَا اللَّهُ مَا المُسْركون أن الله تعالى لا ينالهم برحمة. فهاهم فى الجنة يتمتعون و يتنعمون وفى رياضها يحبرون ثم يقال : لاهل الأعراف فى الجنة يتمتعون و يتنعمون وفى رياضها يحبرون ثم يقال : لاهل الأعراف فى الجنة يتمتعون و يتنعمون وفى رياضها يحبرون ثم يقال : لاهل الاعراف فى الجنة يتمتعون و يتنعمون وفى رياضها يحبرون ثم يقال : لاهل الاعراف

وقيل: إن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكفار وأخبروهم أنهم أمم يغن عنهم جموعهم واستكبارهم عيرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة ، وأقسموا أن الله لاينالهم برحمة ، لما رأوا من تخلفهم عن الجنة . وانهم يصيرون الى النار . فتقول لهم الملائكة حيننذ ؛ (أَهَوُ لاَ الذّينَ أَقْسَمْتُمُ لاَ يَنَالُمُ اللهُ بَرْحَمة ادْخُلُوا الجَنَّة لَا خُوفَ عَلَيْكُم وَلاَ أَتَم تَحْزَنُونَ والقولان قويان محتملان . والله اعلم \*

فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار ه

﴿ الطبقة الثالثة عشر ﴾

طبقة أهل المحنة والبلية ، نعوذبالله . وان كانت ماخرتهم الى عفووخير وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ، ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها

السيئات ، فهذه الطبقة التي اختلفت فيها أقاويل الناس. وكثر فيهاخوضهم و تشعبت مذاهبهم ، وتشتتت ماراؤهم ،

فطائفة كفرتهم ، واوجبت لهم الخلود فىالنار . وهذا مذهب اكش الخوارج ، بل يكفرون من هو احسن حالا منهم . وهومرتـكبالكبيرة الذى لم يتب منها . ولو استغرقتها حسناته ه

وطائفة اوجبت لهم الخلود فى النار . ولم تطلق عليهم اسم الـكمفر ، بل سموهم منافقين . وهذا المذهب ينسب الى البكرية أتباع بكر ابن اخت عبد الواحد ،

وطائفة نزلتهم منزلة بين منزلة الكيفار والمؤمنين فجعلوا اقسامالخلق ثلاثة مؤمنين ، وكفارا ، وقسمالاً مؤمنين ولا كفارا . بل بينهما و اوجبت لهم الخلود في النار . وهذا هو الرأى الذي عليه اهل الاعتزال . وهو أحد اصولهم الخس التي هي قواعد مذهبهم وهي التوحيد الذي مضمونه جحد صفات الخالق و نعوت كاله والتعطيل المحض. والعدل الذي مضمونه نَتَى عَمُومُ قَدْرَةُ اللَّهُ ﴾ وأنه لاقدرة لدعلىأفعال الحيوانات، بلهي خارجة عن ملكه وخلقه وقدرته وانهير يدمالا يكون ويكون مالايريد ، فأنه لايقدران يهدى ضالاولاان يضل مهتديا. ولا يجعل المصلى مصليا ولا الذاكر ذاكر او الطائف طائفاً تعالى الله عن افكهم وشركهم علوا كبيراً ، والمنزلة بين المنزلتين التي مضمونها ايجاب القول بالنار للمسلم المبالغ في طاعة ربه الذي افني عمره في عبادته وطاعته ومات مصرا على كبيرة واحدة تعالى الله عما نسبوه اليه من ذلك . وجل عن هذا الافترا. . والأمر بالمعروف والنهي عنالمذكر الذي مضمونه الخروج على اثمة الجور بالسيف ، وخلع اليد من طاعتهم. ومفارقة جماعة المسلمين . والأصل الخامس النبوة مع انهم لم يوفوها حقها بل هضموها غاية الهضم من وجوه كـثيرة ليس.هذا موضعها ، والمقصود

أن مذهبهم تخايد هذه الطبقة في النار . وان لم يسموهم كفارا . فوافقوا الجوارج في الحريم وخالفوهم في الاسم . ولهذا تسمى هذه المسألة من مسائل الاسماء والاحكام . فهذه ثلاثة فرق أوجبت لهذه الطائفة الخلود في النار ه

وقالت المرجئة على اختلاف ءارائهم؛ لايدرى مايفعل الله بهم و فيجوز أن يعذبهم ظهم وأن يعقو عنهم كلهم ، وأن يعذب بعضهم ويعقو عن بعضهم ، غير أنهم لايخلد أحد منهم فى النار . فجوزوا أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته ، بل جوزوا أن يرفع عليه فى الدرجة . فهم موكولون عندهم الى محض المشيئة لايدرى مايفعل الله بهم ، بل يرجأ أمرهم الى الله وحكمه . وهذا قول كثير من المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم \*

فهذه الاقوالالتي يعرفها أكثر الناس. ولا يحكى أهل المكلام غيرها هو وقول الصحابة والتابعين وأثمة الحديث لا يعرفونه ولا يحكونه. وهو الذي ذكرناه عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود أن من ترجحت سيئاته بواحدة دخل النار. وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه النارالي كعبيه ومنهم فيكونون فيها على مقدار أعمالهم فنهم من تأخذه النارالي كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ويلبثون فيها على قدراعمالهم عثم يخرجون منها وفينتون على أنهار الجنة وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين يدخلون الجنة وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين من الذين يأمر الله سيد الشفعاء مراراأن يخرجهم من النار بما معهم من الايمان واخبار النبي الشفعاء مراراأن يخرجهم من النار بما معهم من الايمان واخبار النبي الشفعاء مراراأن فيها على قدر أعمالهم

مع قوله تعالى: (جَزَاً. بَمَا كُـنْتُمْ تَعَمَّلُونَ) (وَهَلَ تُجْزُونَ الاَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ) وقوله تعالى: (وَتُرَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ) وأضعاف ذلك من نصوص القرءان والسنة يدل على ماقاله أفضل الامة وأعلمها بالله وكـتابه وأحكام الدارين أصحاب محمد ، والعقل والفطرة تشهد له . وهو مقتضى حكمة العزيز الحكيم الذي بهرت حكمته العقول. فايس الأمر سببا خارجًا عن الضبط و الحكمة ، بلمر بوط بالأسباب والحكم مرتب عليها أكمل ترتيب جار على نظام اقتضاه السبب واستدعته الحكمة ؛ وأى الطريق سلمها سالك غيرهذه الطريق منالطرق المتقدمة أنضت به الى ترك بعض النصوص ولا بد. فانها تتناقض في حقه كما أصله من الأصل الذي لايلتنم عليه جمع النصوص . فلابد أن يردبعضها بيعض أو يستشكلها . أو يتطلب لها مستنكر التأويلات ، ووجوه التحريفات .كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل الـكماثر من النار بالشفاعة . وكـذبوا بها . وقالوا: لاسبيل لمن دخل النار الى الخروج منها بشفاعة ولاغيرها.ولما بهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة الاسلام من كل قطر وجانب ، ورموهم بسهام الرد عليهمأحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقطلاعلى الخروج منالنار. فردوا السنة المتواترة قطعاً . وصاروا مضغة فيأفواه الآمة ، وعارا في فرقها . فان أمر الشفاعة أظهر عند الآمة من أن يقبل شمكا أو نزاعا . وهو عندهم مثل الصراط والحساب ونحرهما بما يعلم, اخبار الرسول عَلَيْنَاتُهُ بِهُ قطعاً . ولـ كن انما أتى القوم لأنهم فى غاية البعد. عما جاءبه الرسول عليه أجانب منه ، ليسوا من الورثة ، وأما الخوارج فـكذبوا الصحابة صريحا . وأما المرجئة فانهم يجوزون أنلايدخل النار

أحد من اهل التوحيد . وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض اهل الكبائر النار ، ثم خروجهم منها بالشفاعة ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن يقال: بجواز أن لا يدخل أحدمنهم النار ، بل لابد من دخول بعضهم . وذلك البعض هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته . كما قال الصحابة . وحكى أبر محمد بن حزم هذا إجماعا من أهل السنة . ولو لا أن المقصود ذكر الطبقات لذكر ناما لهذه المذاهب وما عليها ، وبينا تناقض أهلها ، وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل . لا بالجهل والظلم فان كل طائفة منها معها حقو باطل . فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الباطل . ومن فتح الله له موافقتهم فيما قالوه من الباطل . ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ، ويسر عليه فيهما الإسباب وبالله المستعان ه

﴿ الطبقة الرابعة عشرة ﴾ قوم لاطاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان . وهو لا عاصناف منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولاسمع لها بخبر، ومنهم المجنون الذي لا يسمع شيئا أبدا ، ومنهم أطفال المشركين الذين ما توا قبل أن يميزوا شيئا ، فاختلفت الامة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا ، والمسألة التي وسعوا فيها الدكلام هي مسألة أطفال المشركين ع

وأما أطفال المسلمين فقال الامام أحمد: لا يختلف فيهم أحد ، يعنى أنهم في الجنة ، وحكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيهم . وأن جميع الولدان تحت المشيئة ، قال : وذهب الى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم حماد بن زيد، وحماد بن سلمة ، وابن المبارك واسحق بن راهويه قالوا : وهو شبه مارسم مالك فى موطئه فى أبواب المقدر وما أورده من الاحاديث فى ذلك ، وعلى ذلك أكثر أصحابه القدر وما أورده من الاحاديث فى ذلك ، وعلى ذلك أكثر أصحابه

وليس عن مالك فيه شيء منصوص. إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبو الله للله المسلمين في الجنة واطفال المشركين خاصة في المشيئة م

وأما اطفال المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب ه

وفى استدلال هذه الفرقة على ماذهبت اليه من الوقف بهذه النصوص فظر . فأن النبي والنبي المنظم للم يجب فيهم بالوقف . وأنما وكل علم ماكانوا يعملون لوعاشوا إلى الله سبحانه وتعالى . والمعنى الله اعلم المانوا يعملون لوعاشوا فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل للهدى العامل به لوعاش، والقابل منهم للكفر المؤثر له لوعاش لكن لايدل هذا على أنه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه وانما يدل على أنه يعلم منهم ماهم عاملون بتقدير

حياتهم . وهذا الجواب خرج عن الني مِرَاقِيٌّ على وجهين ﴿

أحدهما: جواب لهم إذ سألوه عنهم ما حكمهم. فقال و الله أعلم بما كانوا عاماين » وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه و تعالى يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر ، بتقدير الحياة ، وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها جوابه علمينية . وفي صحيح أبي عوانة الاسفرايني عن هلال بن حيان عن عكرمة عن أبن عباس و كان النبي عليقينية في بعض مغازيه فسأله رجل: ما يقول في اللاهين ؟ فسكت عنه . فلما فرغ من غزوة الطائف إذا هو بصبي يبحث في الارض . فامر مناديه فنادى : أين السائل عن اللاهين ؟ فاقبل الرجل . فنهي رسول الله عن قتل الأطفال . وقال : الله عاملين » ها عالماين السائل عن الله عالماين الماين السائل عن الله عالماين السائل عن الله عالماين » ها عالماين عالماين السائل عن الله عالماين السائل عن الله عالماين » ها عالماين عالماين » ها عالماين » ها عالماين » ها عالماين السائل عن الله عالماين الهائل عالماين » ها عالماين » عالماين عالماين عالماين الماين الماين الماين الماين الماين الماين الماين الماين الماين عن الماين الماين الماين الماين الماين الماين الماين الماين علي عالماين الماين الماين

﴿ والوجه الثانى ﴾ : جواب لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم و فقالوا : « بلا عمل؟ و فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » كما روى أبو داو دعن عائشة قالت ﴿ قلت : يارسول الله ، ذرارى المؤمنين؟قال: من آبائهم . قلت : يارسول الله ، بلا عمل ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين » ففي هذا الحديث مايدل على أن الذين يلحقون با بائهم منهم هم الذين علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا المكفر وعملوا به . فهؤلا. مع الذين علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا المكفر وعملوا به . فهؤلا. مع عابائهم . ولا يقتضى أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار . فان المكلم في هذا الجنس سؤالا وجوابا . والجواب يدل على التفصيل .فان قوله متاتهم في معلوم الله فيهم ه يحسب نياتهم في معلوم الله فيهم ه

بقى أن يقال: فالحديث يدل على أنهم يلحقون باآبائهم من غير عمل و ولهذا فهمت ذلك منه عائشة ، فقالت ﴿ بلا عمل؟ ﴾ فاقرها عليه فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين ، ه ويجاب عن هذا بأن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلاعمل عملوه فى الدنيا . وهو الذى فهمته عائشة . ولا ينفى هذا أن يلحقوا بهم باسباب أخر ، يمتحتهم بها فى عرصات الفيامة : فاسيأتى بيانه إن شاء الله فينشذ يلحقون بآبائهم . ويكونون منهم بلاعمل عملوه فى الدنيا . وعائشة أنما استشكلت لحاقهم بهم بلاعمل عملوه مع الآباء . وأجابها النبى عربي بأن الله سبحانه وتعالى يعلم منهم ماهم عاملوه . ولم يتمل لها : أنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم . وهذا ظاهر بحمد الله لا إشكال فيه ه

و أما حديث أبى رجاء العطاردى عن ابن عباس فنى القلب منرفعه شى، وان أخرجه ابن حبان فى صحيحه وهو يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم . أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم . كا ذم من تكلم فى القدر بمثل ذلك وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلاه

المذهب الثانى: انهم فى النار. وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير ، وأحد الوجهين لأصحاب احمد ، وحكاه القاضى نصاعن أحمد، واحتج هؤلا. بحديث عائشة المتقدم ، واحتجوا بما رواه أبوعقيل يحيى لأبن المتوكل عن بهية عن عائشة و سألت رسول الله عراقية عن أولاد المسلمين أين هم ؟ قال: فى الجنة وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة ؟ قال: فى النار. فقلت : لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الاقلام قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين ، قلت يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثه ، فانه فى غاية من الضعف \*

وأما حديث عائشة المتقدم فهو من حديث عمر بن ذر . وتفرد به عن يزيد عن ابى أمية ان البراء بن عازب ارسل الى عائشة يسألها عن الأطفال فذ كرت الحديث . مكذا قال مسلم بن قتيبة . وقال غيره : عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء . ورواه الامام احمد في مسنده

من حدیث عتبة بن ضمرة بن حبیب حدثنی عبد الله بن ابی قیس مولی عطیف انه سأل عائشة . فذكر الحدیث . وعبد الله هذا پنظر فی حاله . ولیس بالمشهور \*

واحتجوا بما رواه عبد الله بن احمد فى مسند ابيه عن عثمان بن ابى شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زاذان عن على قال: «سألت خديجة رسول الله عرائية عن ولدين لها ماتا فى الجاهاية فقال: هما فى النار . فلما رأى الكراهية فى وجهها قال . لورايت مكانهما لابغضتهما قالت . يارسول الله فولدى منك؟ قال: ان المؤمنين واولادهم فى الخنة . وان المشركين واولادهم فى النار . ثم قرا (والذين .امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم \*

وهـذا معلول من وجهين . احدهما . ان محمـد بن عثمان مجهول . الثّاني . ان زاذان لم يدرك عليا \*

وقال جماعة عن داود بن ابى هند عن الشعبى عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي، قال: اتيت انا واخى النبى والحالية وكانت تقرى الضيف وتفعل وتفعل فهل نافعها ذلك شيئا ؟ قال الجاهلية وكانت تقرى الضيف وتفعل وتفعل فهل نافعها ذلك شيئا ؟ قال قال: الا : قانا : قانها كانت وأدت اختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث؟ فقال: الوائدة والموؤدة في النار . إلا ان تدرك الوائدة الاسلام فتسلم (١)، ومحديث خديجة انها سألت رسول الله والته والمناد لا بأس به ، ومحديث خديجة انها سألت رسول الله والته على عن اولادها الذين ما توافى الشرك فقال: ان شئت اسمعتك تضاغيهم في النار به \*

قال شيخنا . وهذا حديث باطل موضوع . واحتجوا ايضا بما روى البخــارى فى صحيحه فى حديث احتجاج

<sup>(</sup>١)روأه الامام احمد . والنسائي \*

الجنة والنار عن النبى ﷺ انه قال : ﴿ وَامَا النَّارُ فَيَنْشَى ۚ اللَّهُ لَمَّا خَلْقًا ﴿ يُسْكِنُهُمْ إِياهًا ﴾ ه

قالُوا : نهؤلا. ينشؤن للنار بغير عمل فلا أن يدخلها مزولد فىالدنيا بين كافرين اولى ه

وهـذه حجة باطلة فان هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة وبينها البخارى في الحـديث الآخر ، وهو الصواب فقال في صحيحه ا حدثني عبد الله بن محمدنا عبد الرزاق نا معمر عن همام عن ابي هريرة قال النبي عَمَالِيُّهُ : ﴿ تَحَاجِتُ الْجِنَةُ وَالنَّارِ ﴾ فقالت النَّارِ : أوثرت بالمتَّكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة ; مالي لايدخلني إلا ضعفا. الناس وسقطهم؟ قال الله عز وجل للجنة : انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادى. وقال تعالى للنار : انت عذابي أعذب بك من اشا. من عبادي ، ولـكل واحدة منـكما ملؤها فامااانار فلا تمتلي. حتى يضع الجبار عزوجل رجله ، فتقول : قط . قط فهناك تمتليء ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه احداً . وإما الجنة فإن الله ينشي. لها خلقاً ﴾ فهذا هو الذي قاله رسول الله ﷺ بلا ريب . وهو الذي ذكره في التفسير ، وفي باب ماجاء في قول الله تعالى : (ان رحمت الله قريب من المحسنين) حدثناعبدالله ابن سعد حدثنا يعقوب حدثنا ابي عنصالح بن كيسان عن الأعرج عن ابى هريرة عن النبي علي قال و اختصمت الجنة والنار إلى ربه افقالت الجنة يارب مالها لايدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم . وقالت الناريعني أوثرت بالمتكبرين فقال: الله تعالى للجنة : أنترحمتي وقال تعالى للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشا. ولـكل و احدة منـكما ملؤها قال : فاما الجنة فات الله تعالى لايظلم من خلقه أحدا وانه ينشيء للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد ? ثلاثًا ، حتى يضع قدمه فيها فتمتلي،

و يرد بعضها الى بعض ؛ فتقرل . قط قط قط (١) » فهذا غير محفوظ ، وهو ها انقلب لفظه على بعض الرواة قطعا فا انقلب على بعضهم قرله والمؤود ان بلالا يؤذن بايل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فقال : ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال » وله نظائر ، وحديث الاعرج عن ابي هريرة هذا لم يحفظ فا ينبغي وسياقه يدل على ان راويه لم يقم متنه ، بخلاف حديث همام عن ابي هريرة ، واحتجوا ارواه ابو داود عن عامر الشعبي قال : قال رسول الله واحدثني والسجاق السبيعي ان عامراً حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن الني علين المجواب عن هذا الحديث إن شاء الله . والله اعلم هو المتحلمين وغيرهم \*

واحتج هؤلا. بما رواه البخارى فى صحيحه عن سمرة بن جندبقال «كان رسول الله مُثْلِقَةً عا يكثر ان يقول لأصحابه : هل راى احد منكم رؤيا ? قال : فنقص عليه ماشاء الله ان نقص ، وأنه قال لنا ذات غداة : انى اتانى الليلة ، اتيان - فذكر الحديث - وفيه فاتينا على روضة معتمة .فيها من كل لون الربيع ، وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لاا كاد

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى فى كتاب التوحيد . قال الحافظ بن حجر فى الفتح – ج ۱۳ ص ۱۳۹۹ ـ قال أبو الحسن القابسى . المعروف فى هذا الموضع ان الله ينشى . للجنة خلقا ، وأما النار فيضع فيها قدمه قال ؛ ولااعلم فى شىء من الاحاديث انه ينشى . للنار خلقا الاهذا . اه ثم قال الحافظ ، وقد قال جماعة من الاثمة ان هذا الموضع مقلوب ، وجزم ابن القيم بأنه غلط وكذا انكر الروايه شيخنا البلقينى ، واحتج بقوله (ولا يظلم ربك احدا)

ارى رأسه طولا في السماء واذا حول الرجل من آكثر ولدان رايمهم قط وفيه واما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة فقال بعض المسلمين: يارسول الله واولاد المشركين ? فقال رسول الله واللاد المشركين » فهذا الحديث الصحيح صريح في انهم في الجنة ، ورؤيا الانبياء وحي ، وفي مستخرج البرقاني على البخارى من حديث عوف الاعرابي عن الي رجاء العطاردي عن سمرة عن النبي والله ولاد المشركين؟ قال: وكل مولود يولد على الفطرة فقال الناس يارسول الله ، واولاد المشركين؟ قال: واولاد المشركين، وقال ابو بكر بن حمدان القطيعي حدثنا بشربن عوسى حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن خنساء بنت معاوية قالت حدثتني عمتى قالت: ويارسول الله من في الجنة ؟ قال: النبي في الجنة . والشهيد في الجنة . والموؤدة في الجنة » (١) وكذلك رواه بندار عن غندر عن عوف »

واحتجوا بقوله تعالى : (٧ - ١٧٧ - وَإِذْ اَخَذَ رَبَّكَ مِن بْنَى مَادَمَمَنْ فَلُورِهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ ) وبقوله تعالى : (٩٣ - ٥٠ - لاَيَصْلاَهَا اللَّ الْأَشْقَى) وبقوله تعالى : (٧١ - ١٥ - وَمَا كُننَا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا) وَهُولاء لمْ تقم عليهم حجة الله بالرسل فلا يعذبهم عد

واحتجوا بقوله تعالى:(٣٨ - ٥٩ - وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهِلْكَ الْفُرَى حَتَّى

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كـثير فى التفسير عن الامام احمد ه ﴿ م - ٣٣ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

يَعِثُ فِي أُمَّهِ أَرْسُولًا يَتُلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القُرْي الأواهلها

ظَالْمُونَ ) فاذا كان سبحانه لايهلك القرى فى الدنيا ويعذب اهلما الابظلمهم فيكيف يعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم يصدر منه ظلم ؟ه

ولايقال: كما اهدكة في الدنيا تبعالاً بويه وغيرهم ، فدندلك يدخله النار تبعا لهم . لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده بل تصيب الظالم وغيره . ويبعثون على نياتهم وأعمالهم فاقال تعالى: (٢٥:٨ واتقُوا فَتنة لا تُصيبناً الذين ظَلَمُوا منسكُمْ خَاصّة ) وكالجيش الذي يخسف بهم جميعهم وفيهم المسكره والمستبصر وغيره، فاماعذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمين خاصة ولا يتبعهم فيه من لاذب له أصلا . قال تعالى في النار يلى قد جاءً نا نذير فَكَد بنا وَقُلنا مَا نَزَل الله من شيء ) وقال لا بليس ، بلى قد جاءً نا نذير فَكَد بنا وَقُلنا مَا نَزَل الله من شيء ) وقال لا بليس ، واذا امتلات

بابلیس و أتباعه فاین یستقر فیها من لم بتبعه ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

قالوا ؛ وأيضا فان النار دار عدله والجنة دار فضله . فلمذا ينشىء للجنة من لم يعمل عملا قط . وأما النار فانه لايعذب بها الامن عمل بعمل أهلها ه

قالوا ؛ وأيضا فانالناردار جزاء ، فن لم يعص الله طرفة عين كيف يجازي بالنار خالدا مخلدا أبد الآباد ? به

قالوا: وأيضا فلو عذب دُولاً لكان تعذيبهم امامع تكليفهم بالايمان أو بدون التكليف. والقسمان ممتنعان. أما الأول فلاستحالة تكليف من لا تمييز له ولاعقل أصلا. وأما الثانى فيمتنع أيضا بالنصوص التى ذكرناها وامثالها من أن الله لايعذب أحداالا بعد قيام الحجة عليه ه

قالوا ؛ وأيضا فلوكان تعذيب هؤلاء لآجل عدم الايمان المانع من العذاب لاشتراكهم في عدم الايمان الفتراكهم في عدم الايمان الفعلى علما وعملا. فإن قلتم ؛ أطفال المسلمين منعهم تبعهم لآبائهم من العداب ، بخلاف اطفال المشركين، قلنا : الله لا يعذب احدا بذنب غيره

قال تعالى (٢-٧٤- وَلَاتَزُرُ وَازَرَةُ وَزُرَ أَخْرَى) وقال تعالى (٢٠-٧٠- فَالْبَوْمَ لَا نُظْمَ نَفَسُ شَيْئًا وَلَا تَجْزُونَ الاَ مَاكُنْتُمْ تَعَمَّلُونَ) وهذه حجب كا ترى قوة وكشرة ولا سبيل الى دفعها . وسيأنى ان شاء الله فصل النزاع في هذه المسألة والقول بموجب هذه الحجب الصحيحة ظها . على أن عاداتنا في مسائل الدين كلهادقها وجلها أن نقول بموجبها . ولا نضرب بعضها بيعض ، ولا نعصب لطائفة على طائفة . بل نوافق على طائفة على مامعها من الحق و نخالفها فيا معها من خلاف الحق . لانستثنى من ذلك طائفة ولامقالة و نرجو من الله أن نحيا على ذلك . ونموت عليه ، و نلقى فله به و نلقى الله به . ولاقوة إلا بالله ه

﴿ المذهب الرابع ﴾ أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار : فانهم ليس لهم إيمان يدخلون به الجنة ، ولالآبائهم فوز يلحق بهم أطفالهم تكيلا لثوابهم ؛ وزيادة في نعيمهم . وليس لهم من الأعمال مايستحقون به دخول النار . وهذا قول طائفة من المفسرين »

قالوا: وهم أهل الأعراف، وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني «هم ﴿ للذين ماتوا في الفترة» ﴿

والقائلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل. هانه لادار للقرار إلاالجنة أوالنار، وإن أرادرا أنهم يكرنون فيه مدة . ثم يصيرون إلى دار القرار . فهذا ليس بممتنع ه

و المذهب الخامس و أنهم تحت مشيئة الله تعالى ، يجوزأن يعمهم على المناهم و أن يعمهم برحمته ، وأن يحمه بعضاه يعذب بعضا بمحض الارادة و المشيئة . ولاسميل الى اثبات شيء من هذه الاقسام الا بخبر يجب المصير قاليه ولاحكم فيهم الا بمحض المشيئة . وهذا قول ألجبرية نفاة الحكمة

والتعليل. وقول كثير من مثبتي القدر وغيرهم ه

﴿ المذهب السادس ﴾ أنهم خدم أهل الجنة و بما ليكهم . وهم معهم بمنزلة أرقائهم و بماليكهم في الدنيا ،

واحتج هؤلاه بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القارى عن أبي حازم المدينى عن يزيد الرقاشى عن أنس. قال الدارقطنى : ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشى عن أنس عن النبي عليه قال الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشى عن أنس عن النبي عليه و سالت ربّي الله هين من ذُرّية البشر أن لايعد بم أن الماع النبيم فهم خدام أهل الجنة ي يعنى الصبيان. فهذان طريقان عوله طريق ثالث عن فضيل ابن سليان عن عبد الرحمن بن اسحق عن الزهرى عن أنس ، قال ابن قتيبة ي الله ون من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه . وليس هو من لهوت، وهذه الطرق ضعيفة . فان يزيد الرقاشي واه ، وفضيل بن سليان متكلم فيه . وعبد الرحمن بن اسحق ضعيف ه

(المذهب السابع) أن حكمهم حكم عابائهم فى الدنياو الآخرة ، فالايفردون عنهم بحكم فى الدارين . فـكماهم منهم فى الدنيا فهم منهم فى الآخرة . والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من يقول : هم فى النار : أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعالهم ، حتى لوأسلم الابوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار . وصاحب القول الآخريقول : هم فى النار لكرنهم ليسوا بمسلمين ، ولم يدخلوها تبعا وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة الذى تقدم ذكره ه

واحتجوا بما في الصحيحين عن الصعب بن جثامة: قال «سُتُلَرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَهْلِ اللهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يبينُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نَسَانَهُمْ وَذَرَارِيهِمْ \$

فقال : هم منهم » ومثلة من حديث الاسود بنسريع . وقد تقدم حديث أبي وائل عن ابن مسعود يرفعه « الوائدة والموودة في النّار » وهذا يدل على انها كانت في النار تبعالها ع

قالوا : ويدل عليه قوله (٣٥ : ٢٩ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَبَعَتْهِمْ ذُرَيْتُهُمْ الْمَانَ الْمَانُوا وَاتَبَعَتْهُمْ ذُرَيْتُهُمْ بِهِا مَانَ الْخَقْقَا بِهُمْ ذُرِّيْتُهُمْ وَمَا الْتَفَاهُمْ مَنْ عَمَاهُمْ مَنْ شَيْءَكُلُّ الْمُرَى عِمَا كُسَبَ وَلِمَا الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَالِمُ وَلِمَاتُهُمْ وَلِمَاتُهُمُ وَلِمَا يَلُونُهُمْ وَلِمَا يَلُونُهُمْ وَلِمَا يَلُونُهُمْ وَلِمَا يَلُونُهُمْ وَلِمَا يَلُونُهُمْ وَلِمَا يَلُونُهُمْ وَلِمُا لَمَانُ الْآبَاءُ فَاذَا اللّهُ فَي اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

وأجيب عن حجج هؤلا. : اما حديث عائشة الذي فيه «انهم فىالنار» فقد تقدم ضعفه ه

واما حديثها الآخر ﴿ مُمْ مِّنْ َ اَبَائهُمْ ﴾ فمثل حديث الصعبوالاسود ابن سريع . وليس فيه تعرض للعذاب بنفى ولااثبات . وانحا فيه ﴿ انهم تبع لآبائهم في الحيام وانهم اذا اصيبوا في الجهاد والبيات لم يضمنوا بدية ولا كفارة وهذا مصرح به في حديث الصعب والاسود انه في الجهاد و واماحديث عائشة الآخر فضعفه غير واحد في قالوا : وعبدالله بن ابي قيس مولى غطيف راويه عنها ليس بالمعروف فيقبل حديثه . وعلى تقدير ثبوته فليس فيه تصريح بان السؤال وقع عن الثواب والعقاب . والنبي عليه قال: ﴿ مُهُمّ مُنْ مَا اَلَهُم مُ ولم يقل : هم معهم ، وفرق بين الحرفين . وكونهم منهم منهم لا يقتضي أن يكونوا معهم في احكام الآخرة ؟ بخلاف كونهم منهم فانه يقتضي ان يثبت لهم احكام الآباء في الدنيا من الترارث و الحضانة والنسب فانه يقتضي ان يثبت لهم احكام الآباء في الدنيا من الترارث و الحضانة والنسب

وغير ذلك من احكام الايلاد والله سبحانه يخرج الطيب من الخبيث والمؤمن من الحكافر \*

واما حديث ابن مسعود فليس فيه ان هذا حكم كل واحد من اطفال المشركين . وانما يدل على ان بعض اطفالهم في النار ، وان من هذا الجنس و هن الموودة لا يمنع من دخولها النار بسبب ماخر ، وليس المراد أن كونها موءودة هو السبب الموجب لدخول النار ، حتى يكون اللفظ عاما في كل موءودة وهذا ظاهر ولكن كونها موءودة لا يرد عنها النار إذا استحقتها بسبب كاسياتي بيانه بعدهذا ان شاء الله يواحسن من هذا أن يقال : هي في النار مالم يوجد سبب يمنع من دخولها النار كماسنذكره ان شاء الله يه

ففرق بين أن يكون جهة كونها موؤدة هي التي استحقت بها دخول النار و بين كو نها غير مانعة من دخول النار بسبب ءاخر . واذا كان تعالى يسال الوائدة عن وأد ولدها بغير استحقاق ، ويعذبها على وأدها . كما قال تعالى (وَاذَا الْمُورُّدَةُ سُئلَتْ) فعكيف يعذب الموؤدة بغيرذنب؟ والله سبحانه لا يعذب من وأدها بغير ذنب ه

وأما قوله تعالى (وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَاتَبِعَتْهِم ذُرِيْتُهُمْ بِايَمَانَ أَخْفَنَا بِهِمْ فَرَيَّتُهُمْ) فَهِذه الآية تدلعلى ان الله سبحانه يلحق ذرية المؤمنين بهم فى الجنة وانهم يكونون معهم فى درجتهم . ومع هذا فلا يتوهم نزول الآباء الى درجة الذرية . فان الله لم يلتهم ، أى لم ينقصهم من أعمالهم شيئا ، بل رفع ذرياتهم الى درجاتهم، مع توفير اجور الآباء عليهم ، ولما كان الحاق الذرية بالآباء فى الدرجة انما هو بحكم التبعية لا بالأعمال ، ربما توهم متوهم أن ذرية الحكفار يلحقون بهم فى العذاب تبعا وان لم يكن توهم متوهم أن ذرية الحكفار يلحقون بهم فى العذاب تبعا وان لم يكن

لهم اعمال الآباء . فقطع تعالى هذا التوهم بقوله تعالى ( كُلُّ أَمْرَى ، بَمَا كَسَبّ رَهِينَ ) وتامل قوله تعالى : (وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَا تَهُمْ (١) بايَمان) كيفَ أَتَى بِالوَاوِ العَاطَفَةِ فَي اتَّبَاعَ الذِّرِيَّةِ وجعل الخبر عن المؤمنين الذين هذا شأنهم فجعل الخبر مستحقًا بأمرين ؛ أحدهما ابمان الآباء . والثاني اتباع الله ذريتهم إياهم . وذلك لايقتضى أن كل مؤمن يتبعه كل ذرية له ولواريد هذا المعنى لقيل: والذين ءامنوا تتبعهم ذرياتهم. فعطف الاتباع بالواو يقتضي ان يكون المعطوف بها قيدا وشرطا في ثبوت الخبر ٤ لاحصوله لـكل افراد المبتدأ . وعلى هذا يخرج مارواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت . اني النبي علي بعد بصبى من الأنصار يصلى عليه ، فقلت يارسول الله ، طوبي لهذا لم يعمل شرا ، ولم يدريه . قال : أُوَغُيْرَذَلَكَ. يَاعَائِشُهُ ? أَنَّ اللَّهُ خَلَقَ الجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهَلًا وَخَلَقَهَا لَهُمْ . وَهُمْ فَأَصْلَاب هَا بَانْهِمْ. وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهَا لَهُمُوهُمْ فَي أَصْلَابِ ءَا بَاتْهُمْ » فهذا الحديث يدلعلى أنه لايشهد لكل طفل من اطفال المؤ منين بالجنة وان اطلق على أطفال المؤمنين في الجلة انهم في الجنة لـكن الشهادة للمعين عتنَّجة . يَا يشهد للمومنين مطلقا أنهم في الجنة . ولايشهد لمعين بذلك الا من شهدله النبي مُتَناقِبُهِ . فهذا وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس ورده الامام احمد . وقال : لايصح . ومن يشك ان اولاد المسلمين في الجنة ؟ يو

<sup>(</sup>١) قال البغوى: قرا ابوعمرو (واتبعناهم) بقطع الآلف على التعظيم (ذرياتهم) بالآلف وكسر التاءفيهما لقوله (الحقنابهم) (وما التناهم) ليكون الحكام على نسق واحد ه

و تاوله قوم تأويلات بعيدة 🐞

﴿ المذهب الثامن ﴾ انهم يمتحنون فى عرصات القيامة . ويرسل اليهم هناك رسول والى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول ودخل الجنة ومن عصاه ادخله النار . وعلى هذا فيكون بعضهمفىالجنة وبعضهم في النار . وبهذا يتالف شمل الآدلة كالها . وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم الله الذي أحال عليه الني عَيْنِينَةٍ حيثيقول: ﴿ الله أعلم بما كانوا عاملين» يظهر حينتذ و يقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوما خارجيا لاعلما مجردا، ويكون النبي عَيَالِيَّةِ قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم . والله برداوابهم وعقابهم إلى معلو مهمنهم . فالخبر عنهم مردود إلى علمه و مصيرهم مردود إلى معلومه وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضاً . فمنها مارواه الامامأحمد في مسنده والبزارأيضا باسناد صحيحفقال الامام أحمد: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الاحنف بن قيس عن الاسود بن سريع أن الذي مُرَافِقُ قال؛ « أَرْبَعَةُ يَحْتَجُونَ يَوْمُ الْقَيَامَةُ: رَجُلُ أَصْمُ لَايَسَمَعُ ، وَرَجُلُ هُرُمُ ، وَرَجُلُ أَحْقَ ، وَرَجُلُ مَاتَ فَى الْفَتْرَةَ . أَمَّا الْأَصَّمْ فَيَقُولُ: رَبِّلْقَدْ جَا. الْاسْلَامُ وَأَنَامَا أَسْمَعْ شَيِّنًا . وَأَمَّا الْآحَق فَيَقُولُ : رَبِّلَقَدْجَاءَ الْاسْلَامُ وَالصَّبْيَانُ يَحْذَنُونِي بِالْبَعْرِ . وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْجَاهَ الْاسْلَامُ وَمَا أَعْقُلُ. وَأَمَّا الَّذِي فِي الْفَتْرَةَ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَنَانِي رَمُ وَ. وَغَارُهُ وَالْيَقَهُمُ لِيُطْيِعِنُهُ . فَيُرْسُلُ الَّهُمْ رَسُولًا أَنَّادُخُلُوا النَّارَ. فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِه لُو دَخَلُوهَا ۖ لَـكَا نَتْ عَلَيْهُمْ بُرِدْاً وَسَلَاماً ﴾ قال معاذ وحدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث

وقال فى آخره: ﴿ فَن دَخُلُهَا كَانَتَ عَلَيْهِ بَرِدا وَسَلَاماً وَمِن لَمْ يَدِخُلُها رَدِ اللّهِ ﴾ وهو فى مسند اسحق عن معاذ بن هشام أيضا . ورواه البرار ولفظه عن الاسود بن سريع عن النبى الله قال و يعرض على الله تبارك و تعالى الاصم الذى لا يسمع شيئا ، والاحق ، والهرم ، ورجل مات فى الفترة . فيقول الاصم ؛ رب جاء الاسلام وما أعقل شيئا . ويقول الذى مات فى الفترة : رب ماأتانى بب جاء الاسلام وما أعقل شيئا . ويقول الذى مات فى الفترة : رب ماأتانى الكرسول ، وذكر الهرم وما يقول قال : فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه . فيرسل اليهم ادخلوا النار ، فو الذى نفس محمد بيده لو دخلوها لـكانت عليهم بردا وهو صحيح فيا أعلم . والآخرة ليست دار تكليف ولاعمل . ولكن الله وهو صحيح فيا أعلم . والآخرة ليست دار تكليف ولاعمل . ولكن الله يفعل وهم يسالون على من يشاء بما يشاء . ويكلف من شاء ماشاء وحيثها شاه . لايسأل عما يفعل وهم يسالون على .

قلت : وسيأتي الـكلام على وقوع التكليف في الدار الآخرة وامتناعه عن قريب إن شاء الله ه

ورواه على بن المديني عن معاذ بنحوه . قال البيهقي حدثنا على بن محمد ابن بشران اخبرنا أبو جعفر الزاز اخبرنا حنبل بن الحسين أخبرنا على بن عبد الله وقال هذا اسناد صحيح \*

وأما حديث على بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي على النبي المارك الصورى ثقة، حدثنا عمرو بن واقد ضعيف حدثنا يونس بن ميسرة ثقة عن أبي ادريس الخولاني عن معاذ يرفعه «يُوْتَيَ حدثنا يونس بن ميسرة ثقة عن أبي ادريس الخولاني عن معاذ يرفعه «يُوْتَيَ حدثنا يونس بن ميسرة ثقة عن أبي ادريس الخولاني عن معاذ يرفعه «يُوْتَيَ وَبُوْمَ الْقَيَامَة بِالْمُسُوخِ عَقْلًا ، وَبِالْهَالَكُ فِي الْفَتَرْةَ ، وَبَالْهَالَكُ صَغيرًا . فَيَقُولُ الْفَتَرْةَ ، وَبَالْهَالَكُ صَغيرًا . فَيَقُولُ

أَلْمُسُوخُ عَقَلًا ؛ يَارَبُ لُو أَنْيَنَى عَقَلًا مَا كَانَ مَنْ أَنْيَتُهُ عَقَلًا بِأَسْعَدَ مَنَّى . أَ َ وَيَقُولُ الْهَالَكُ فِي الْفَتَرَةَ : يَارَبِّ لَوَأَتَا نِيمنْكَ عَهِدُ مَاكَانَ مَنْ آتَاهُ مِنْكَ عَهِد وَيَقُولُ الْهَالَكُ فِي الْفَتَرَةَ : يَارَبِّ لَوَأَتَا نِيمِنْكَ عَهِدُ مَاكَانَ مَنْ آتَاهُ مِنْكَ عَهِد قادر ده الا المركم ورا و د المراب المراه ووا المراب المراب باسعد بعهده مني. ويقول الهالك صغيرا: يأرب لواتيتني عمرا مأكان من التيسته عمرًا باسعد مني . فيقول الربسبحانه ؛ لأن امر تسكم بامر فتطيعو ني؟ TT 350- 3-0 3 5-1 - T - 0-1 - 5 5-1 فيقولون : نعم وعزتك ، فيقول : اذهبوا فادخلوا 'النار . فلو دخلوها مَاضَرَ تُهُمْ . قَالَ ِ فَيَخْرَجُ عَلَيْهِمْ قُو ابْص يَظُنُونَ أَنَّهَا قَدْ أَهْلَـكَتْ مَاخَلَقَ اللّه منشي. . فيرجعُونُ ويقُولُونَ: يَارَبُنَاخِرَجْنَا وَعَزَتُكَ نُرِيدُ دُخُولُهَا. فَخَرَجَتْ عَلَيْنَا قُو ابِصُ مِنْ نَارِ ظَنَنَا أَنْهَا قَدُ أَهْلَكُتْ مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَفِيهَا مِرْهُم النَّانيَةَ ، فَيَرْجُمُونَ كَذَلكُ وَيَقُولُونَ مَثْلَ قَوْلهم ، فَيَقَوُلُ اللهُ : قَبَّلَ أَنْ يُحْلَقُوا عَلَمْتَ مَا أَنْتُمُ عَامَلُونَ وَعَلَى عَلَى خَلَقَتُكُمُ وَ إِلَى عَلَى تَصْيَرُونَ ، فَتَاخَذُهُمُ النَّارُ ﴾ غهذا وإن كانعمرو بنواقد لايحتج به فلهأصل وشواهد والأصول تشهد له، و في الباب أحاديث غير هذا م

وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الاسود بن سريح وصححه عبد الحق والبيه قي من حديث أبي هريرة هو أنس. ومعاذ و أبي سعيد في فاما حديث الاسود فرواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الاسود بن سريع أن النبي مراقع قال معاذ وحد ثني ابي عن قتادة عن الحسن عن ابي هريرة رواه احمد و اسحق عن معاذ و و و المحمد عن ابي و و و اه حاد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي

هريرة ، ورواه معمر عرف ابن طاوس عن ابيه عن أبى هريرة موقوفاً عليه وهذا لأيضر الحديث فانه إن سلك طريق ترجيح الزائدلزيادته فواضح، وان سلك طريق المعارضة فغايتها تحقق الوقف ومثل هذا لايقدم عليه بالرأى اذ لا بحال له فيقبل بجزم بان هذا توقيف لاعن رأى ،

واما حديث معاذ فتقدم الـكلام عليه \*

وأما حديث أي سعيد فرواه محمد بن يحيى الذهلي أخبرنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله مَالِينَ : ﴿ أَلْمَالُكُ فَى الْفَتْرَةَ وَالْمُعْتَوْهُ وَالْمُولُودُ يَقُولُ الْفَالْكُ فَى الْفَتْرَةَ وَالْمُعْتَوْهُ وَالْمُولُودُ يَقُولُ الْفَالْكُ فَى الْفَتْرَةَ.

لَمْ يَـٰا أَنْ كَتَابٌ . وَيَقُولُ الْمُعَنُوهُ ، رَبِّ لَمْ تَجْعَلُ لَى عَقْلاَ أَعْقَلُ بِهِ خَيْرًا وَلاَ شَرَا . وَيَقُولُ الْمُعْنُوهُ ، رَبِّ لَمْ أُدْرِكُ الْعَقْلَ . فَيْرْفَعُ لَمْمْ أَاراً فَيَقُولُ وَدُوهُا . فَال فَيْرَدُهَا مَنْ كَانَ فِي عَلْم الله سَعِيداً لَوْأَدْرِكَ الْعَمَلُ وَيُمْسِكُ عَنْها مَنْ كَانَ فِي عَلْم الله سَعِيداً لَوْأَدْرِكَ الْعَمَلُ وَيُمْسِكُ عَنْها مَنْ كَانَ فِي عَلْم الله شَقيًا لَوَادْرَكَ الْعَمَلَ . فَيقُولُ . ايَّا يَعَصَيْمُ . فَكَيْفَ مَنْ كَانَ فِي عَلْم الله شَقيًا لَوَادْرَكَ الْعَمَلَ . فيقُولُ . ايَّا يَعْصَيْمُ . فَكَيْفَ لَوْرُولُه ابو نعيم لُورُولُه ابو نعيم عن فضيل . ورواه ابو نعيم عن فضيل . ورواه ابو نعيم عن فضيل بن مرزوق فوقفه . فهذا وان كان فيه عطية فهو عن يعتبر بحديثة ويستشهد به وان لم يكن حجة ه

وأما الوقف فقد تقدم نظيره من حديث أبي هريرة ه

فهذه الاحاديث يشد بعضها بعضا ويشهدلها أصول الشرع وقواعده والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة . نقله عنهم الاشعرى رحمه الله في المقالات وغيرها ،

﴿ فَانَ تَيْلَ ﴾ قد أنكر ابن عبد البر هذه الآحاديث وقال : أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب. لآن الآخرة ليست دار عمل و لا ابتلاء وكيف يكلفون دخول النار ، وليس ذلك في وسع المخلوقين ؟ والله لا يكلف ففسا إلا وسعها ه

فالجواب من وجوه 🗱

﴿ أحدها ﴾ . أن أهل العلم لم يتفقوا على انكارها ، بل ولا أكثرهم وان أنكرها بعضهم . فقد صحح غيره بعضها كم تقدم ،

﴿ النَّانِي ﴾ أن أبا الحسن الأشعرى حكى هذا المذهب عن أهل السنة والحديث . فدل على أنهم ذهبوا إلى موجب هذه الآحاديث \*

﴿ الثَّالَثُ ﴾ أن إسناد حديث الاسود أجود من كثير من الاحاديث

التى يحتج بهافى الأحكام، ولهذا رواه الائمة أحمدو اسحق وعلى بن المدينى هو الرابع وقوع الامتحان في الدار الآخرة، وقالوا: لا ينقطع التكليف الا بدخول دار القرار منذكره السبهق عن غير واحد من السلف.

﴿ الحَامِسُ ﴾ ما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة. وأبى سعيد فى الرجل الذى هو آخر أهل الجنة دخولا اليها أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عهوده ومواثيقه أن لايسأله غير الذى يعطيه ، وأنه يخالفه ويسأله غيره فيقول الله تعالى: ﴿ مَأَأَغُدَرَكَ ﴾ وهذا الغدر منه هو لمخالفته للعهد الذى عاهد ربه علية .

(السادس) قوله: وأيس ذلك في وسع المخلوقين ، جوابه من وجهين أحدها : أن ذلك ليس تكليقا بما ليس في الوسع ؛ وانما هو تمكليف بما فيه مشقة شديدة ، وهو كتكليف بني اسرائيل قتل أولادهم وأزواجهم وآبائهم ، حين عبدوا العجل ، وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعه مثال الجنة والنار أن يقعوا في الذي يرونه ناراً

الثاني : أنهم لوأطاعوه ودخلوها لم يضرهم ، وكانت برداً وسلاماً فلم يكلفوا بممتنع ولابما لم يستطع

(السابع) أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى يأمرهم فى القيامة بالسجود ويحول بين المنافقين وبينه ، وهــــذا تـكليف بما ليس فى الوسع قطعا فـكيف ينكر التكايف بدخول النار فى رأى العين اذا كانت سبباللنجاة؟ كما جعل قطع الصراط الذى هو أدق من الشعرة وأحد من السيف سببا كما قال أبو سعيد الخدرى « بلغنى أنه أدق من الشعرة وأحدمن السيف برواه مسلم ، فركوب هذا الصراط الذى هو فى غاية المشقة كالنار ، ولهذا كلاها يفضى منه الى النجاة والله أعلم

﴿ النَّامِنَ ﴾ : أن هذا استبعاد مجرد لا ترد بمثله الآحاديث ، والناس لهم طريقان . فرن سلك طريق المشيئة المجردة لم يمكنه أن يستبعد هذا التكاليف ، ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفى أن يكون هذا التكليف موافقا للحكم ، بل الآدلة الصحيحة تدل على أنه مقتضى الحكمة كما ذكرناه .

﴿ التاسع ﴾ أن فى أُصّح هذه الآحاديث و هو حديث الآء و دأنهم يعطون ربهم المواثيق ليطيعنه فيما يأمرهم به فيأمرهم ان يدخلو انار الامتحان. فيتركو الدخول معصية لآمره: لالعجزهم عنه . فكيف يقال . انه ليس فى الوسع ه

﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾ فَالْآخَرَةَ دَارَ جَزَاءً ، وَايِسَتَ دَارَ تَكُلِيفُ ءَفَكِيفُ يَمْتَحْنُونَ فِيغَيْرَ دَارَ السَّكَلِيفَ؟

فالجواب، أن التكليف انما ينقطع بعد دخول دار القرار، وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع ، وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع السكيليف بمسئلة الملكين في البرزخ . وهي تكليف : وأما في عرصة القيامة فقال تعالى . ( ١٩٨ - ٤١ - ٤٧ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق في عرصة القيامة فقال تعالى . ( ١٩٨ - ٤١ - ٤٧ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق وَيُدْعُونَ الله السّجود فلا يَسْتَطيعُونَ ) فهر ذا صريح في أن الله يدعو الخلائق آلى السّجود يوم القيامة وأن الكفار يحال بينهم و بين السجود إذ ذاك و يكون هذا التكليف بما لايطاق حيندًذ حسا عقوبة لهم لانهم كلفوا به في الدنيا وهم يطيقونه فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم كلفوا به وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة لهم، ولهذا قال تعالى : (وقد كانوا يدعون الى السُّجُود وهم سالمون ) دعوا اليه في وقت حيل بينهم وبينه يدعون الى السُّجُود وهم سالمون ) دعوا اليه في وقت حيل بينهم وبينه يدعون الى السَّجُود وهم سالمون ) دعوا اليه في وقت حيل بينهم وبينه كما في الصَحيح من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيدرضي الله عنه «أن

غَاسًا قَالُوا . يَارَسُولَ الله ، هَلْ نَرَى رَبَّناً ، فذكر الحديث بطوله، الى أَنْ قَالَ .. فَيَهُولُ تَتَبِعُ كُلُّ أُمَّةً مَا كَانَتُ تَعَبِدُ ، فَيَهُولُ المؤُمْنُونَ . فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا اليِّهِمْ ، وَلَمْ نَصَاحِبُهُمْ . فَيَقُولُ . أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ . نَعُودُ إِنَّهُ مُنكَ لَانْشُرِكَ بِاللهُ شَيْءًا \_ مُرتبين اوثلاثا \_حتى ان بعضهم ليكاد ان ينقلَبَ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آءَيْةً تَعْرُفُونَهُ بَهَا؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَكَشَفُ عَنْ سَاقَ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجِدُ للله مَنْ تُلْقَاء نَفْسه اللَّا أَذَنَ الله لَهُ بِالسِّجُودِ ، وَلاَ يَبِقَى مَنْ كَانَ يُسجِدُ اتَّفَاءَ وَرِياءً اللَّا جَعَلَ اللَّهَ ظَهْرَهُ طَبَقًا وَاحداً كُلُماً أَرَادَ أَنْ يُسْجِدُ خَرَ عَلَى قَفَاهُ ثُم يَرِفَعُونَ رؤْسِهِم ،وذكر الحديث ،وهذا التـكليف نظير تكليف البرزخ بالمسئلة فمن اجاب في الدنيا طوعاً واختيارا اجاب في البرزخ، ومن امتنع من الاجابة في الدنيا منع منها في البرزخ. ولم يكن تبكليفه في الحال وهو غير قادر قبيحا بل هو مقتضى الحكمة الالهية . لأنه مكلف وقت القدرة ، وأبي فاذا كلف وقت المجز وقد حيل بينهه وبين الفعل كان عقوبة له وحسرة 😦

والمقصود أن التكليف لاينقطع إلا بعددخول الجنة أو النار .وقد تقدم أن حديث الأسود بن سريع صحيح . وفيه التكليف في عرصة طلقيامة . فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة . فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومقتضى الحكمة هذا القول والله أعلم \*

وقد حكى بعض أهل المقالات عن عامر بن أشرس أنه ذهب إلى أن ولاطفال يصيرون في يوم القيامة ترابا . وقد نقل عن ابن عباس. ومحمد ابن الحنفية. والقاسم بن محمد. وغيرهم انهم كرهوا الـكلام فى هذه المسئلة جملة (١) \$

﴿ الطبقة الخامسة عشرة ﴾ طبقة الزنادقة. وهم قوم أظهروا الاسلام ومتابعة الرســـل، وأبطنوا الكفر ومعاداة ألله ورسله. وهؤلاء المنافقون . وهم في الدرك الأسفل من النار . قال تعالى . ( ٤ : ١٤٥ أَنَّ الْمُنْدَافَةِينَ فِي الَّدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنَّ تَجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾فالسكفار ٱلمجاهروَنُ بَكَفَرهم أُخْفَ . وهُمْ فوقهم في دركات النار ۚ لأن الطائفتين اشتركتا في الـكفر ومعاداة الله ورسله. وزادت المنافقون عليهم بالكذب والنفاق. وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالـكمفار المجاهرين ولهذا قال تعالى فيحقهم: ( هُمُ العَدُّو فَأُحَدَّرُهُم ) ومثلهذا اللفظ يقتضي الحصر ، أي لاعدو ألا هم . ولـكن لم يرد هاهنا حصر العدارة فيهم . وانهم لا عدو للمسلمين سواهم . بل هذا من اثبات الاولوية والاحقية لهم في هذا الوصف ، وأنه لا يتوهم بانتسابهم الى المسلمين ظاهر أومو الاتهم لهم ومخالطتهم اياهم أنهم ليسوأ باعدائهم ، بل هم أحق بالعـداوة بمن باينهم في الدار ، و نصب لهم العداوة ، وجاهرهم بها فانضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم ، وهم في الباطن على خلاف دينهم ، أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم . لأن الحرب مع

<sup>(</sup>۱) ولنعم ماصنع هؤلاه . فان الكلام في مثل هذه المسائل من تكلف ما ليس من عملنا ولا من شأننا . ويشير الى مذهبهم قول النبي مراتية في الاحاديث الصحيحة: « الله أعلم بما كانوا عاملين » وغفر الله للشيخ ابن القيم تلك الاطالة التي لاطائل تحتها ه

<sup>﴿</sup> م - ٢٤ - طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

أولئك ساعة أو أياما ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر .وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحاومساء ، يدلونالعدو على عوراتهم،ويتربصون بهم الدوائر ، ولا يمكنهم مناجزتهم . فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر فلهذا قيل ( ثُمُ الْعَدُّوُ فَاحْذَرْهُمُ ) لاعلى معنى أنه لاعدو لكم سواهم ، بل على معنى انهم أحق بأن يكونوا لـكم عدوا من الـكفار المجاهرين. و نظير ذلك قول النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَ الْلَقِمَةَ ان وَ النَّمْرَةُ وَ النَّمْرَةُ ان وَلَـكرِ فِي الْمُسْكِينُ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ ي ر مره رَدِر رَبِهِ وَ مَرْهُ عَلَيْهِ » (١) فليس هذا نفيا لاسم المسكين عن الطواف بل أخبار بأن هذا القانع الذي لا يسمونه مسكينا أحق بهذا الاسم من الطواف الذي يسمونه مسكينا ، ونظير مقوله عَلَيْ : ﴿ لَيْسَ السَّديدُ بِالصَّرَعَة وَلَكُنْ الَّذِي مَلْكُ نَفْسُهُ عَنْدَ الْفَضَبِ (٢) ، ليس نفيا للاسم عن الصرعة ولكن اخبار بأنمن بملك نفسه عند الغضب أحق منه بهــــذا الاسم . و نظيره قوله ﴿ لَا اللَّهُ اللّ وَلَا مَنَاعَ. قَالَ الْمُفْلَسُ مَنْ يَأْلَى يَوْمَ الْقَيَامَةَ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ الْجُبَالِ. وَيَأْتِي قَدْ لَطَمَ هَذَا . وَضَرَبَ هَذَا . وَأَخَذَ مَالَ هَذَا فَيَقَتَصُ هَذَا مَنْ حَسَنَاتُه ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتُه . قَانْ فَنيت حَسَنَاتُه قَبْلُ أَنْ يَقْضَى مَاعَلَيْه أُخَدَ مَنْ سَيِّمَا تَهِمْ ثُمُّ طُرحَ عَلَيْهِ فَالْقَى فَى النَّارِ (٣) ، ونظيره قوله عَيْسَاتُهِ: (۱، ۲) رواها البخاری و مسلم عن ابی هریرة (۳) رواه مسلم

« مَا تَعُدُّونَ الرَّ قُوبَ فِيكُمْ ﴿ قَالَواً. مَنْ لِا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: الرَّ قُوبُ مَنْ لَم يُقَدَّمَ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا (١) » ومنه عندى قوله : وَاللَّهِ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةَ » وفي لَفَظ « اثَمَّا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ » (٧) هو اثبات لأن هـذا النوع هو أحق باسم الربا من ربا الفضل ، وليس فيه نفي اسم الربا عن ربا الفضل . فتأمله ع

والمقصود: أن هذه الطبقة أشقى الأشقياء ولهذا يستهزأ بهم في الآخرة و تعطى نورا يتوسطون به على الصراط شميطفى الله نورهم والآخرة ويقال لهم : (أرجعوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمَسُوا نُورًا) ويضرب بينهم وبين المؤمنين (بسُورلَّهُ بَابُ بَاطُنُهُ فيه الرَّحَةُ وَظَاهِرُهُ مَنْ قبله العَذَابُ بِنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَدُرُنُ مَدَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكَنَدُ مُ فَتَنتم أَنْهُسُكُمْ وَتَرَبِّصَتْم وَارْتَبتم وَغَرَّدُكُمْ الله الْمَدُورُ ) وهذا أشد ما يكون من الأَماني حَتَى جَاءً أَهُ الله وَغَرَّدُكُمْ بالله الْفَرُورُ ) وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح ، حتى اذا ظن اله ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليهم الشقوة ، و نعو في الله من غضبه وعقابه وانما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ بالله من غضبه وعقابه وانما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهم ، فانهم خالطوا المسلين وعاشروهم ، وباشروا من أعلم المهم من معرفته الرسالة وشواهد الإيمان مالم يباشره البعداء ، ووصل اليهم من معرفته الرسالة وشواهد الإيمان مالم يباشره البعداء ، ووصل اليهم من معرفته الرسالة وشواهد الإيمان مالم يباشره البعداء ، ووصل اليهم من معرفته

والترمذى عن أبى هريرة (١) رواه البخارى (٢) رواه مسلم عن ابن اعباس عن أبن عباس عن ابن عباس عن الله عنهم ورواه البخارى عن ابن عباس عن اسامة بلفظ و لاربا الا فى النسيئة » ورواه النسائى . وابن ماجه .

وصحته مالم يصل الى المنا بذين بالعداوة فاذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأخبث قلوبا ، وأشد عداوة لله ولسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم وان كان البعداء متصدين لحرب المسلمين، ولهدذا قال تعالى فى المنافقين: ( ذَلكَ باللهم مُ أَمَنُوا أَثُمَّ كَمَرُوا فَطَبع عَلَى قَلُوبهم فَهم لا يَرْجُمُونَ ) وقال تعالى فيهم : ( ٢ : ١٨ صم بكم عمى فهم لا يَرْجُمُونَ ) فالسكافر وقال تعالى في المحار: (٢ : ١٨ صم بكم عمى فَهم لا يَرْجُمُونَ ) فالسكافر الم يعقل والمنافق أبصر شم عمى وعرف شم تجاهل وأقر مَم أنكروه أمن شم كمفر ، ومن كان هكذا كان الشد كهذا وأخبث قلبا ، واعتى على الله ورسله فاستحق الدرك الأسفل عه

وفيه معنى آخر أيضا: وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين الطائفة بن ، فيرضو المؤمنين ليعزوهم ؛ ويرضوا الكهفار ليعزوهم أيضا. ومن همنا دخل عليهم البلاء فانهم أرادوا العزتين من الطائفة بن ولم بكن لهم غرض في الايمان والاسلام ولاطاعة الله ورسوله ، بل كان ميلهم وصفوهم وجهة م إلى الكفار . فقو بلوا على دلك بأعظم الذل ، وهو أن جعل مستقرهم في أشفل السافلين تحت الكفار . فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورسوله والذين عامنوا ، والاستهزاء باهل الايمان والكذب، والتلاعب بالدين وإظهار أنهم من المؤمنين ، وابطنوا قلوبهم على الكفر هم به والشرك وعداوة المهورسوله من المؤمنين ، وابطنوا قلوبهم على الكفر هم به والشرك وعداوة المهورسوله من المؤمنين ، وابطنوا قلوبهم على الكفر هم به والشرك وعداوة المهورسوله من المؤمنين ، وابطنوا ، فتغلظ كفرهم به والشرك وعداوة المهورسوله من المؤمنين ، وابطنوا ، فتغلظ كفرهم به والشرك وعداوة المهورسوله من الناري

ولهذا لماذكر تعالى اقسام الحاق في اول سورة البقرة فقسمهم إلى مؤمن ظاهرا و باطناء و كافر ظاهرا و باطنا، و مؤمن في الظاهر كافر في الباطن و هم المنافقون . ذكر في حق المؤمنين ثلاث الآيات ، وفي حق الكفار الآيتين . فلما انتهى إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة ماية ، ذمهم فيها غاية الذم ، وكشف عوراتهم و قبحهم و فضحهم ، واخبر انهم هم السفهاء المفسدون فى الارض المخادعون المستهزؤن المغبونون فى اشترائهم الصلالة بالهدى ، وانهم صم يكم عمى فهم لا يرجعون ، وانهم مرضى القلوب ، وان الله يزيدهم مرضا إلى مرضهم ، فلم يدع ذما ولاعيبا الا ذمهم به ، وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم ، وبغضه إياهم ، وعداوته لهم ، وانهم ابغض اعدائه اليه . فظهرت حكمته الباهرة فى تخصيص هذه الطبقة بالدرك الاسفل من النار ، فعوذ بالله من مثل حالهم ، ونسأله معافاته ورحمته .

ومن تأمل ماوصف الله به المنافقين فى القرءان من صفات الذم علم انهم احق بالدرك الأسفل. فانه وصفهم بمخادعته ومخادعة عباده . ووصف قلوبهم بالمرض، وهو مرض الشبهات، الشكوك، ووصفهم بالافساد في الارض ، و بالاستهزاءبدينه و بعباده ، و بالطغيان؛ و اشتراء الصلالة بالهدى والصمهوالبكم والعمى ، والحيرةوالكسل عند عبادته ، والزنا وقلة ذكره والتردد وهوالتذبذب بين المؤ منين والكيفار ، فلا الى هؤلا. ولا الى هؤلا.، والحلف باسمه تعالى كذباو باطلاو بالكذب وبغاية الجبن وبعدم الفقه في الدين وبعده العلمءو بالبخل وبعدم الايمان باللهو باليوم الاخرو بالرب وبانهم مضرة على المؤمنين ولايحصل لهم بنصيحتهم الاالشرمنالخبال والاسراغ بيهنم بالشرو القاء الفتنة ، وكراهتهم لظهور أمر الله ، ومحوالحق ؛ وأنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير والنصر ، ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاء، وانهم يتربصونالدوائر بالمسلمين ، وبكراهتهمالانفاقف مرضاة الله وسبيله ، وبعيب ألمؤمنين ورميهم بما ليس فيهم فيلمزون المتصدقين . ويعيبون مزهدهم، ويرمون بالرياء وإراءة الثناء فىالناس مكثرهم وإنهم عبيد الدنياأن اعطوا منها رضوا وإنمنعوا سخطوا وبأنهم يؤذونرسول

الله ﷺ و ينسبونه الى ما برأه الله منه ويعيبونه بما هو من كالموفضله وأنهم يقصدون ارضاء المخلوقين ولايطلبون ارضاء رب العالمين وأنهم يسخرون من المؤمنين وانهم يفرحون اذا تخلفوا عن رسول الله عالية ويكرهون الجهاد في سبيل الله . وأنهم يتحيلون على تعطيل فرائض الله عليهم بأنواع الحيل ، وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسوله . وأنهم مطبوع على قلوبهم . وأنهَم يتركونماأوجبالله عليهم مع قدرتهم عليه . وانهم أحلف الناس بالله قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم مر. النكار المسلمين عليهم ، وهذا شأن المنافق أحلف الناس بالله كاذبا قد التخذ يمينه جنة ووقاية يتقى بها انسكار المسلمين عليه . ووصفهم بانهم رجس . والرجس من كل جنس أخبثه وأقذر هفهم أخبث بنيءادم وأقذرهم وأرذلهم . وبانهم فاسقون . وبانهم مضرة على الايمان يقصدون التفريق عينهم . ويؤوون من حاربهم وحاربالله ورسوله . وانهم يتشبهون بهم ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها الى الاضرار بهم وتفريق كلمتهم، وهذا شأن المنافقين أبدا، وبانهم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورِسُولُهُ وتربُّصُوا بِالمُسلِّمِينُ دُوائرُ السَّوْءَ وَهَذَا عَادَتُهُمْ فَي كُلُّ زَمَانَ يُ وارتابوا فى الدين فلم يصدقوا به ، وغرتهم الأمانىالباطلة وغرهمالشيطان وأنهم أحسن الناسأجسامًا تعجب الراكى اجسامهم ، والسامع منطقهم ، فاذا جاوزت اجسامهم وقولهم رأيت خشبا مسندة ، لاايمان ولافقه ، ولا علم ولاصدق، بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظر، وليسوا ورا. ذلك شيئًا ، وإذا عرض عليهم التوبة والاستغفار أبوها ، وزعموا أنهم الاحاجة لهم اليها ، إما لأن ماعندهم من الزندقة والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جملة ، كحال كمثير من الزنادقة . و اما احتقارا وازدراءا يهمن يدعوهم الدذلك. ووصفهم سبحانه بالاستهزا. به وبا آياته وبرسوله وبأنهم مجرمون وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الانفاق في مرضاته . ونسيان ذكره وبانهم يتولون الكفار ويدعون المؤمنين . وبان الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلا . وانهم حزب الشيطان . وأنهم يوادون من حاد الله ورسوله وبانهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات السنتهم . وبانهم يقولون بافواههم ماليس في قلوبهم ع

ومن صفاتهم التي وصفهم بهارسول الله علياتية الكذب في الحديث، والخيانة في الأمانة ، والغدر عند العهد ، والفجور عند الخصام ، والحلف عند الوعد ، وتاخير الصلاة إلى ءاخر وقتها ، ونقرها عجلة واسراعا ، وترك حضورها جماعة . وإن أنقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء ه

ومن صفاتهم ألى وصفهم الله بها الشح على المؤمنين بالخير . والجبن عند الخوف . فاذا ذهب الخوف وجاء الامن سلقوا المؤمنين بالسنة حداد فهم أحد الناس السنة عليهم لم قيل :

جهلا علينا وجبنا عن عدوكم لبئست الخلتان الجهل والجبن وانهم عند المخاوف تظهر لهائن صدورهم ومخبئاتها ، وأما عندالامن فيحب ستره . فاذا لحق المسلمين خوف دبت عقارب قلوبهم . وظهرت الخبئات وبدت الاسرار ه

ومن صفاتهم أنهم أعذب الناس السنة ، وأمرهم قلوبا ، وأعظم الناس مخلفا بين أعمالهم وأقوالهم ،

ومن صفاتهم أنهم لايجتمع فيهم حسن صمت وفقه فى دين أبدا ه ومنصفاتهم أن أعمالهم تكذبأقوالهم ، وباطنهم يكذبظاهرهم. وسرائرهم تناقض علانيتهم ه ومن صفاتهم أن المؤمن لايثق بهم فى شىء فانهم قدأعدوا لكدلأمر مخرجا منه ، بحقاو بياطل ، بصدق أو بكذب ؛ ولهدا سمى منافقاأخذا من نافقاً. اليربوع . وهو بيت يحفره ويجعل له إسرابا مختلفة ، فكلا طلب من سرب خرج من سربءاخر ، فلا يتمكن طالبه من حصره فى سرب واحد ، قال الشاعر :

ويستخرج اليربوع من نافقائه و من جحر هذو الشيخة اليتقضع (١) فانت منه كقابض على الماء. ليس معك منه شيء ه

ومن صفاتهم كثرة التلون ، وسرعة التقلب ، وعدم الثبات على حال واحد ، بينا تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدى صالح أو صدق إذا انقلب إلى ضد ذلك . كانه لم يعرف غيره . فهو أشدالناس تلونا وتقلباً وتنقلا ، جيفة بالليل قطر با (٧) بالنهار ه

ومن صفاتهم أنك اذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرءان والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه ودعوك إلى التحاكم الى طواغيتهم قال تعالى : (٤: ٠٠ - ٣٣ - أَلَمْ تَرَ الَى الذَّينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ مَامَنُوا عَمَا أُنْولَ النَّالَ الذَّينَ يَزْعُمُونَ الْمَاعُوتُ وَقَدْ عَمَا أُنْولَ الْيَالَطَاعُوتُ وَقَدْ عَمَا أُنْولَ الْيَالَطَاعُوتُ وَقَدْ

<sup>(</sup>۱) البيت لذى الخرق خليفة بن حمل الفهرى . وهو من ابيات سبعة أوردها ابو زيد فى نوادره لذى الخرق . وبسطه فى شرح شواهد الرضى لعبدالقادر البغدادى . والشيخة ضبطها فى القاموس بالفتح ، وقال المرتضى حقق غير واحد انها بالكسر ـ رملة اهضاب ببلاداسدو حنظلة . واليتقضع الذى يتقصع . وتقصيع اليربوع : اخراجه ترابقاصعائه اى جحره و نافقائه لذى يتقصع . وتويبة لاتستريح نهارها سعيا .

أُمْرُوا أَنْ يَكَنْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنَّ يُضَلَّهُمْ ضَلَا لاَ بِمَيداً. وآذا فيلَ فَمُمْ آَعَالُوْا الَّي مَا أَذَلَ اللَّهُ وَالْيَالَّ سُولِراً أَيْتَ الْمُنَافَةِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودَا فَيلَ فَمُ آَعَالُوْا الَّي مَا أَذَلَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُمَّ جَاوُكَ يَعْلَمُونَ باللّهَ إِنْ قَدَمَتُ أَيْدِيهِمْ مُمَّ جَاوُكَ يَعْلَمُونَ باللّهَ إِنْ قَدَمَتُ أَيْدَ يَهِمْ مُمَّ جَاوُكَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فَي قَلُوبِهِمْ فَأَعْرَضْ قَرْدُنَا اللّه احْسَانًا وَتَوْفَيقًا . أَوْلَئكَ النّدى يَعْلَمُ اللهُ مَافَى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ وَعْلُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فَى أَنْفُسُهِمْ قَوْلاً بَايِغًا ﴾

ومن صفاتهم ، معارضة ما جاء به الرسول عَلَيْكُنْ بِمقول الرجال وماراتهم ، ثم تقديمها على ماجاء به . فهم معرضون عنه . معارضون له و زاعمون أن الهدى في أرا مالر جال وعقو لهم و دون ما جاه به . فلو أعرضوا عنه و تعوضوا بغيره لكانوامنافقين . فكيف اذا جمعوا مع ذلك معارضته و زعمهم أنه لا يستفاد منه هدى .

ومن صفاتهم : كتان الحق ، والتلبيس على أهله ، ورميهم له بأدوائهم . فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرودعوا الى الله ورسوله بانهم أهل فتن مفسدون في الارض . وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بانهم أهل ألفتن المفسدون في الارض وأذا دعاهم ورثة الرسول الى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلال وأذا راوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله والمعلق رموهم بالزوكرة والتلبيس والمحال . وإذا رأوا معهم حقا ألبسوه لباس الباطل ، وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب شنيع لينفروهم عنه وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق وأخرجوه في قالب شنيع قالبه ليقبل منهم عنه

وجملة أمرهم : أنهم في المسلمين كالزغل في النقود، يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد ، و يعرف حاله الناقد البِصير من الناس ، وقليل ماهم. وايس على الأديان أضر من هذا الضرب من الناس. وإنما تفسد الاديان من قبلهم . ولهذا جلا الله أمرهم في القرءان ، وأوضح أوصافهم وبين أحوالهم ، وكرر ذكرهم . لشدة المؤنة على الامة بهم . وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم . وفرط حاجتهم إلى معرفتهم . والتحرزمن مشابهتهم . والاصغاءاليهم . فـكم قطعوا علىالسالكين إلى الله طرق الهدى وسلكوا بهم سبيل الردى . وعدوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرور ومنوهم الويل والثبور . فـكم لهم من قتيل . ولـكن في سبيل الشيطان . وسليب ولـكنللباسالتقوىوالايمان . وأسير لايرجي له الخلاص . وفار من الله لااليه. وهيهاتولات حينمناص. صحبتهم توجب العار والشنار. ومودتهم تحل غضب الجبار و توجب دخول النار . من علقت به كلاليب كلبهم ومخاليب أيهم مزقت منه ثياب الدين والايمان وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان. فهو يسحب من الحرمان والشقاوة اذيالا. ويمشى على عقبيه القهقرى ادبارا منه وهو يحسب ذلك اقبالاً . فهم والله قطاع الطريقحقا،فياأ يهاالركب المسافرون إلى منازل السعدا.حذار منهم حذار ، إذهم الجزارون ألسنتهم شفار البلايا . فقرارا منهم أيهاالغنم فرارا ءومن البلية أنهم الاعداء حقا وليس لنابدمن مصاحبتهم : وخلطتهم أعظم الداء وايس بدمن مخالطتهم. قد جعلوا على أبواب جهنم دعاة اليما فبعد اللمستجيبين ونصبوا شباكهم حواليها على ماحفت به من الشهوات ، فويل للمغترين غصبوا الشباك ومدوا الأشراك. وأذن مؤذنهم ياشياه الآنعام حي على الهلاك . حي على التباب فاستبقوا يهرعون اليه فأورد وهم حياض العذاب لاالموارد العذاب . وأساموهم من الخسف والبلاء أعظم حظه . وقالوا الدخلواباب الهوان صاغرين و لا تقولوا حطة حطة فليس بيوم حطة ، فواعجبا لمن نجا من شراكهم لامن علق . وأنى ينجو من غلبت عليه شقاوته ولها خلق . فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل الذى أحلهم الله من دار الهوان وأن ينزلوا فى أردا منازل أهل العناد والكفران . و يحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفهان يكون من أهل هذه الطبقة ولهذا اشتد خوف سادة الامة وسابقوها على انفسهم ازيكونوا منهم فكان عمر بن الخطاب يقول و ياحذيفة ناشدتك الله هل سمانى رسول الله والتنافي مع القوم ؟ فيقول: لا لا لا ازكى بعدك احدا (١) يعنى لا افتح على هذا الباب فى تزكية الناس وليس معناه ؛ انه لم يبرامن النفاق غيرك وقال ابن أبى مليكة : « ادركت على من اصحاب رسول الله يتراثي كلهم يخاف النفاق على نفسه عمامنهم احد يقول : انه لم يبرامن النفاق غيرك وقال ابن أبى مليكة : « ادركت الدين من اصحاب رسول الله يتراثيل وميكائيل » (٢) \*

﴿ الطبقة السادسة عشرة ﴾ رؤسا. الكفر وأثمته ، ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة فهؤلا. عذا بهم مضاعف ولهم عذا بان عذاب بالكفر وعذاب بصد الناس عن الدخول في الايمان قال الله تعالى : (١٦ : ٨٨ - الدَّينَ كَفَرُواوَصَدُّوا عَنْ سَبيل الله زَدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ) فأحد العذا بين بكفرهم والعذاب اللهَ زَدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ) فأحد العذا بين بكفرهم والعذاب اللهَ عَن سبيل الله وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعى الى الضلال مثل الآثام من اتبعه واستجاب له ولاريب أن عذاب هذا يتضاعف و يتزايد محسب من اتبعه و ضل به ه

وهذا النوع فىالأشقياء مقابل دعاة الهدى فىالسعداء فاولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم . بحسب من اتبعهم واهتدى بهم وهؤلاءعكسهم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲) رواه البخاري ه

ولهذا كان فرعون وقومه في أشدالعذاب: قال تعالى فيحقهم: ( . ٤ : ٧٪ النَّارُيعُرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًا وَغَشَيَّاوَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةَ أَدْخُلُوا مَالَ فَرْعُونَ أَشَدُّ

ٱلْعَذَابِ ﴾ وهذا تنبيه على ان فرعون نفسه في الأشد من ذلك لأنهم انما دخلوا اشد العذاب تبعاله فابه هو الذي استخفهم فاطاعوه وغرهم فاتبعوه ولهذا يكونيوم القيامة امامهم وفرطهم في هذاالورد، قال تعالى ( ٩٨:١١

يَقَدُمُ قُومُهُ يُومُ القَيَامَةَ فَأُورَدُهُمُ النَّارَ ) \*

والمقصود : أنهم استحقرا أشد العذاب لغلظ كفرهم ، وصدهم عن سبيل الله ، وعقو بتهم من مامن بالله . فليس عذاب الرؤساء في الناركعذاب أتباعهم . ولهذا كان في كتاب النبي عَلَيْنَةٍ لهرقل ﴿ فَأَنْ تَوَلَّيْتَ فَانَّ عَلَيْكُ إثم الاريسيين ٥(١) والصحيح في اللفظ أنهم الاتباع . ولهـذا كان عدو الله ابليس أشد أهل النار عذاباً . وهو أول من يكسى حلةمن النار لانه إمام كل كفر وشرك وشر . فما عصى الله الاعلى يديه وبسبيه . ثم الأمثل فالأمثل من نوأبه في الأرض ودعاته. ولاريبأن الكفريتفاوت فكفر أغاظ. من كمفر . كما أن الايمان يتفاوت ، فايمان أفضل من ايمان فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة بلهم درجات عند الله . فكذلك الكفار لسوا في طبقة واحـدة ودرك واحد . بل النار دركات يا أن الجنة درجات . ولا يظلم الله من خلقه أحدا . وهو الغني الحميد ي

﴿ فَصَلَ ﴾ وغلظ الكفر الموجب لغلظ العذابيك ون من ثلاثة أوجه ﴿ ﴿ أحدما ﴾ من حيث العقيدة الكافرة في نفسها ، لمن جحد رب. المالمين بالكلية . وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له ، فلم يؤمن بالله-

<sup>(</sup>١) رواه البخارى في بدء الوحي عن ابن عباس رضي الله عنهما ه

و ملائكته ، ولاكستبه ولا رسله ولااليوم الآخر. ولهذا لايقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كشير من العلماء ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح فساؤهم اتفاقا . لتغلظ كفرهم . وهؤلاء هم المعطلة والدهرية . وكشير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لاوجود للرب سبحانه وتعالى غير وجود هذا العالم &

﴿ الجَهِةُ الثانية ﴾ تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة . ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رءاه من ءايات صدقه ، وكفر عنادا وبغيا . كمقوم ثمود ، وقوم فرعون ، واليهود الذين عرفوا الرسول كما عرفوا أبناءهم ، وكفر أبى جهل ، وأمية بن أبى الصلت ، وأمثال هؤلاء ،

﴿ الجهة الثالثة ﴾ السعى فى إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه عما تصل اليه قدرتهم . فهؤلا أشد الكفار عذابا بحسب تغلظ كفرهم ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة . فليس عذاب هؤلاء كعذاب منهو دونهم فى الكفر بمنهو ملبوس عليه لجهله والمؤمنون من اذاه فى الامة لاينالهم منه اذى . ولم يتغلظ ملبوس عليه لجهله والمؤمنون من اذاه فى الامة لاينالهم منه اذى . ولم يتغلظ كفره ، كتغلظ هؤلاء . بل هو مقر بالله ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر . وانشارك أولئك فى كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه أنواعا من الدكفر . وهل يستوى فى النارعذاب أبى طالب وأبى لهب وأبى جهل وعقبة بن أبى معيط . وأبى بن خلف . واضر ابهم منه والمقصود أن هذه الطبقة وهى طبقة الرؤساء الدعاة الصادين عن والمقصود أن هذه الطبقة وهى طبقة الرؤساء الدعاة الصادين عن والمقود أن هذه الطبقة من دونهم : وقد ثبت عن الذى الله المناز عذا با ابو طالب ، ومعلوم أن كفر أبى طالب لم يكن مثل كفر أبى جهل وأمثاله ،

﴿ الطبقة السابعة عشرة ﴾ طبقة المقلدين وجهال المكفرةو أتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لهم يقولون . انا وجدنا آباءنا على أمة . وأنا على أسوة بهم - ومع هذا فهم متاركون لأهل الاسلام غير محاربين لهم . كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم . الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم . من السعى في اطفاء نور الله . وهدم دينه . واخماد كلماته . بل هم بمنزلة الدواب . وقد اتفقت الامة على أن هذه الطبقة كـفار . وان كانوا جهالا مقلدين لروسائهم وأتمتهم .الا مايحكي عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤ لاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة . وهذا مذهب لم يقل به أحد من أثمة المسلمين لا الصحابةولا التابعين ولا من بعدهم. وأنما يعرف عن بعض اهل الكلام المحدث في الاسلام . وقد صح عن النبي عَلَيْكَيْهُ أنه قال : « مَامَنْ مَوْلُود اللَّا وَهُو يُولُدُ عَلَى الفَطْرَةَ فَأَبُواْهُ يَهُودَانَهُ أَوْ يُنْصَرِّا لَهُ أَوْ يُجَسَّانُهُ ﴾ فاخبر أَن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى الهودية والنصرانية والمجوسية . ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشأ على ماعليه الابوان . وصح عنهأنه قال عَلَيْتُهِ ﴿ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا الَّا نَفْسُ مُسْلَّمَةً ﴾ وهذا المقلد ليس بمسلم. وهو عاقل مكلف. والعاقل المكلف لايخرج عن الاسلام أو الكفر. وأمامن لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال . وهو بمنزلة الأطفال والجانين : وقد تقدم الكلام عليهم . والاسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لاشريك له . والايمان بالله و برسوله واتباعه فما جاء به . فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم . وان لم يكن كافرا معانداً فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهالغيرمعاندين. وعدم عنادهم لايخرجهم عني كونهم كفارا . فإن الكافر من جحد توحيد الله وكـذب رسوله اما

عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد . فهذا وأن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد . وقد أخبر الله في القرءان في غير موضع بعذاب المقلدين لاسلافهم من الكـفار ، وأن الاتباع معمتبوعهم وانهم يتحاجون فى النار ؛ وأن الاتباع يقولون ( ٧ : ٣٨ رَبُّنَا هَوُّلاَء أَصَلُّونَا فَا ۖ تَهِمْ عَذَا يَا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ . قَالَ لَكُلُّ ضَعْفُ وَلَكُنْ لَاَتَعْلَوْنَ ) وقال تعالى : ( ٤٠ : ٧٧ ؛ ٨٨ وَاذْ يَتَحَاجُونَ فَى النَّارِ فَيَقُولُ الصُّعَفَا.ُ النَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ انَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهِلَ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِّينَ اسْتَكْبُرُوا أَنَّا كُلِّي فِيهَا انَّ اللَّهَ قَدْ حَكُم َ بَيْنَ الْعَبَادِ ﴾ وقال تعالى : ( ٣٤ : ٣١ – ٣٣ وَلُو تَرَى اذَ الظَالَمُونَ مَوْقُوفُونَ عَنْدَ رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ الْقُولُ يَقُولُ الَّذَينَ اسْتُضَعَفُوا للَّذينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَـكُنَّا مُؤْمَنينَ قَالَاللَّذينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا أَنْحَنْ صَدْدَنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ أَذْ جَاءَكُمْ بَلْ كَنْتُم جُرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلُوالنَّهَار اَدْ تَأْمُ وَنَمَا أَنْ نَدْمُو َ بِاللهِ وَنَجْمَلَ لَهُ أَنْدَاداً ) فهذا إخبارمنالله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئاه وأصرح من هذا قوله تعالى : ( ٢ : ١٦٧ ، ١٦٧ أَذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ اتَّبِعُولُ مَنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنْ لَنَا كُرَّةً فَنَدَّ بَرًّا مَنْهُم كَمَا تَبَرُّوا مِنَّا ﴾ وصّح عن النبي عَلَيْنَةٍ أنه قال:

 «من دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مشل اوزار من اتبعه ، لاينقص من اوزارهم شيئا » وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم انما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم 
 «

نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الآشكال . وهوالفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لاعذر له عند الله ، وأما العاجز عن السوال والعلم الذي لايتمكن من العلم بوجه فهم قسمان ايضا ه

﴿ احدهما ﴾ مريد للهدى مؤثر له محب له ، غير قادر عليه ، ولاعلى طلبه ، لعدم من يرشده (١) فهذا حكمه حكم ارباب الفترات ، ومن لم تبلغه الدعوة =

﴿ الثاني ﴾ : معرض لاارادة له ، ولا يحدث نفسه بغير ماهوعليه فالأول يقول: يارب لواعلم لك دينا خيرا بما انا عليه لدنت بهوتركت ماانا عليه ، ولكن لاأعرف سوى ماأنا عليه ولا اقدر على غيره فهو غاية جهدى ونهاية معرفتى \*

والثانى: رأض بما هوعليه لايؤثر غيره عليه ، ولاتطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته ، وكلاها عاجز ، وهذا لا يجب

<sup>(</sup>١) وهذا طبعا لايكون فى مدينة أو بلد أو قطر فيه علم وكتب. وانما يكون فى مجاهل الآرض ، ورءوس الجبال . وان كان أهل الدين وعداؤه مقصرين فى ابلاغ هذا وأمثاله . واليوم وقد اتصل العالمقاصيه بدانيه بطرق المواصلات الهوائية والسلكية وغير السلكية والبرية والبحرية . فقد قامت الحجج على الناس كافة . خصوصا علماء الاسلام المقصرون كل التقصير فى الدعوة إلى الله \*

ان يلحق بالأول لما بينهما من الفرق، فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به؛ فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه وان كان لوطلبه لعجز عنه ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض فتأمل هذا الموضع والله يقضى بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب الامن قامت عليه حجته بالرسل فهذا مقطوع به في جملة الخلق وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة ام لا ، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه بل الواجب على العبد ان يعتقد ان كل من دان بدين غير دين الاسلام فهو كافروان على العبد ان يعتقد ان كل من دان بدين غير دين الاسلام فهو كافروان الجملة والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب الجملة والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الامر . فاظفال الكفار ومجانينهم كفار في احكام الدنيا فهي على أربعة أصول ه

﴿ احدها ﴾ أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا الا بعد قيام الحجة حليه كما قال تعالى: (٧٧: ٥٥ وَمَا كُننَا مُعَذَّبِينَ حَتَى نَبَعْثَ رَسُولاً ) وقال تعالى: (٤: ١٦٥ وُسُلاً مُبَشِّرينَ وَمُنذرينَ لَثَلاَ يَكُونَ للنَّاسِ عَلَى الله حَجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلُ ) وقال تعالى . (٣٠: ٨-١١ كُلّما أَلْقَى فيها فَو جُ سَا لَهُ عَرَنتُهَا أَمْ وَقُلْنا مَا نَزِلُ الله عَرَنتُهَا أَمْ وَقَال تعالى . (٣٠: ٨-١١ كُلّما أَلْقَى فيها فَو جُ سَا لَهُ عَرَنتُهَا أَلَمْ وَقُلْنا مَا نَزِلُ الله عَرَنتُهَا أَمْ وَقَال تعالى . (قَاعْتَرَفُوا بِذَنبهمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعير ) وقال مَن شَيء ) وقال تعالى : (فَاعْتَرَفُوا بِذَنبهمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعير ) وقال مَن شَيء ) وقال تعالى : (فَاعْتَرَفُوا بِذَنبهمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعير ) وقال مَن شَيء ) وقال تعالى : (فَاعْتَرَفُوا بِذَنبهمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعير ) وقال

تعالى: (٣٠: ٣٠٠ يَامَعْشَرَ الْجُنِّ وَالْانْسِ أَلَمْ يَأْتَـكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْدُرُونَكُمْ لَقَاءً يَوْمُكُمْ هَـذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسْنَا وَهَذَا وَغَرْتَهُمْ الْخَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافُويِنَ) وَهَذَا كَثَيْرِ فِي القرءان ، يخبر أنه انما يعذب من جاه ه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه، وقال تعالى: (٣٤: ٧٧ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكُنْ كَانُوا هُمُ الظَّلْمِينَ ) والظَلْم من عرف ماجاء به الرسول وعجز عن أو تمكن من معرفته بوجه وامامن لم يعرف ماجاء به الرسول وعجز عن ذلك . فكيف يقال: انه ظالم ؟ \*

الأصل الثانى: أن العذاب يستحق بسبين . أحدهما الاعراضعن الحجة وعدم ارادتها والعمل بها وبموجبها . الثانى : العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها . فالأول كفر اعراض . والثانى كفرعناد . وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نقى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل ه

الأصل النالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فقد تقوم حجة الله على الكفار فى زمان دون زمان. وفى بقعة وناحية دون أخرى فا أنها تقوم على شخص دون آخر. اما لعدم عقلة وتمييزه مكالصغير والمجنون. وأما لعدم فهمه كالذى لا يفهم الحنطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة الاصم الذى لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم: وهو أحدالار بعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة . كما تقدم فى حديث الاسود وأبي هريرة وغيرها ه

الأصل الرابع: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحـكمته التي

لا يخل بها، وأنها مقصودة لغايتها المحمودة ، وعواقبها الحميدة . وهذا الأصل هو أساس الكلام فى هذه الطبقات الإمن عرف ما فى كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف فى هذا الباب وانتهى الى غاية مراتبهم ونهاية اقداءهم والله الموفق للسداد الهادى الى الرشاد \*

وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا ورد الأمر الى محض المشيئة التى شرجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح فقد أراح نفسه من هذا المقام الصنك ، واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة وادخلها كلها تحت قرله : (٢١ : ٣٧ - لَا يُسأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ بُسأَلُونَ) وهو الفعال لما يريد . وصدق الله وهو أصدق القائلين ؛ لا يسأل عما يفعل . لكال حكمته وعلمه . ووضعه الأشياء مواضعها ، وأنه ليس فى أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق وهو الفعال لما يريد . ولكن لا يريد ان يفعل إلا ماهو خير ومصلحة ورحمة وحكمة . فلا يفعل الشر . ولاالفساد ولا الجور ولاخلاف مقتضى حكمته ، لكال اسمائه وصفاته وهو الغنى الحيد العليم الحكيم »

﴿ فصل الطبقة الثامنة عشرة ﴾ طبقة الجن . وقداتفق المسلمون على ان منهم المؤمن والكافر ، والبر والفاجر . قال تعالى اخبارا عنهم : ( ١١ : ١١ - وَأَنَّا مَنَّا الصَّالِحُونَ وَمَنَّا دُونَ ذَلَكَ كُنَّا طَرَاتِقَ قددًا ﴾ قال مجاهد: يعنون مسلمين وكافرين ، وقال الحسن . والسدى : أمثالكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة ، وقال سعيد بن جبير: الوانا شتى ه

وقال ابن كيسان . شيعا وفرقا ، ومعنى الـكلام : اصنافاً مختلفة ، ومذاهب متفرقة ،

ثم قيل : في اعراب الآية : ومنا دون ذلك قرم دون ذلك فحذف

الموصوف واقام صفته مقامه . كقوله: ( ٣٧ : ١٦٤ - وَمَا مَنَّا اللَّالَةُ مَقَامٌ مَمْلُومٌ) اى الا من له مقام معلوم . وكقوله (٥ : ٤٤ - وَمَنَ الَّذَينَ هَادُوا سَمَّا عُونَ للْهَكَذَبِ) اى فريق سماءون ، وكقوله (٤ : ٥٤ الَّذَينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْهَكَذَبِ) اى فريق سماءون ، وكقوله (٤ : ٥٤ الَّذَينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْهَكَلَمَ عَن مَواضعه ) اى فريق يحرفون . وكقوله على اظهر القولين (٢ : ٩٥ وَمَن الَّذَينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمُ ) اى فريق يود احدهم وقال الشاعر :

فظلُوا ومنهم دمعه سابق لهم وماخر يذرى دمعة العين بالمهل اي ومنهم من دمعه \*

وقولهم (كُنّاطَرَائَقَ قَدَدًا) بيان لقولهم (مناً الصَّالحُونُ وَمَناّدُونَ ذَلكَ)

على كنا ذوى طرائق . وهي المذاهب ، واحدها : طريقة وهي المذهب والقدد، جمع قدة . كقطعة وقطع . وزنا ومعني . وهي من القد ، وهو القطع؛ وقيل : كنا في اختلاف احوالنا مثل الطرائق المختلفة في اختلافها وعلى هذا فالمعنى كنا طرائق قددا وليس بشيء، واضعف منه قول من قال : إن طرائق منصوب على الظرف ، أي كنا في طريق . ختلفة كقرله : عسل الطريق الثعلب في وهذا بما لا يحمل عليه افصح الكلام ، وقيل ؛ المعنى كانت طرائقنا طرائق قددا ، فحدف المضاف واقام وقيل ؛ المعنى كانت طرائقنا طرائق قددا ، فحدف المضاف واقام

وقال تعالى اخبارا عنهم (٧٧ : ١٤ وَأَنَّا مَنَّاالُمُسُدُّرِنَوَمَنَّاالُقَاسُطُونَ) هَالْمُسْلُدُونَ الْخَاتُرونَالُعَادُلُونَ هَالْمُسْلُدُونَ الْخَاتُرونَالُعَادُلُونَ عَنَالُجُونَ الْخَاتُونَ عَنَالُجُونَ الْخَاتُ اللّهِ عَنَالُهُ اللّهِ عَنَالُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

إذا عدل. فهو مقسط. ومنه ( ٩٤ : ٩ - وَأَفْسطُوا انَّ اللهَ يُحُبُّ المَقْسطينَ وقسط إذا جار ، فهو قاسط ( وَأَمَّ القَاسطُونَ فَكَانُوا جُهَنَّمَ حَطَبًا ) قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم الى ثلاث طبقات صالحين ، ودون الصالحين، وكفار وهذه الطبقات بازاه طبقات بني عادم فانها ثلاثة أبرار ومقتصدون وكفار وفالصالحون بازاه الابرأر ومندو نهم بازاه المقتصدين والقاسطون بازاه الدكفار . وهذا كما قسم سبحانه بني اسر اثيل الى هذه الاقسام الثلاثة في قوله (١٦٨٠ وقَطَّعنَاهُم في الاَّرْضَ أُمَا مُنهُم الصَّا لَحُونَ وَمَنْهُم دُونَ ذَلَكَ) في قوله (١٦٨٠ وقَطَّعنَاهُم في الاَّرْض أُمَّا مَنهُم الصَّا الحَون وَمَنْهُم دُونَ ذَلَكَ) خلفوا بعدهم \*

ولما كان الأنس أ لمل من الجن و أتم عقولا أزدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن ، وهم الرسل والانبياء ، والمقربون . فليس في الجن صنف من هؤلاء . بل حليتهم الصلاح وذهب شذاذ من الناس الى ألن فيهم الرسل والانبياء ، محتجاعلى ذلك بقوله تعالى : (٣: ٣٠- يَا مَعْشَر الْجُنّ وَالْانْسِ أَلَمْ يَا أَدَكُم رُسُلُ مَنْكُم ) و بقوله (٣٤ ١٥٠- وَاذْصَر فَنَا اللّهُ كَنَوْراً مَنَ الْجُنّ اللّه قوله (٣٤ ١٥٠- واذْصَر فَنَا اللّه كَنَوْراً مَن الْجُنّ اللّه قوله (١٥٤ ١٥٠- واذْصَر فَنَا اللّه كَنَوراً مَن الْجُنّ اللّه قوله مُنذرين ) وقد قال الله تعالى (١٥: ١٥ ١٠ وسلّم منه من منه منه الصحابة والتابعين و أثمة الاسلام وقوله تعالى: (الله يَا تُدكم رسل منكم ) لا يدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين ، بل اذا كانت الرسل من المنه واحدة من الطائفتين ، بل اذا كانت الرسل من المنه واحدة من الطائفتين ، بل اذا كانت الرسل من كل واحدة من الطائفتين ، بل اذا كانت الرسل من كل واحدة من الطائفتين ، بل اذا كانت الرسل من كل واحدة من الطائفتين ، بل اذا كانت الرسل منكم يامعشر وقد أمرت الجن باتباعهم . صح أن يقال للانس والجن ألم ياته كم رسل منكم يامعشر منكم . و نظير هذا أن يقال للدرب والعجم . ألم يحتكم رسل منكم يامعشر منكم . و نظير هذا أن يقال للدرب والعجم . ألم يحتكم رسل منكم يامعشر منكم . و نظير هذا أن يقال للدرب والعجم . ألم يحتكم رسل منكم يامعشر

العرب والعجم. فهذا لايقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء -وقال تعالى: (٧١ : ١٧ - وَجَعَلَ الْقَمَرَ فَيَهِنَّ أُوراً) وليس فى كل سماء قر. وقوله تعالى: (وَلُّوا الَّى قَوْمَهِمْ مُنْذَرِينَ ) فالانذار أعم من الرسالة والاعم لايستلزمالاخص قال تعالى: ( ٩ ، ١٣٢ - فَلُولًا نَفَرَ مَنْ كُلُّ فَرْقَةً مَنْهُم طَالُّفَةُ لَيْتَفَقَّهُوا فِي الَّذِينَ وَلَيُنْذُرُوا قَرْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا الَّيْهِمْ ) فهؤلاء نذر وليسوا برسل. قال غير واحد من السلف الرسل من الانس. وأماا لجن فَفَيْهِمِ النَّذَرُ قَالَ تَمَالَى ( ١٢ ، ١٠٩ - وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلْكَ الأَّرْجَالاَّ نُوحى آآيهُم مْنَ أُهِلِ ٱلْقُرَى ) فهذا يدل على أنه لم يرسل جنيا ولا امرأة ولابدويا وأماتسميته تعالى الجن رجالا في قوله ( ٧٢ ، ٦ - وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالٌ مَنَ ٱلْأُنْسِ يِّعُوذُونَ برجَّال مَن الْجِنَّ ) فلم يطلق عليهم الرجال ، بلهي تسمية مقيدة بقوله (منَ الْجُنِّ) فهم رجال •نالجن ولايستازم ذلك دخولهم في الرجال عند الاطلاق كما تقول رجال •ن حجارة ، ورجال •ن خشب ونحوه ه ﴿ فصل ﴾ وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار وقد دل

﴿ فَصَلَ ﴾ وقد اتفق المسلمون على ان كفار الجن في النار وقد دل على ذلك القران في غير موضع كقوله تعالى ( ٣٣ م ١٣ - وَلَـكُنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ لَمُ اللّهِ مَنْ الْجُنَّةُ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ) وقوله تعالى ( ٣٨ م ٥٥ لاَمُّلاَنَّ جَهَنَّمَ مَنْكَ وَمَنْ تَبَعَكَ مَنْهُم أَجْمَعِينَ ) اللاية فملؤها منه به و بكفار ذريته : وقال تعالى ( ٧ : ٨٨ - ادْخُلُوا في أُمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُـكُمْ مِنَ الْجُنَّو الْانْسِ

فى النَّار) وقال تعالى حكاية عن مو منهم (وَأَنَّامنَّا الْمُسُلُونَ وَمنَّا الْقَاسِطُونَ \_ وَلَقَدْ ذَرَ أَنَّا لَجُهَنَّمَ كَثَيراً من الجُنّ وَالانْس) وقال الله تعالى (٢٦: ٩٤، ٥٥ - فَكُبْكُبُوا فيها هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ ابْلِيسَ أَجْمَعُونَ ) وجنوده إن لم يختص بالشَّماطين فهم داخلون في عمومه عيد

وبالجلة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الاسلام . وهو يستلزم تمكليف الجن بشرائع الانبياء ووجوب اتباعهم لهم . فأماشر يعتنا فأجمع المسلمون على أن محمدا عِلَيْكُ بعث إلى الجنوالانس، وأنه بجب على الجن طاعته . يما يجب على الانس . وأما قبل نبينا مِرْكِيُّ فقوله تعالى : (ادْخُلُوا في أَمَم قَدْ خَلَتْ منْ قَبْلُـكُمْ مَنَ الْجِنَّ وَالْأَنْسِ فِي النَّارِ ) يدل على أن الامم الخالية من كفار الجنَّ في النار . وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة . وقد دلت سورة الرحمن على تـكليفهم بالشرائع . ﴿ كُلُّفِ الْأَنْسِ ولهذا يقول في اثر كل آية ( فَبَأَىَّ الَّاء رَبُّكَما تُكَدِّبَانُ ) فدل ذلك على أن السورة خطاب للثقلين معا ولهذا قرأها رسول الله عَلِيُّتُهُ عَلَى الجن قراءة تبليغ . وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن ردا منهم . فانهم جعلوا يقولون ظما قرأ عليهم (فَبَّأَى ا "لَاه رَبُّكُما أُنكَدِّبَان) لانكذب بشيء من والاتك ربنا فلك الحمد، ولما كان أبرهم هو أول من دعا الى معصية الله، وعلى يده حصل كل كفر وفسوق وعصيان . فهو الداعي الحالنار . وكان أولمن يكسى حلة من النار يوم القيامة يسحبها وينادى «واثبوراه» فأتباعه من أولاده وغيرهم خلفه ينادون ﴿واثبوراهم ﴾ حتى قيل :ان كل عذاب يقسم

على أهل النار يبدأ به فيه . ثم يصير اليهم \*

و فصل و أماحكم مؤ منيهم في الدار الآخرة فجمهور السلف و الخلف على أنهم في الجنة . و ترجم على ذلك البخارى في صحيحه فقال وباب ثواب الجن و عقابهم لقوله تعالى ( يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْانْسِ اللَّمْ يَأْتُدَكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ وَالْآيَةِ : بِخسانقصا نَاءَقال بَجَاهد . (٣٧ : ١٥٨ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةُ نَسَبًا ) قال : كفار قريش : المدلائك بنات الله عوامها تهم بنات سروات الجن قال الله تعالى ( وَالقَدْعَلَمَت الجَنَّةُ انْهُمْ لَحُضْرُونَ ) يستحضر بنات سروات الجن قال الله تعالى ( وَالقَدْعَلَمَت الجَنَّةُ انْهُمْ لَحُضْرُونَ ) يستحضر بنات سروات الجن قال الله تعالى ( وَالقَدْعَلَمَت الجَنَّةُ انْهُمْ لَحُضْرُونَ ) يستحضر بنات الله فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا الس ولاشيء الا شهد له يوم القيامة بالتوحيد سمعته من رسول الله عَلَيْتُهُ » هذا ماذكره في الباب ع

وقد ذهب جمهور الناس الى أن مؤمنيهم فى الجنة . وحكى عن أبى حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من النار . واحتج لهذا القول بقوله تعالى حكاية عنهم ( يَاقُوْمَنَا أَجْيُوا دَاعَى الله ) الاية فجعل غاية ثوابهم اجار تهم من العذاب الاليم .

وأما الجهور فقالوا: مؤمنهم فىالجنة كما أن كافرهم فىالنار. ثم اختلفوا فاطلق أكثر الناس دخول الجنة ولم يقيدوه وقال سهل بن عبد الله: يكونون فى ربض الجنة ، يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم . فهذه مذاهب الناس فى أحكامهم فى الآخرة ع

وأما أحكامهم فى الدنيافاختلف الناس ، هل هم مكلفون بالامروالنهى أم هم مضطرون على أفعالهم ؟ على قولين حكاهما أبو الحسن الاشعرى في

كتاب المقالات له ه

فقال: واختلف الناس فى الجن ، هل هم مكلفون ، أم مضطرون؟ فقالـقائلون منالمعتزلة وغيرهم: هم مأمورون منهيون . وقدأمروا ونهوا وهم مختارون . وزعم زاعمون أنهم مضطرون ه

قلت : الصواب الذي عليه جمهور أهل الاسلام أنهم مأمورون منهيون مكلفون بالشريعة الاسلامية وأدلة القرءان والسنة على ذلك أكثر من أنتحصر فاضافة هذاالقول ألى المعتزلة بمنزلة أن يقال ذهبت المعتزلة الى القول معاد الأبدان. ونحو ذلك ما هو من أقوال سائر أهل الاسلام وقال الله تَعَالَى : (٢٦ : ١٨ - أُولَتُكَالَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ فِي أَمَّمَ قَدْخَلَتْمُنْ قَبْلُهُمْ مَنَ الجَنَّ وَالْانْسِ انَّهُمْ) الآية فَاخبر أنمنهم من حق عليه القول أي وجب عَلَيْهِ العَدَابِ وأنه خاسر ولايكون ذلك الا في اهل التكليف المستوجبين العقاب باعمالهم . ثم قال بعد ذلك ﴿ وَلـكُلُّ دَرَجَاتُ مَا َّعَمْلُوا ﴾ اى في الخيروالشريوفونها ولايظلمونشيئا مناعمالهم،وهذا ظاهر جدا في ثوابهم وعقابهم ، وانمسيئهم كايستحق العذاب باساءته فمحسنهم يستحق الدرجات باحسانه ولكل درجات بماعملوا فدل ذلك لامحالة آنهم كانوا مأمورين بالشرائع ، متعبدين بها في الدنيا ولذلك استحقوا الدرجات باعمالهم في الآخرة في الخير والشر، وقال الله تعالى : (٤١ : ٢٥-وَقَيْضَنَا لَهُمْ قُرْنَا. فَرَيَّنُواْ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخْلُفُهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ القُولُ فِي أَمُّمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِلْهِمْ مُّنَّ الْجَنَّ وَالْانْسُ) الآية، ومعنى الآية : ان الله قيض للمشركين اىسبب لهم قرَّناء من آتشياطين ، يزينون لهم مابين ايديهم وماخلفهم من التكذيب

والآخرة ومافيها من النواب والعقاب ، وقيل: عكس هذا و ان مابين ايديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم عليها و ماخلفهم هو التكذيب بالآخرة ه وقال الحسن: ما بين ايديهم هو حب ما كان عليه اباؤهم من الشرك و تكذيب الرسل و ماخلفهم تكذيبهم بالبعث و ما بعده ، و في الآية قول رابع: وهو ان التزيين كله راجع الي اعمالهم فزينوا لهم ما بين ايديهم اعمالهم التي عملوها وما خلفهم الاعمال التي هم عازمون عليها ولما يعملوها بعد، وكان لفظ التزيين بهذا القول اليق ، ومن جعل ماخلفهم هو الاخرة لم يستقم قوله الاباضار على زينوا لهم التكذيب بالاخرة و مع هذا فهو قول مستقيم ظاهر فانهم التفسير عتى لم يذكر البغوى غيره و حكاه عن الزجاج فقال الزجاج: وماخلفهم قرناء نظراء من السياطين حتى أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وماخلفهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة و ماخلفهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة و ماخلفهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة و ماخلفهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة و ماخلفهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة و ماخلفهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة و ماخلفهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة و ماخلفهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة و ماخلفهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة و ماخلفهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة و ماخلفهم من أمر الدنيا به و إنكار البعث و

والمقصود أن قوله تعالى: ( ٢٥: ٥٥ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ القَوْلُ فَي الْمُمْ قَدْ خَلَتْ مَنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجُنَّ وَالْانْسِ انَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِيَنَ) اى وجب عليهم العذاب مَع أم قد مضت مَن قبلهم من الجن والانسى فقى هدا أبين دليل على تمكيف الثقلين وتعلق الأمر والنهى بهم . وكذلك تعلق الثو إبوالعقاب بهم ، وقال تعالى: ( ٢٠ ١٧٨ وَيُومَ يَحْشُرُهُ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ الْمُوابِ والعقاب بهم ، وقال تعالى: ( ٢٠ ١٧٨ وَيُومَ نَحْشُرُهُ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ الْمُنْ وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُمْ مِنَ الْانْسِ رَبَنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا بِيعْض وَبَلَقَالُ أَجَلَنَا الذّي أَجَلْتَ لَنَا لَهِ لَهِ وَلَهُ تَعالَى ـ اللَّمَاشَاءَاللهُ وَهِ اللّهِ فَي النّهَ اللّهُ مَن الْانْسِ رَبِنَا السَّمْتَعَ بَعْضَ وَبِلَقَالَ أَجَلَنَا الذّي أَجَلْتَ لَنَا لَا قوله تعالى ـ اللَّمَاشَاءَاللهُ وهذا صَريح في القيامة. فيذكر

الله استمتاع بعضهم ببعض فى الدنيا . وذلك الاستمتاع هو ما بين الجن والانس من طاعتهم اياهم فى معصية الله ، وعبادتهم لهم دون الله المستمينوا بهم على شهواتهم وأغراضهم فانهم كانوا يستوحونهم ويعوذون بهم ويذبحون لهم وباسمائهم ويوالونهم من دون الله كا هو شأن أكثر المشركين من أوليا الشيطان (١) . فهذا هو استمتاع بعضهم ببعض ولهذا يقول تعالى للملائكة يوم القيامة وقد جمع العابدين والمعبودين ولهذا يقول تعالى للملائكة يوم القيامة وقد جمع العابدين والمعبودين من دُونهم بَل كَانُوا يَعْبَدُونَ الجُن اَحْدُرُهُم بهم مُوْمَنُونَ ) فهؤلاء عباد من دُونهم بَل كَانُوا يَعْبَدُونَ الجُن اَحْدُرُهُم بهم مُوْمَنُونَ ) فهؤلاء عباد من دُونهم به لما ينال به من المتعقة بمعبوده . وكثير منهم ملبوس عليه . فهو يعبد الشيطان ولا يشعر عود أشار زيد بن عمرو بن نفيل في شعره إلى هذا الشرك بالجن فقال :

<sup>(</sup>١) فى كل زمان ومكان . بأنواع السحر ، واخبارهم بما يكون حصل من بعض الانس فى الماضى ليقول الناس : هذا ولى يعرف الغيب وبكلامهم باسماء الموتى يزعمونان أرواحهم قدحضرت حين استحضروها والله يعلم وحده أين مقمر الارواح إما فى سجيل ، وأما فى عليين وقد خدع أكثر الاغرار بمن حرموا هداية العلم والقرآن بتلك الأباطيل الشيطانية . إذ سمرها لهم بأسماء جديدة . ووضعوا لها علوما وقواعد مستحدثة . وهي وربك ـ بعينها أنواع السحر ومخاطبة الجن فى الازمنة الغابرة . ولكن أكثر الناس لا يعقلون . ولو عقلوا لعلوا أن الروح من أمر الله ، وهي سر الربوبية في الانسان لا يعلم ـ ولن يعلم أحد كنهما ولا مادتها . فاولى أن لا يعلم الآن مستقرها بعد مفارقتها للجسد . فاولى ولا مادتها . فاولى أن لا يعلم الآن مستقرها بعد مفارقتها للجسد . فاولى ولا يقدر على مكالمتها واستحضارها ولقد كان أولى بذلك رسل الله وأنبياؤه على الله وأنبياؤه على الله وأنبياؤه على المناس السلام والقد كان أولى بذلك رسل الله وأنبياؤه على الله وأنبياؤه على الله وأنبياؤه على الله وأنبياؤه على المناس الله وأنبياؤه على الله وأنبياؤه على الله وأنبياؤه على الله واله و الله والله وأنبياؤه على الله وأنبياؤه على الله وأنبياؤه على الله وأنبياؤه على الله والله وأنبياؤه على الله والله وأنبياؤه على الله والله وأنبياؤه على الله وأنبياؤه على الله وأنبياؤه على الله والله والله

حنانيك ان الجن كانت رجاءهم ه و أنت الهي ربناو رجاؤنا و لهذا يقولون: في القيامة : (رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بَبَعْض وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الذَّى أَجَّلْتَ اَنَا) قال الله تعالى : (النَّارُ مَثُواً كُمْ خَالدينَ فيما الا مَاشَا. الله ) فهذا خطاب للصنفين وهو صريح في اشترا كهم في التحكيف. كما هو صريح في اشترا كهم في العذاب. وهو كثير في القرآن ،

فى ضَلَال مُبين ) فهذا يدل على تـكليفهم من وجوه متعددة م

﴿ أَحَدُهَا ﴾ أن الله سبحان وتعالى صرفهم الى رسوله يستمعون القرءان ليؤمنوا به ويأتمروا بأرامره . وينتهوا عن نواهيه ،

﴿ الثانى ﴾ أنهم ولوا الى قومهم منذرين. والانذار هو الاعلام بالخوف. بعـد انعقاد أسبابه. فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن هصوا الرسول ه

﴿ الثالث ﴾ أنهم أخبروا انهم سمعوا القرءان وعقلوه وفهموه » وأنه يهدى إلى الحق وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه ، وأن القرءان مصدق له ، وأنه هاد الى صراط هستقيم . وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذى تقوم به الحجة ، وهم

قادرون على امتثال مافيه . والتـكليف إنما يستارم العلم والقدرة ي

﴿ الرابع ﴾ أنهم قالوا لقومهم: (يَآقَوَمْنَا أَجْبِيُوا دَاَعَىَاللهُ وَ.َامَنُوابهِ) وهذا صريح فى انهم مكلفون مأمورون باجابة الرسول . وَهَى تَصَدَيْقَهُ فيما أخبر وطاعته فيما أمر ه

﴿ الحَاءِسِ ﴾ أنهم قالوا: ﴿ يَفْفُرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ والمففرة لاتكون الا عن ذنب . وهو مخالفة الامر ﴿

﴿ السادس﴾ أنهم قالوا : ( مَنْ ذُنُو بِكُمْ ) والذنب مخالفة الآمر ﴿ السابع﴾ انهم قالوا : ( وَ يُجْرُكُمْ مَنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ) وهذا يدل على أن من لم يستجب منهم لداعى الله لم يجره من العذّاب الآليم . وهذا صريح في تعلق الشريعة الاسلامية بهم ه

( الشامن ﴾ أنهم قالوا ( وَمَن لَآيُجُ وَاعَى الله فَلَيْسَ بَعْجَرُ فَى الْاَرْضُ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ دُونِه أَوْليَاءُ ) وهذا تهديد شديد لمن تخلف عن إجابة داعى الله منهم ، وقد استدل بها على أنهم طانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون بشريعة محمدر هذا بمكن. والآية لائستازمه ولكن قوله تعالى: ( يَامَعْشَرَ الْجَنِّ وَالْانْسِ أَلَمْ يَأْتُكُم رُسُلُ مَنكُمْ ) الآية يدل على أن الجن كانوا متمبدين بشرائع الرسل قبل محمد مِثَلِيَّةٍ والآيات المتقدمة تدل على ذلك أيضا ، وعلى هذا فيكرن اختصاص الذي عَنْفَلِيَّةٍ بالبعثة الى تعلم الله يعضهم ، ومن قبله كان يبعث الى طائفة مخصوصة ،

وأيضا فقد قال تعالى عن نبيه سلمان ( وَمَن الْجَنِّ مَنْ يَوْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهُ بِالْدُنْ رَبِّهُ وَمَنْ يَرْغُ مُنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَدُقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعير ) وهذا محض التَكليف. وقد تقدم قوله تعالى حكاية عنهم : ( وَأَنَّا مَنَّا الْمُسْلُونَ وَمَنَّا الْقَاسُطُونَ فَنْ أَسْلَمَ لَقدم قوله تعالى حكاية عنهم : ( وَأَنَّا مَنَّا الْمُسْلُونَ وَمَنَّا الْقَاسُطُونَ فَنْ أَسْلَمَ لَقر الله قوله تعالى له جَهَنَمَ حَطَبًا ) وقد صح ان رسول الله بَيْنَا الله عليه عول الهم القر ان وأنهم سألوه الزاد لهم ولدوابهم . فجعل لهم ظاعظم ذكر اسم الله عليه عوكل بعرة علف لدوابهم . ونهانا عن الاستنجام بهما (١) . ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى بَهِما (١) . وقد أخبر أنه يعذب كفرة الجن لكفي به حجة على أنهم مكلفون باتباع الرسل ه

ومما يدل على أنهم مأمورون منهيون بشريعة الاسلام اتضمنته سورة الرحمن . فأنه سبحانه و تعالى ذكر خلق النوعين فى قوله تعالى: ( خَلَقَ أَلَا نُسَانَ مَنْ صُلْصَالَ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الجَانَّ منْ مَارِج منْ نار ) ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الايمان منهم وانكار تكذيبهم بالآية ، و ترغيبهم فى وعده ، و تخويفهم من وعيده ، و تهديدهم بقوله تعالى : ( سَنَفُرُ غُ لَكُمْ أَيَّهُ النَّقَلَان ) و تخويفهم من عواقب ذربهم ، وأنه لعلمه المعلمة المناه المعلمة الله المعلمة الله المعلمة المناه المعلمة ا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد . ومسلم . وغيرهما عن ابن مسعود ، وقد تكرر حضور الجن واستاعهم النبي عَلَيْكَالَةٍ . فسمعوه فى أول الوحى ، وسمعوه بنخلة مرجعه من الطائف وقد كذبه أهلها وناله منهم ما ناله ، وسمعوه وكلمره وسألوه غير ذلك . والله أعلم \*

بها لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال استعلام ، بل يعرف المجرمون منهم بسياهم فيؤخذ بالنواصي بنواصيهم ، والاقدام ، ثم ذكر عقاب الصنفين وثوابهم . وهــــذا كله صريح في أنهم هم المكلفون المأمورون المنهون المثابون المعاقبون ، وفي الترمذي من حديث محمد بن المذكدر عن جابر ابن عبدالله قال: « خَرَجَ رَسُولُ الله وَلَيْكَانِينَهُ عَلَيْ أَصَحَابه فَقَرَأً عَلَيْم سُورَة الرَّحْن من أولها الى آخرها فسكتوافقال: لَقَدْ قَرَأَتُها عَلَى الْجَنِّ لَيْلَة اَلَجْنَ وَكَانُوا أَحْسَن مَرْدُوداً مَنْكُم ، كُنْتُ كُلَما اتَيْتُ عَلَى اللهَ أَلَجْنَ لَيْلَة اللهَنَّ وَكَانُوا أَخْسَلُ مَرْدُوداً مَنْكُم ، كُنْتُ كُلماً اتَيْتُ عَلَى اللهَ أَلَاكَ الْمَنْ اللهَ الْحَدْ اللهَ اللهَ اللهَ الله وهنا يعلى الله الله الله اله اللهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنة الخطاب ، وعلمهم أنهم مقصودون به ها مقصودون به ها

وقوله في هذه السورة: (سَنَهُرُ عُلَـُكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانُ) وعيد المصنفين المكلفين بالشرائع. قال قتادة : معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها . ومجىء الآخرة والجزا. فيها . والله سبحانه لايشغله شيء عن شيء، والفراغ في اللغة على وجهين : فراغ من الشغل . وفراغ بمعنى القصد . وهو في هذا الموضع بالمعنى الثانى . وهو قصد لجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء ه

وقوله: (يَامَهُشَرَ الْجَنَّ وَالْانْسِ انَ اسْتَطَهُثُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مَنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا) فيها قُولاً فَاحدهما إن استطعتم أن تنفذوا السَّموات والارض علما أي أن تعلموا مافيهما فاعلموه ولن تعلموه الا بسلطان ، أي إلا بمينة من ألله . وعلى هذا فالنفوذ همنا نفوذ علم الثقلين في السموات والارض ع

الثانى : إن استطعتم أن تخرجوا عن قهرالله ومحل سلطانه ومملكته منفوذكم من أقطار السموات وآلارض وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه فافعلوا، ومعلوم أن هذا من الممتنع عليكم . فانكم تحت سلطانى وفى محل ملكى وقدرتى أين كنتم .

وقال الضحاك: معنى الآية إن استطعتم ان تهربوا عند الموت فاهربوا فانه مدرككم ع

وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا ه وفي الآية تقرير عاخر ، وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحاطت الملائدكة بأقطار الارض وأحاط سرادق النار بالآفاق . فهرب الخلائق . فلا يجدون هربا ولامنفذا . كاقال تعالى : (٤٠ : ٣٧ ، فهرب الخلائق . فلا يجدون هربا ولامنفذا . كاقال تعالى : (٤٠ : ٣٧ ، ٣٧ - وَيَاقَوْمُ إِنِّي الْخَافُ عَلَيْكُم يُرْمَ النَّنَاد يَوْمَ تُولُونَ مَدْرينَ ) قال مجاهد : فارين غير معجزين ، وقال الضحاك : إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا . فلا يأتون قطرا من الاقطار الا وجدوا الملائدكة صفوفا فيرجعون الى فلا يأتون قطرا من الاقطار الا وجدوا الملائدكة صفوفا فيرجعون الى فلا يأتون قطرا من الاقطار الا وهذوا الملائدكة صفوفا من أقطار وقوله تعالى : (يَامَعُشَرَ الْجُنَّ وَالْانْس ان اسْتَطْعُتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مَنْ أَقْطَار وقوله تعالى : (يَامَعُشَرَ الْجُنَّ وَالْانْس ان اسْتَطْعُتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مَنْ أَقْطَار

فَاذًا بِدِهِ الْحَلَائِقُ وَلُوا مَدِيْرِينَ يَقَالَ لَهُم : ان استطعتم أن تَنفَذُوا مِن أَقطار السموات والأرض فانفذُوا أَى ان قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لايقدر على عدّابكم فافعلوا . وكان ماقبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول . فان قبلها (سَنَفُرْغُ) الآية وهذا في الآخرة وبعدها (فَاذَا انشَقَتَ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرَدَةً كَالدِّهَانَ)

وهذا في الآخرة \*

وأيضا فان هذا خطاب لجميع الانس والجن. فانه أتى فيه بصيغة العموم. وهى قوله تعالى: (يَامَعْشَرُ الْجُنِّ وَالْانْسُ) فلا بد أن يشترك الحكل فى سماع هذا الخطاب ومضمونه. وهذا أنما يكون اذا جمعهم الله فى صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر. وقال تعالى: (إن استطعته) ولم يقل وان استطعتها علارادة الجاعة في في ماية أخرى (يَامَعْشَرُ الْجُنِّ وَالْانْسُ أَلَمْ يَأْتُكُمُ وقال تعالى: (يُرْسِلُ عَلَيْكُما) ولم يقل ويرسل عليكم والارادة الصنفين ماى لايختص به صنف عن صنف عبل يرسل ذلك على الصنفين معاه وهذا وان كان مرادابقوله تعالى: (ان استطعم منكم وحسن الخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن الى من استطاع منكم وهو موافقة رؤس الاى عاليثنية في قوله تعالى: (عكمُكُماً) امر ماخر وهو موافقة رؤس الاى عليهما ولا يعتمل اللفظ ارادة احدهما والله اعلم عليهما ولله عنمل اللفظ ارادة احدهما والله اعلم عليهما ولله اعلم عليهما ولله الله عليهما ولله اعلم عليهما ولله اعلم عليهما ولله اعلم عليهما ولله اعلى عليهما ولله الله عليهما ولله الله الله الله الله عليهما ولله اعلم عليهما ولله اعلى عليهما ولله المنفين في العذاب بالتنصيم عليهما ولله اعلى عليهما ولله الله عليهما ولله الله عليهما ولله المنه المنه ولله اعلى عليهما ولله المنه اله المنه ا

قال ابن عباس ؛ الشواظ اللهب الذي لادخان فيه والنحاس الدخان الذي لالهب فيه م

وقوله تعالى: (فَيَوْمَئْذَ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ انْسُولَاَجَانُ) فاضافُ الذنوب الى الثقلين . وهذا دليلَ على انهما سوياً فى التكليف . واختلف فى هذا السؤال المنفى . فقيل : هو وقت البعث والمصير الى الموقف . لايسألون حيننذ ويسألون بعد اطالة الوقوف واستشفاعهم الى الله أن يحاسبهم حيننذ ويسألون بعد اطالة الوقوف واستشفاعهم الى الله أن يحاسبهم

ويريحهم من مقامهم ذلك . وقيل : المنفى سؤال الاستعلام والاستخبار لاسؤال المحاسبة والمجازاة أى قد علم الله ذنو بهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها وانما يحاسبهم عليها ...

(فصل) فاذا علم تكليفهم بشرائع الآنبياء ومطالبتهم بها، وحشرهم يوم القيامة للثواب والعقاب علم ان محسنهم في الجنة با ان مسيئهم في النار وقد دل على ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمنهم: (وَأَنَّا لَمَّا سَمَعْمَا الْهُدَى مَامَنَا بِهُمْنُ يُومْنُ بُرَبِهِ ) الاية، وبهذه الحجة احتجالبخارى . ووجه الاحتجاج بها : أن البخس المنفي هو نقصان الثواب . والرهق الزيادة في العقوبة على ماعمل . فلا ينقص من ثواب حسناته ، ولا يزداد في سيئاته . و نظير هذا قوله تعالى : (٢٠ : ١٦٧ - وَمَنْ يَعْمَلُ مَنَ الصَّالَحَاتُ وَهُو مُومُنُ فَلاَ يَخَافُ فَلا يَعْالَى فَلا يَعْمَلُ مَنَ الصَّالَحَاتُ وَهُو مُومُنُ فَلاَ يَخَافُ فَلا عَلَى عَمْلُ مَنَ الصَّالَحَاتُ وَهُو مُؤْمُنُ فَلاَ يَخَافُ فَلا عَلَى عَمْلُ مَنَ الصَّالَحَاتُ وَهُو مُؤْمُنُ فَلا يَخَافُ وَلا يَقْصَان حسناته، وأيضا فقد قال تعالى في سورة الرحن (و لمَنْ خَافَ مَقَامَرَ بِهُ جَنَّنَانُ فَلَا يَكُلُونُ الْمَالِحَانُ ) وهذا يدل وذكر ما في الجنتين إلى قوله تعالى (لمُ يَطُمْهُنَ انْسُ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانُ ) وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من وجوه ه

أحدها: أن « من » من صيغ العموم · فتتناول كل خائف \*
الثانى: أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه . فدل على استحقاقه
به ، وقد اختلف فى إضافة المقام إلى الرب هل هى من إضافة المصدر الى
فاعله ، أو إلى مفعوله ؟ على قولين . احدهما أن المعنى ولمن خاف مقامه
بين يدى ربه . فعلى هذا هو من أضافة المصدر الى المفعول . والثانى أن
المعنى ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه . فهو من باب أضافة

المصدر الى فاعله . وكذلك القولان فى قوله تعالى: (٧٩ : ٠ ٤ و اَمَّامَنْ خَافَ مَ مَقَامَ رَبِّه و نَهَى النَّفْس عَن الْمُوكى) ونظيره قوله تعالى: (١٤:١٤ ذَلكَ لمَنْ خَافَ مَقَامى وَخَافَ وَعيد ) فهذه ثلاثة مواضع . وقديقال ا الراجح هو الاول . وان المعنى خاف مقامه بين يدى ربه لوجوه م

احدها: ان طريقة القراآن في التخويف ان يخوفهم بالله وباليوم الآخــر فاذا خوفهم به علق الخوف به لابقيامه عليهم كقوله تعالى: (٣ : ١٧٥ - فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ) وقوله تعالى: (٩٨ : ٨ - ذَلكَ لَمَنْ خَشَّى رَبّهُ) وقوله تعالى: (١٧٠ - فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ رَبّهُمْ مَنْ فَوْقهمْ ) وقوله تعالى خَشَّى رَبّهُ) وقوله تعالى: (١٧٠ - انَّ الَّذينَ يَحْشُونَ رَبّهُمْ بالْغَيْبُ ظَمْمَغُفُرَةٌ وَأَجْر كَبيرٌ) ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم، وانما مدحهم بخوفه وخشيته وقديذكو الخوف متعلقا بعذابه كقوله تعالى (١٧: ٥٠ يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ) واما خوف مقامه عليهم فهو وان كان كذلك فليس طريقة القرمان هواما خوف مقامه عليهم فهو وان كان كذلك فليس طريقة القرمان هواما خوف مقامه عليهم فهو وان كان كذلك فليس طريقة القرمان هواما خوف مقامه عليهم فهو وان كان كذلك فليس طريقة القرمان هواما نوفه مقامه عليهم فهو وان كان كذلك فليس طريقة القرمان هواما خوف مقامه عليهم فهو وان كان كذلك فليس طريقة القرمان هوام النه هو خوفهم من مقامهم بين يديه. والقرمان

الثالث ان خوف مقام العبد بين يدى ربه فى الآخرة لايكون الاعن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت . وهذاهو الذى يستحق الجنتين المذكورتين - فانه لايؤمن بذلك حق الايمان إلا من امن بالرسل وهو من الايمان بالغيب الذى جاءت به الرسل . وأمامقام الله على عبده فى الدنيا ، واطلاعه عليه ، وقدرته عليه . فهذا يقربه المؤمن والكافر

يفسر بعضه بعضاء

والبر والفاجر وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم فى الدنيا لمسا عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه : والمحسن باحسانه ، وأما مقام العبد بين يدى ربه فى الا آخرة فلايؤمن به الا المؤمن بالرسل .

﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾: إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الاخرة بالجزا. فقداستوىالتقديران فمن أين رجحتم أحدهما ه

﴿ قَبِلَ ﴾: التخويف بمقام العبديين يدى ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على العبد . ولهذا خوفنا تعالى فى قوله (٣٨: ٣ - يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لرَبِّ الْعَالَمَيْنَ) و لانه مقام مخصوص مضاف الى الله . وذلك فى يوم القيامة بخلاف مقام الله على العبد فانه كل وقت ع

وأيضا فانه لايقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به مقام الله ولاهذا من المألوف اطلاقه على الرب ه

وأيضا فان المقام فى القرءان والسنة انما يطلق على المكان كقوله (١٧: ٧٧ - ٥٠ عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبَّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ) وقوله تعالى ( ٢٠:٧٥ - ٥٨ كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّات وَعُيُون وَكُنُوز وَمَقَام كَرِيم ) ، وقوله تعسالى . 
﴿ ١٩ : ٣٧ - خَيْر مَقَامًا وَأَحْسَنُ إِنَّذَيًا ) \*

والمقصود ان قوله تعالى :(وَلَمَنْ حَانَى مَقَامَرٌ بِهِ جَّنْتَان) يتناول الصنفين حن وجوه تقدم منها وجهان ،

﴿ الثالث ﴾ قوله عقيب هذا الوعد (فَبَأَى مَالاَء رَبَّكُمَا تُكَدِّباَن) ﴿ الرَابِع ﴾ انه ذكر في وصف نسائهم أنهن لم يطمئهن انس قبلهم ﴿ لا جان . وهذا والله اعلم معناه أنه لم يطمئ نساء الانس أنس قبلهم ولانساء الجن جن قبلهم ﴾

ومما يدل على ان أو ابهم الجنة قرله تعالى: (١٨) ٣٩ - انَّ الَّذِينَ مَا مَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتَ انَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئكَ لَهُمْ جَنَّاتُ مَدُن تَجْرَى مِنْ تَحْتَهِمُ الْأَنْهَارُ ) وأمثال هذه من العمومات. وقد ثبت ان منهم المؤمنين فيدخلون في العموم. كما ان كافرهم يدخل في الحكافرين المستحقين للوعيد و دخول مؤمنهم في مايات الوعد اولى من دخول كافرهم في مايات الوعد اولى من دخول كافرهم في مايات الوعد عدله و فضله من رحمته في مايات الوعيد عدله و فضله من رحمته وهي تغلب غضبه ه

وايضا فان دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفته امر الله فاذا اطاع الله ادخل الجنة .

وايضا فانه لادار للمكافين سوى الجنة والنار . وكل من لم يدخل النار من المكافين فالجنة مثواه ...

وايضاً فقد ثبت انهم اذا اجابوا داعى الله غفر لهم واجارهم من عذابه وكل من غفر له دخل الجنة ولابد وايس فائدة المغفرة الا الفورّ بالجنة والنجاة من النار .

وايضا فانه قد ثبت أن الرسول مبعوث اليهم وانهم مكلفون باتباعه كان مطيعهم لله ورسوله مع الذين انعم الله عليهم لقوله تعالى (٤: ٦٩ - وَمَنْ يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئكَ مَع الذينَ أَنْعَمَ اللهُ عَايَهِمْ مَنَ النَّبِيِّنَ وَمَنْ يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئكَ مَع الذينَ أَنْعَمَ اللهُ عَايَهِمْ مَنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّديقينَ وَالشَّهُ دَاء وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولَئكَ رَفيقًا) وقداخبرسبحانه عن مَلاَئكَ ته حملة العرش ومَن حولهمانهم يَستغفرون للذين المذين المنوا وانهم يقولون (٤٠ ، ٧ ، ٤ ، ٧ عَافَهُ للَّذِينَ تَابُوا وَاتَهُمُ اللهَ يَسَلَكُ وَقَهمْ عَذَابَهُ يَقُولُونَ (٠٤ ، ٧ ، ٤ مَا عُفُولُ اللَّذِينَ تَابُوا وَاتَهمُوا سَبِيلَكَ وَقَهمْ عَذَابَه

الجَحيمَرَ بَنَاوَأَدْخَلْهُمْ جَنَات عَدْن الَّتِي وَعَدْتَهُمْ) فدلعلى ان كل مو من غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعده الجنة . وقد ثبت في حق مومنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار . كما تقدم ، فتعين دخولهم الجنة ، والله اعسلم ه

واذا ثبت تمكليفهم بانقسامهم الى المسلمين والمكفار والصالحين ودون ذلك فهم فى الموازنة على نحوطبقات الانس المتقدمة الا أنهم ليس فهم رسول. وأفضل درجاتهم درجية الصالحين ولوكان لهم درجة أفضل منها لذكروها. فقد دل القرءان على انقسامهم الى ثلاثة أقسام صالحين ودونهم. وكفار. وزاد عليهم الانس بدرجة الرسالة والنبوة ودرجة المقربين ، والله أعلم ،

فهذا ماوصل اليه الاحصاء من طبقات المكلفين في الدار الآخرة وهي ثمان عشرة طبقة . وكل طبقـة منها لها أعلى وأدنى ووسط . وهم درجات عند الله ، والله تعالى بحشر الشكل مع شكله . والنظير مع نظيره ويقرن بينهما في الدرجة ، قال تعالى : ( ٣٧ : ٢٧ اُحُشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيقرن بينهما في الدرجة ، قال تعالى : ( ٣٧ : ٢٧ اُحُشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَقرن الله ) قال الامام أحمد وقبله عمر أوزو الجهم أشباههم ونظراه هم وقال تعالى . ( ١٨ : ٧ وإذا النفوس زوجت ) روى النعمان بن بشير عن عمر ، الخطاب (1)

أنه سئل عن هذه الآية فقال: ﴿ يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في النار ﴾ وقال الصالح في النار ﴾ وقال الحسن وقتاده : ﴿ يلحق كل امرى مبشيعته : اليهودي باليهودي موالنصرائي ألنصرائي ﴾ وقال الربيع بن خثيم : ﴿ يحشرالرجل مع صاحب عمله » هو في الآية ثلاثة أقوال أخر . أحدها : أن تزويج النفوس اقترانها باجسادها وردها اليها ﴾

﴿ الثَّانَى ﴾ تزويجها اقترانها بأعمالها ه ﴿ الثَّالَثَ ﴾ أنه تزويج المؤمنين الحور العين ، وتزويج الكفار بالشياطين . والقول الآول أظهر الآقوال والله أعلم ه

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم م مااصحاب الميمنة واصحاب المشأمة مااصحاب المشأمة والسابقون السابقون) قال: هم الضرباء ، .

تم طبعه بحمد الله وحسن توفيقه يوم الحنيس الثالث عشر من شهر ربيع الآخر سنة <sup>م</sup>مان وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة النبوية على صاحبها الف صلاة وتحيه م

## فارسنات

## ﴿ كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين ﴾

صفحة

| الله | رحه | المؤلف | خظبة | 7 |
|------|-----|--------|------|---|
|------|-----|--------|------|---|

• تقسم الكتاب

نصل فى ان الله هو الغنى ألمطلق والخلق نقراء محتاجوناليه

٧ تقسيم الفقر الى نوعين وبيانهما

۱۰ تفسیر الفقراشیخ الاسلام الهروی صاحب منازلااسائرینوتقسیمه
 الی تلاث درجات و بیانها مفصلة

١٧ تقسيم القلوب الى ثلاثة انواع وبيانها مفصلة

١٨ فصل في بيان الدرجة الثانية من الفقر

١٩ فصل في ان حقيقة الفقر توجه العبد بجميع احواله الى الله عز وجل

الذى لايدرى ابن ربه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولامعبود يتوجه اليه قصده بخلاف العبد الذى تحقق علو ربه المطلق على كل شيء بذاته وانه ليس فوقه شيء البتة وانه قاهر فوق عباده يدبر الامر من الساء الى الارض الخ

٧٧ لسكل شي. اول و.اخر وظاهر وباطن وَبيان ذلك مفصلا

٧٧ التعبد بهذه الاسماء الاربعة على رتبتين

٣١ بيان الدرجة الثالثة من درجات الفقر

٣٨ فصل في تقسيم الغني الى عال وسافل

| جات | ، در | ثلاث | الى | وتقسيمه | العالى | الغني | بان | فصل في | 40  |
|-----|------|------|-----|---------|--------|-------|-----|--------|-----|
|     | /-   |      |     |         | O      | 65    | 4.5 |        | - 1 |

٤٦ فصل في تفسير غني النفس

٤٨ فصل فيما يغنى القلب ويسد الفاقة

• • فصل في بيان الدرجة الثانية من درجات الغني بالله عز وجل

فصل في بيان الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب ثبارك وتعالى

٥٦ فصل في ذكر كلمات عن ارباب الطريق في الفقر والغني

٠٠ فصل في تحقيق نعت الفقير

والشراب والنفس بل والى الروح التى بين جنبيه

٧٠ فصل في بيان أصلين عظيمين مبنى عليهما ماتقدم

٧٥ ﴿ ﴿ مَنفعة الحق ومنفعة الحلق وما بينهما من التباين

٧٧ 🔞 🕻 و أن المنفعة والمضرة لاتكون إلا من الله وحده

٨٨ بيان أن الشقى من شقى فى بطن أمه، والسعيد من سعد فى بطن أمه

. ٩ فصل في الحمع بين الروايات المتقدمة

١٠٢ فصل في بيان مقامين مقام هدى ومقام ضلال

١٠٦ خبط كشير من الضلال في القدر بدون فهم

١٠٨ افتراق الناس في المكلام على ءايات القدر أربع فرق وبيانها مفصلة

۱۱۲ بيان أزور ثة الرسلوخلفاه هم امنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة فى أفعال الرب وأوامره

١١٥ فصل في تفصيل ما أجمل فيما مر و توضيحه

۱۲۳ الله جل جلاله أعلم بمراقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح لها ومن لايصلح وان حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غيرأهله ١٢٥ الشر الذي يحصل للنفس نوعان عدم ووجود وبيانهما

م ۱۳۰ تفسير قوله تعالى ( أنزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ) الآية

عِهِم تَفْسِيرِ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الْأَنْسَانَ خَلَقَ هَلُوعًا ﴾ الآية

١٣٣٠ تفسير اسمه تعالى العزيز

١٣٨ انقسام الناس الى أربع فرق فى اثبات قدرة الله وحكمته

١٤١ فصل في اثبات الحمد كله لله عز وجل

١٤١ تفسير قوله عَرَاكِينَ ﴿ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَدَمُلُ السَّمَاءُ وَمُلِّ الْأَرْضِ ﴾ الحديث

١٤٧ اختلاف الناس في معنى كون حده يملأ السموات والارض و ما بينهما

١٤٨ فصل في بيان أن حمده تعالى شامل لمكل ما يحدثه

١٥٤ لاتتم حقيقة الملك الابالعطاء والمنع والاكرام والاهانة والاثابة والعقوبة والغضب والرضا الخ ودليل ذلك

• ١٥٥ تفسير قولة تعالى ( كل يوم هو فى شأن )

١٦٢ ولمحبته لاسمائه وصفاته امر عباده بموجبها ومقتضاها

١٣٦ تقسيم الحمد إلى نوعين حمد الصفات والاسماء وحمد النعم والآلا.

١٧٢ اعتراض وجوابه

۱۷۴ فصل فی ان الله خلق دارین وخص کل دار باهل

مهرا فضل فى تقرير أن الله خلق الحلق على الفطرة وضرب أمثلة لذلك فى عاية الوضوح والابداع

١٨٥٠ الطريق الأولى طريق نفاة التعليل والحكمة والاسباب

۱۸۷ ایراد علی ان الله إذا کان قادرا علی النفضل بالعوض و باضعافه بدون توسط الالم فای حاجة الی توسطه و جوا به

م ۱۹ بیان ماوقع بینالاشعری وشیخه أبی علی الجبائی منسؤاله عن ثلاث اخرة لاب وام والحامه

١٩٧٠ بيان ماقام به حزب الله تمالى فى ملـكه وحمده التامين

سه ۱ بیان آن المنحرفین قعدوا قواعد واصلوا اصولا وجعلوها فی زعمهم محکمة وماجاء به الرسول متشابها فردوا هذا المتشابه الی المحـکم وهذا زور ومنکر نسأل الله السلامة

مه ١ في عقيدة البكرية في ايلام البهائم والاطفال

١٩٧ مذهب طائفة من التناسخية

١٩٨ الفصل السادس في كيفية دخولالشر في القضاء الالهي وفيه مقدمتان

١٩٨ المقدمة الاولى في البحث عن الامور التي يقال لها انها شر

٩٩٨ المقدمة الثانية في ان الاشياء اما أنَّ تكون مادية أولا الخ

۲۰۱ ایراد آن الله جل ذکره لم لم پخلق الاشیاء عریة عن كل الشرور.
 وجواب ذلك

٠٠٠ قاعدة في ان كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من احد جمتين

،٠٠٠ قاعدة في مااذا ابتلى العبد بشي. النح

٣٠٠ قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب وذكر لذلك ثمانية مشاهد

٣.٧ المشهد الاول شهود السبب الموصل أليها والغاية المطلوبة منها فيها

٣.٧ المشهد الثاني من يشهد مع ذلك مجرد الحمكم القدرى وجريانه عليه

٧٠٠ المشهد الثالث مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط

٢٠٩ المشهد الرابع مشهد النوحيد والامر

۲۱۳ المشهد السابع مشهد الحكمة وفيه حكم عظيمة ذكر لها احدى وثلاثين
 حكمة فطالعها وتشبع منها

٧١٨ قاعدة في تـكرار ذكر الانابة والامربها في القراآن الحـكيم

٢١٨ تقسيم الناس في الانابة إلى درجات متفاوتة

• ٢٧ قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل الى الاستقامة في الاحـــوال.
والاقوال والاعمال

۲۲۱ ايراد سؤال ماالطريق الى حفظ الخواطر والجواب عن ذلك من عشرة وجوه

٢٣٢ فصل صدق التأهب للقاء الله من انفع ماللعبد و ابلغه في حصول استقامته

٣٢٣ قاعدة شريفة في تقسيم الناس الي علية وسفلية

٧٢٥ بيان ان الطريق الى الله واحد

٣٣١ قاعدة في أن لـكل سائر إلى الله قوتين علمية وعملية وبيانهما مفصلة

٣٣٧ فصل في تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية

٢٣٤ قاعدة نافعة في قطع المسافر المراحل وهي عمره

٧٣٥ تقسيم الناس إلى قسمين في قطع المراحل

٢٣٦ بيان حال المقتصدين في قطع المراحل

٧٣٧ . السابقين بالخيرات وانهم قسمان

٢٣٨ تقسيم ابن مسعود هذه الأمة اثلاثا

٣٣٨ أقوال العلماء فى تعريف السابقين وحججهم

٢٥٨ بيان حال الأشقياء في قطع المراحل

٣٥٨ « حال الابرار المقتصدين في قطع مراحل سفرهم

- ٢٦ . حال السابقين المقربين في قطع مراحل سفرهم

۲۹۳ فصل فی أن الانسان إذا استيقظمن نومه أول مايجری علیلسانه ذکر محبوبه والتوجه اليه واستعطافه والتملق بين يديه النخ

۲٦٨ كل إنسان إذ لم يأخذ جظه من الآخرة يعيش في الدنيا عيش البهائم وينتقل منها انتقال المفاليس

٢٦٩ حال من اذا صلى جلس مطرقا بين يدى ربه هيبة له وإجلالا

٧٧١ فصل من أذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكرالله الخ

٣٧٣ فصل جماع الأمر فى ذلك انماهو بتكميل عبودية الله فى الظاهر و الباطن

۲۷۰ فصل من شأن القوم ان تنسلخ نفوسهم من التدبير و الاختيار الذي
 یخالف تدبیره تعالی و اختیاره

٧٧٦ من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار

٢٧٧ القوم في اقدار الله على ثلاث مراتب وبيانها مفصلة

٢٧٩ الكلام في الارادة من وجوه

٢٧٩ الوجه الاول ان الارادة في مركب المبردية واساس بنائها الخ

۲۸ الوجه الثانی یازم مماتقدم آن تکون الحبة من منازل العوام و تکون
 معلولة ایضا

٧٨٤ الوجه النالث ان الارادة انما تكون ناقصة محسب نقصان المراد

٧٨١ الوجهالرابع ان نقصان الشيء يكون من وجهين وفيه الوجه الخامس

۲۸۴ الوجه السادس قوله ان الارادة رجوع الى النفس وان ارادة العيد عين حظه كلام فيه اجمال و تفصيل

٣٨٣ الوجه السابع والوجه الثامن والتاسع

٨٤ الوجه العاشر ان فيقول أبي يزيد أريد أن لاأربد تناقضا بينا

٨٨٤ الوجه الحادى عشر بيان تفسير الارادة بتجريد القصد وجزمالتية

والجد في الطلب

 ۲۸۰ الوجه الثانی عشر صحة الارادة بذل الوسع واستفراع الطاقة مع ترك الاختيار والسكون الى مجارى الاقدار

٢٨٦ فصل المثال الثاني للزهد وقد أطال المصنف فيه نفسه فطالعه بدقة تجد مايسرك لما اشتمل عليه من النفائس

٢٩٧ بيان أن الذل أنواع

٧٩٩ بيان المسلك الذي إذا سلمكه العبد نجا وكان من خيار الخلق

٣٠٠ بيان أن أهل الـكلام أكـثر الناس تناقضا واضطرابا

٣٠٩ فصل متى أراد العبد شاهد هذا من نفسه فلينظر الى الفرحة التي
 يجدها بعد التوبة النصوح الخ

• ٣١ الدليل على عظم أمر التوبة ان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده

۳۱۳ التائب اذا تاب الى الله تو به نصوحا فهل تمحى تلك السيئاث ويذهب لاله ولا عليمه أواذا محيت أثبت له مكان كل سيئمة حسنة وبياك اختلاف العلماء فى ذلك وسرد أدلة كل ومناقشة ذلك

٣١٨ جواب المصنف عن ذلك وتحقيقه بما لا ترى العيون مثله فى غير هذا الكتاب

• ٣٧٠ ألوجه الثالث في تعريف الزهد ومناقشة المصنف ذلك

٣٢٣ بيان غلط القوم في تعريف الزهد

٣٢٧ تقسيم الزهد الى أربعة أقسام وبيانها مفصلة

٣٢٥ فصل المثال الرابع التوكل

٣٢٥ تعريف التوكل وانه للعوام والرد على ذلك

٣٢٨ الجمع بين الايمان والتوكل وبين التركل والاسلام وبين التقوى

والتوكل الخ

•٣٣٠ الوجه الثاني في الرد على تعريف التوكل

٣٣١ الوجه الثالث في الرد على تعريف التوكل لبعض القوم

٣٣٢ الوجه الرابع والخامس والسادس والسابع كذلك

٣٣٣ تقسيم الفناء الى ثلاثة أقسام وبيانها مفصلة

٣٣٦ الوجه الثامن في تقسيم التوكل على الله الى نوعين

٣٣٦ الوجه الناسع الرد على قوله حقيقة النويل عند القوم النوكل في تخليص القلوب من علة النوكل

٣٣٧ الوجه الناشر والحادى عشر يتعلقان بالتوظ

٣٣٨ الوجه الثانى والثالث والرابع عشر كذلك

٣٣٩ الوحِه الخامس عشر بيان قوله متى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا الخ

٢٣٠٩ فصل المثال الخامس الصبر . و تعريفه

٣٣٩ الـكلام على الصبر من وجوء عشرة ذكرها مفصلة

٣٤٣ اختلاف الناس في أي الصبرين أعلى وأفضل الصبر له أو به

٣٤٧ قاعدة الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة وبيانها مفصلة

٣٤٩ السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشى. منها من سواد الوجه وظلمة القلب ، وضيقه . وغمه ، وحزنه وألمه الخ ماذكره المؤلف

٣٥٣ السبب النامن قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله وانه كمسافر الخ

٣٥٣ أَلسبب التاسع مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه

٢٠٤ السبب العاشر وهو الجامع لهذه الاسباب ثبات شجرة الايمان في القلب

٢٥٤ فصل بيان منشأ الصبر على الطاعة

٣٥٥ فصل في بيان أن الصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة وذكر هامفصلة

٣٥٨ فصل المثال السادس الحزن وتعريفه وماورد فيه من الآيات

٣٩٣ فصل المثال السابع الخوف وتعريفه وماورد فيه من الآيات

٣٦٤ بيان أن الخوف من لوازم الايمان وموجباته

۳۹۸ ایراد ماوجه خوف الملائک وهم معصومون من الذنوب وذکر له أربعة أجرية

٣٦٨ الجواب الأول

٣٦٩ ايراد أن العبد اذا فعلمقدوره من شكر وعبودية لم يكن ماعداه مما ينبغى له مقدورا لهم فكيف يحسن العذاب عليه والجواب من وجهين

٣٧١ الجواب الثاني على ماتقدم

٣٧٣ الجواب الثالث على ماتقدم

٣٧٣ الجواب الرابع على ماتقدم

٣٧٤ الوجه السادس قوله وأما الخواص فانهم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا الخ

٣٧٦ الوجه السابع والثامن

٣٧٧ الوجه التاسع هو أن الهيبة والاجلال يجوز تعلقها بالمخلوق

٣٧٨ الوجه العاشر قوله الخوف يزول بالأمن والهيبة لاتزول أبدا النح

٣٧٨ الوجه الحادي عشر أن الخوف أنما زال في الجنة

٣٧٩ الوجه الثاني والثالث عشر

. ٣٨ فصل والمقصو دالـكلامعلى على المقامات و بيان مافيها من خطأ و صواب همل فصل فى نقد قوله « وهى على الاجمال قبل أن تنتهى الى التفصيل

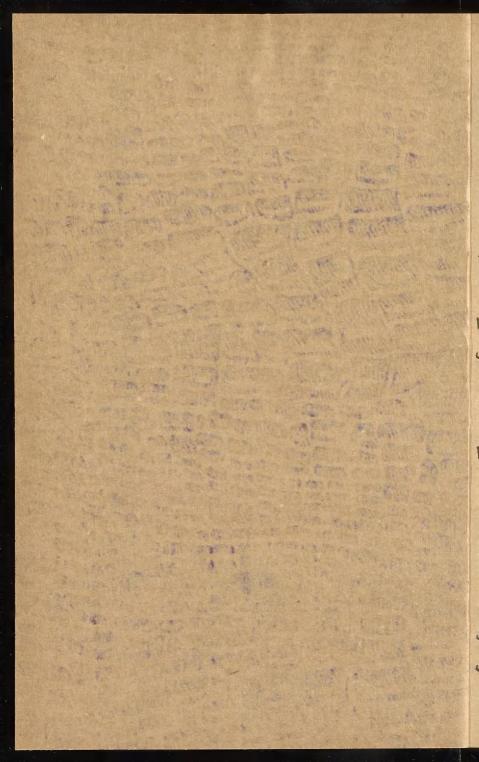

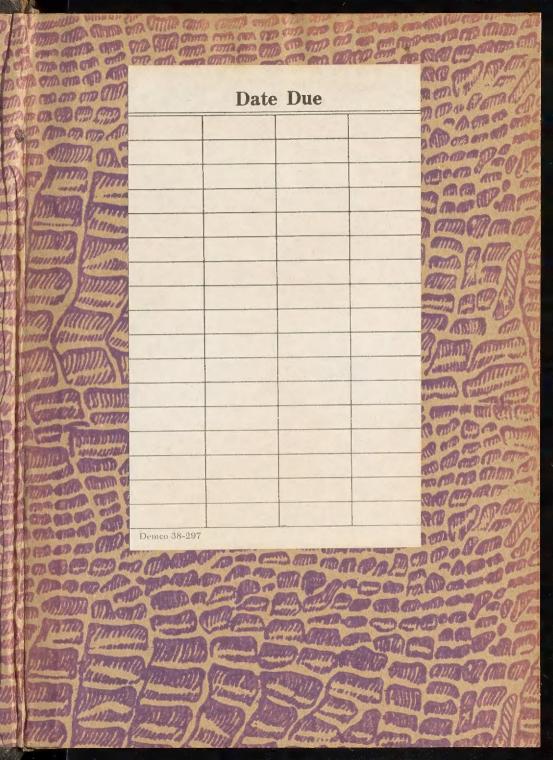



